# ويوان م

جمعه وشرحه

الدكتوراجسان عباس

مَشَدُ وَتَوُرْدِيْعِ **ار النصائحة** بيوت . لبننان





#### ديوان كثير

كان كثير مكثراً من قول الشعر ، فقد كان عبد الله بن أبي عبيدة يقول: من لم يجمع من شعر كثير ثلاثين لامية فلم يجمع شعره ، وكان هذا الشخص نفسه يملي شعره بثلاثين ديناراً ا ، وفي هذا دلالة على كثرته . وقال القالي في سرد الكتب التي حملها معه إلى الأندلس : «شعر كثير بن عبد الرحمن الخزاعي ، تام ، جزءان ، قرأتهما على أبي بكر بن دريد » ٢ ، وقد شرحه كل من محمد ابن حبيب وابن السكيت وعن هذين الشرحين ينقل البكري في معجم ما استعجم وياقوت في معجم البلدان ؛ ولكن الديوان لم يصلنا ولا وصلنا شرح له حتى اليوم ، ولم يذكره البغدادي في مقدمة الخزانة بين الدواوين التي اطلع عليها . ونظراً لاحتجاب ديوان كثير فقد كان جمع أشعاره من المصادر المخطوطة والمطبوعة هو السبيل الوحيد لحصر ما تبقتى من شعره ووضعه بين يدي القراء وإخضاع ذلك الشعر لاحكام الدارسين ؛ وقد كان الشيخ هنري بيريس اضطلع وإخضاع ذلك الشعر لاحكام الدارسين ؛ وقد كان الشيخ هنري بيريس اضطلع مبذه المهمة فجمع ما وجده من شعر الشاعر، وشرحه في جزءين نشرهما عامي ما تبستر له حينئذ من مصادر أمراً جديراً بالثناء والتقدير ، إذ ظل هذا العمل ما تبستر له حينئذ من مصادر أمراً جديراً بالثناء والتقدير ، إذ ظل هذا العمل حتى اليوم مرجعاً في شعر كثيس .

١ الأغاني ١ : ٥ .

۲۰ فهرسة ابن خير : ۳۹۹.

ومن الطبيعي بعد ما يقرب من أربعين عاماً أن تكون قد عرفت مصادر خطية ومطبوعة تستدعي إعادة النظر في ما جمع من شعر الشاعر ، وكان «منتهى الطلب » الذي يحوي ثماني عشرة قصيدة لكُثَيَّر ، في مقدمة تلك المصادر ؛ وقد حداني هذا العدد من القصائد إلى استخراجها من منتهى الطلب وشرحها ، غير أنَّ النسخة التي لديّ من ذلك الكتاب قد أخلت بقصيدتين ، فلم يبق منها إلا أن النسخة قمت بشرحها وتخريجها ، وأوردتها حسب ترتيبها هنالك في هذا المجموع الجديد ؛ ثم تناولت سائر شعر كثير بالجمع والترتيب والشرح وذلك بالاعتماد على المصادر التي رجع إليها الجامع الأول وعشرات غيرها — كما يتضح من فهرست المراجع — .

ولا بأس أن أشير إلى أن الجامع الأول للديوان لم يراع ترتيب الأبيات حسب طبيعة القصيدة العربية ، وأدخل أحياناً في شعر كثير ما ليس منه ، أو مزج قصيدتين لتشابههما في الوزن والقافية ، أو أخطأه التوفيق في الشرح — فراعيت كل ذلك ، دون أن أدعي البراءة من الخطإ في ما حاولته ، ورأيت استيفاة للعمل أن ألحق بكل قصيدة بياناً بتخريج أبياتها وتعليقاً على ما يلحق بها ، وليس منها ، إن كان هناك مجال لذلك . وحرصت في الشرح على أن لا أستقل بتفسير بيت وحدته مشروحاً في المصادر ، فذلك في نظري أدعى لثقة القارىء واطمئنانه . إن جمع شعر شاعر من المصادر أمر يُيسل كثيراً من الفائدة ، ولكنة لا يخلو من عيوب ، فبعض القصائد لا تلتئم أجزاؤها بل تظل أبياتاً متناثرة ، وبعض القصائد المتشابهة في وزنها ورويها قد تتداخل . كذلك فإن هذا الجمع لا يعطي القصائد المتشابهة في وزنها ورويها قد تتداخل . كذلك فإن هذا الجمع لا يعطي صورة عن شعر الشاعر كله بل تظل هناك قصائد مفقودة أو لا يعثر إلا على نتف منها . وفي حال كثير مثلاً حدثنا ابن سلام أن الشاعر مدح يزيد بن عبد اللك بسبع قصائد لا نملك منها إلا خمساً ، وقيل إن له ثلاثين لامية لم يتوفر لدينا من أصولها (كاملة أو ناقصة عدا الأبيات المفردة ) إلا ست وعشرون ؛ للدينا من أصولها (كاملة أو ناقصة عدا الأبيات المفردة ) إلا ست وعشرون ؛ منفي ما نس للمرزباني أن كثيراً هجا ولد عبد الله بن الزبير وليس في ما

جمعته من شعره شيء من ذلك ؛ — ومع هذا فإني أرجّح جانب الفائدة على كل هذه العيوب مجتمعة ، إلى أن يتاح لأحد أن يعثر على الديوان ، فتلك أمنية يلغي تحققها هذا الجهد كلّه ؛ غير أنّي سأكون — دون ريب — من أسعد الناس بها .

وقد أتاح لي هذا العمل أن أدرس كثيراً في حياته وشعره . فأمّا حياته فإن الأخبار عنها تكاد تنحصر فيما أورده أبو الفرج في الأغاني ، وليس في المصادر الأخرى إلا أشياء يسيرة عنها ؛ وأمّا شعره فسوف يلمح القارىء أنّني أوجزت في دراسته مكتفياً بملاحظات عامّة تمثل صورة لما انطبع في نفسي عن هذا الشعر ، وذلك لأن قسماً من شعر كثيّر لا يزال ضائعاً ، ولأن أكثر قصائده لم يكتمل بالجمع ؛ ومن الحير أن يتأنّى الدارس في الحكم وهو لا يجد بين يديه إلا صورة قد ضاعت أجزاء من وسطها وأطرافها ؛ وكل ما قلته في دراسة الشعر قد يكون قابلاً للرد إذا سداً النقص وظهر المفقود .

ولا يسعني في الختام إلا أن أتقد م بالشكر الجزيل لصديقي العلامة الأستاذ الشيخ حمد الجاسر فإنه قد م لي كل عون في ضبط أسماء الأماكن وتحديد مواقعها تحديداً دقيقاً ، سواء أكان ذلك بالرجوع إليه شخصياً أو بالعودة إلى المصادر الجغرافية التي حققها ونشرها عن جزيرة العرب أو بإعداد ذلك الثبت القيم الذي طبع ملحقاً للديوان ، وقد تفضل فأمد أي بعدد من المخطوطات التي أعانتني كثيراً في إنجاز هذا العمل ؛ كما أشكر صديقي الأستاذ خليل طعمه والأستاذ أنطون صاهر لما بذلا من جهد في إخراج هذا الديوان ؛ والله أسأل أن يجنبنا الزلل والعثرات ، بيده الحير إنه على كل شيء قدير .

إحسان عباس

بيروت في كانون الثاني (يناير) ١٩٧١

## حياة كثير وشعره

## ١ \_ تمحيص الأخبار عنه :

يكاد معظم الأخبار التي وصلتنا عن كثيّر عزّة أن يكون مستمدّاً من مصادر ثلاثة : أوَّلها وأقلُّها أهميَّة قصة كثيَّر وعزَّة كما صيغت لتكون مادَّة للتسلية والسّمر ، على مثال غيرها من قصص المحبين ١ ، وفي هذا المجال لعب خيال مؤلفي كتب الأسمار دوراً بارزاً في توجيه الأحداث ، كما كان لقياس قصّة من قصص العشق على أُخرى أثره في تلفيق الأخبار المتشابهة وتنسيقها ، وإلى هذا النوع من الجهد تُعزى تلك الحكايات التي نشأت لتفسير بعض الجوانب في الشعر . وقد بقيت بعض السمات من هذا المصدر بارزة في ما نقله صاحب تزيين الأسواق. وثاني هذه المصادر هو كتاب « أخبار كثيّر » لإسحاق بن إبراهيم الموصلي ' ، وهو كتاب لم تصلنا منه إلا نتف يسيرة ، غير أنَّه يلتقي مع المصدر الثالث في بعض الروايات ، وأعني بالمصدر الثالث جهد الزبير بن بكَّار في كتابيه : أخبار كثير ؛ وإغارة كثيّر على الشعراء ٣ ، وهذا المصدر هو أهم المصادر , جميعاً وعليه كان جل اعتماد أبي الفرج الأصفهاني في ما نقله في كتاب الأغاني من أخبار الشاعر ، وما كناً لنشك في الطبيعة الكليّة لهذا المصدر لولا أن الشيخ أبا عبيد الله المرزباني قد أطلق من حوله كميّة غير قليلة من الضباب حين قال : «تحامل الزبير بن بكار على كثير ، فيما جمعه من أخباره وبين عليه من سرقاته ، ظاهر ؛ وهو خصم لا يُقبل قوله على كثيّر لهجاء كثيّر لولد

١ انظر الفهرست : ٣٠٦ .

۲ الفهرست : ۱۶۲ .

۳ الفهرست : ۱۱۱ .

عبد الله بن الزبير و انحراف الزبير عن أهل البيت عليهم السلام » ' ؛ فالمرزباني ينسب التحامل إلى الزبير بن بكَّار في ناحيتين : ناحية الخبر وناحية الكشف عن سرقات كثير ، وليست هاتان الناحيتان متساويتين ، ولذا كان لا بدّ من الفصل بينهما عند التصدّي لمناقشة هذه التهمة المزدوجة ، وعلى الرغم من أن الزبير ابن بكاّر سلك فيهما طريق الرواية عن غيره فإن الفرق بينهما سيظل قائماً ، لأنَّ الحبر يدخل في باب الصدق والكذب ، بينما يدخل الكشف عن السرقة في باب « الرأي » النقدي ؛ وفي هذه الناحية الثانية تكون تهمة التحامل أمراً نسبيهًا ، لحلاف في الرأي بين الناقدين إذ يتناول كل واحد منهما الأمور من زاوية خاصة ؛ ولست أدافع عن الزبير في هذا الموقف ولا أتهمه ، فهو في هذه الناحية يصدر عن مواضعات معينة لم تكن تؤثّر في تقديره هو للشعر وحسب بل كانت تؤثر في أذواق الكثيرين على مرّ الزمن ، كما أنَّه يردّد آراء رواة لا نستبعد تحاملهم على كثيّر وفيهم جدّه عبد الله بن المصعب . وقد كان تخصيصه كتاباً كاملاً للكشف عن إغارة كثير على الشعراء هو المسئول عماً قد نحسّه من إسراف في هذه الناحية ، غير أنّه يمثّل أيضاً صورة من تلك المحاولات الكثيرة التي جعلت النقد العربي منذ القرن الثالث يهتم اهتماماً خاصّاً بموضوع السرقات الشعريّة ، وهو موضوع قد تعرّض للافتعال أكثر من سائر موضوعات النّقد الأدبي .

والأمر مختلف فيما يتعلّق بالتحامل في إيراد الأخبار ؛ وقبل أن نناقش هذا الأمر يجدر بنا أن نقرّر أن الذين كتبوا عن الزبير بن بكّار وصفوه

١ الموشح : ٢٤٥ .

٢ روى الزبير عن عمه المصعب أنه سئل: من أشعر الناس ؟ فقال: كثير بن أبي جمعة ، وقال: هو أشعر من جرير والفرزدق والراعي وعامتهم (يعبي الشعراء) – الأغاني ٩: ٥ – وهذا يدل على أن بعض الزبيريين كانوا يقيمون حداً فاصلا بين التقدير الشعر والعلاقات الشخصية التي نقدر أمها أصبحت باهتة بعد عشرات السنين .

بأنَّه كان ثقة ثبتاً صدوقاً نبيل القدر ' ؛ بينما وصفه بعضهم بأنَّه كان منكر الحديث ٢ وبين الوصفين بون بعيد ؛ وكتَّاب التراجم أميل إلى دفع هذه التهمة عنه ، ممّا يرجح جانب الموثقين له . ثم إنَّ الزبير بن بكّار لم يستقلُّ بإيراد الأخبار عن كثيّر وإنّما اعتمد على نقلة الأخبار الذين حدَّثوه بها ؛ وإذا فحصنا الأسانيد التي وصلتنا وجدنا أكثرها يرتد إلى أناس عاصروا كثيراً أو كانت لهم صلة خاصّة به ؛ فمن هؤلاء راويته السائب ، وحفص الأموى " الذي كان يتردّد عليه ليروي عنه شعره ، وحفيده عبد العزيز بن أبي جندل الخزاعي (وهو ابن ابنته جمعة ) وطلحة بن عبد الله بن عوف الذي و لي المدينة وكان كثيّر يُكثر من زيارته ، وعبد الله بن أبي عبيدة الذي كان مهتمـّــاً بإملاء شعر كثيّـر والتكسب بهذا العمل ؛ وبين هؤلاء وبين الزبير سلسلة من الرواة لا نستطيع اليوم أن نتناول كلاً منهم بالتعديل أو التجريح ، وكل ذلك يوميء إلى أن الزبير بن بكَّار لم يعمد إلى التحامل على كثيّر ، وإنّما كان موقفه موقف الراوية الذي ينقل عن غيره ، فإذا كانت هناك من تهمة توجه إلى أحد فقد توجّه إلى بعض النقلة الذين أخذ عنهم؛ وعند تمحيص ما بقي من أخبار كثيّر منقولاً عن الزبير ، فإنّه من المكن أن نقف عند الحبر الواحد ونتناوله بالمناقشة ، دون أن نحتاج إلى ترديد هذه التهمة التي أوردها المرزباني ؛ وأيدًا ما كان الأمر فإن تهمة «التحامل» تسقط من تلقاء ذاتها في هذا الصدد ، سواء قبلنا الخبر أو تشككنا فيه أو رفضناه جملة .

#### ٢ – اسمه ونسبه:

المشهور في اسمه صورة التصغير «كثيّر »، غير أنّه ورد في شعره مكبراً

١ الفهرست : ١١٠ .

٢ انظر تهذيب التهذيب ٣ : ٣١٢ وتذكرة الحفاظ ٢ : ٩٩ .

٣ انظر ترجمة حفص الأموي في معجم الأدباء ١٠ : ٢٠٩ .

#### و ذلك حيث يقول :

# وقال لي َ البُلاغُ وَيَـْحـَك َ إِنها بغيرك حقــاً يا كثيرُ تهيمُ

وكذلك ورد في شعر لأبي تمام ؛ ورباما حمل ذلك على الضرورة الشعرية ؛ والأوجه من هذا أن يقال إن أهله سموه كثيراً (على التكبير) ، فلما شب ورأى الناس ضآلته وقصره ودمامته صغروا اسمه ، فكانت صيغة التصغير نبزاً لزمه ، قال ابن خلكان : «وإنها صغر لأنه كان حقيراً شديد القصر » أ ؛ وقد أدت هذه الصيغة المصغرة غايتين : أدت مهمة اللقب النبزي وميزته عمن سمي كثيراً بالتكبير به من معاصريه ؛ فإن لم يكن الأمر كذلك فلعل أهله سموه به مصغراً بالتحبيب ، ثم تحول التحب على ألسنة الناس إلى حقيقة ، لأن التسمية صورت مقدار ما منحه من «قلة » لا كثرة .

﴿ وهو خزاعيّ العمّ والحال : فأبوه عبد الرحمن بن الأسود من مليح من خزاعة وأمّه جمعة بنت الأشيم خزاعيّة أيضاً ؛ وكان الأشيم جدّه لأمه يُعرف بأبي جمعة ، ولهذا يسمى كثيّر في المصادر حيناً بالملحيّ وحيناً بابن أبي جمعة ، كما يشار إليه بكنيته أيضاً وهي «أبو صخر » ، ولكن أشدّ التسميات دلالة عليه إضافة اسمه إلى محبوبته «عَزّة » .

#### ٣ \_ نشأته:

ولم تعين المصادر سنة ولادته ، ولكنتها متفقة على أن وفاته كانت سنة ١٠٥ ه . في آخر خلافة يزيد بن عبد الملك أو أول خلافة هشام ؛ ويقول المرزباني : إنّه

١ وفيات الأعيان ٣ : ٢٧٠ والخزانة ٢ : ٣٨٢ .

كذا قال أبو الفرج ( الأغاني ٩ : ٤ ) ولكن ابن خلكان يكني جده لأبيه - وهو الأسود -بأبي جمعة ثم يورد قولا لابن الكلبي يتفق مع ما قاله أبو الفرج .

وقد توفتي والده وكثير ما يزال صغيراً لم يبلغ سن الحلم ، وعلى رغم صغره فقد كانت فيه حدة وسلاطة يسميها الأقدمون عقوقاً حين تُستغل في خطاب الأب . فقد أصابت أباه قرحة في إصبع من أصابع يده فقال له كثير : أتدري لم أصابتك هذه القرحة في إصبعك ؟ قال : لا أدري ، فقال كثير : مما ترفعها إلى الله في يمين كاذبة ٢ .

وكفله عمّه بعد وفاة أبيه ، وكان رجلاً صالحاً ، لا يرضى من كثيّر تسرّعه وطيشه ويخشى عليه أن يسفه إذا هو تركه فارغاً في المدينة ، فاشترى

١ معجم الشعراء : ٢٤٢ .

٣ الأغاني ٩ : ١٩ .

له قطيعاً من الإبل وأنزله فرش ملل ، ثم ارتفع فنزل فرع المسور بن إبراهيم وكان قبل المسور لبني مالك بن أفصى فضيق بنو مالك على كثير وأساءوا جواره ، فانتقل عنهم وقال :

أُبِـَتْ إِبِـلِي مَاءَ الرِّدَاهِ وَشَفَّهَا لِمَنْ العَمِّ يَحْمُونَ النَّضِيحَ المبرَّدَا

فيقال إن هذا أول شعر قاله ' . ويبدو أنّه أوّل عهده بالشعر كان شديد الانفعال يمثّل له الوهم أموراً خارقة للعادة ؛ فقد روى أنّه كان ذات يوم نصف النهار على بعير له يسير بالغميم أو بقاع جمدان ، فعرض له راكب فتأمّله فإذا هو من صفر وهو يجرُّ نفسه في الأرض جرّاً — يعني لطول رجليه فوق دابته — فقال له : قل الشعر ، وألقاه عليه فقاله لأوّل مرّة ؛ وكان هذا هو قرينه من الجنّ . ولو رويت هذه الحكاية في غير حال كثير لكانت نوعاً من التفسير التقليدي للأسطورة التي تزعم أن لكل شاعر قريناً من الجنّ ، ولكن استمرار الوساوس والحطرات والهواجس الغريبة في حياة كثير وتصوّراته ، يجعل لها هنا معني خاصّاً ' .

والأرجح أنه قضى هذه الفترة من حياته في خدمة عمّه بالرعي أو بسوق الحلب من مكان إلى آخر ، وفي إحدى المرات كان يسوق غنماً إلى الحار على ساحل البحر الأحمر ، فلمنا بلغ الحبت وقف على نسوة من بني ضمرة فسألهن عن أقرب ماء يورد إليه غنمه ، وكانت فيهن فتاة صغيرة السن أول ما كعب ثدياها تكفلت بإرشاده إلى الماء ، وكانت هي عزة التي نشب حبها في قلبه من يومئذ . وتضيف القصة أنه بينما كان يسقي غنمه جاءته عزة بدراهم وقالت : يقلن لك النسوة بعنا بهذه الدراهم كبشاً من ضأنك ، فدفع إليها كبشاً وقال : ردي الدراهم وقولي لهن : إذا رحت بكن اقتضيت حقى ، فلما عاد أبى

١ الأغاني ٩ : ٢٣ .

٢ المصدر نفسه .

أن يستوفي الثمن إلاّ من عزّة ، جاعلاً ذلك تعلّـة كي يراها . ثم مضى لوجهه وباع جلبه وعاد في الطريق نفسها وأنشد النسوة :

نظرتُ إليها نظرة وهي عاتق على حين أن شبت وبان نهودها وقد درَّعوها وهي ذاتُ مؤصَّد مجوبٍ ولما يلبس الدرع ريدها وأنشدهن أيضاً:

قضي كلُّ ذي دين فوفتي غريمه وعَزَّةٌ ممطولٌ معنِّي غريمها

فأبرزنها إليه وهي كارهة ، ثم أحبته عزة بعد ذلك أشد من حبه لها اله هذه هي الرواية التي تصوّر أوّل تعلقه بعزة ؛ ومع أن لها مَشابه في قصص العشّاق ، فليس ثمّة ما يوهن من قيمتها التاريخيّة ؛ ولكن مزيداً من المناقشة قد يضعها تحت أضواء كاشفة ؛ وموطن الضعف فيها ليس في مقدار واقعيّتها بل في الصلة بين الحبر والشعر ؛ فالأبيات الداليّة من قصيدة مطلعها :

لقد هَجَرَتْ سُعُدى وطال صُدُودُها وعاودَ عَيْني دَمْعُها وَسُهودُها

ومن الصعب أن يقول شاعر ، يفتتح غزله في امرأة مال إليها قلبه أول مرة ، لقد هجرت وطال صدودها . وقد قيل إن هذا البيت ليس لكثير وإنها هو لنصيب مع أبيات أخرى له ، فإن لم يكن هذا الحلط من صنع المغنين ، فإنا قد نستغله لتفسير الاصطراف – أي الأخذ الكلي – الذي اتهم به كثير ؛ فكثير في هذا الدور من شعره كان يحاكي الشعراء الآخرين فيأخذ مطلعاً ويكمل عليه ، أو يستعير أبياتاً ويدخلها في تضاعيف قصيدته لأنه درج على أن يضع أمامه نموذجاً ينسج على منواله ، ومن أجل ذلك إتهم بالأخذ والاصطراف ، وذلك لا يمثل إلا دوراً محدوداً في حياته الشعرية .

١ الأغاني ٩ : ٢٥ – ٢٦ .

وأمَّا البيت «قضى كل ذي دين . . . » فإنّه من قصيدة طويلة يدل سياقها على أن الحب كان قد رسخ في نفسه ، وأن ديار عزّة كانت قد تقلبت بها بين قرب وبعد ، وأن الشاعر يعالج حالة قد أزمنت وأصبح انتزاعها عسيراً :

إذا سمتُ نفسي هَجُرَها واجتنابها رأت عمراتِ الموتِ في ما أسومُها وقد رويت للبيت مناسبة أخرى وهي أن الوعد الممطول كان قبلة وعدته بها، وكل هذا يجعل القصة السابقة طبيعية معقولة ، ولكن صلتها بالشعر واهية .

### ٤ - ثقافته وأثر جميل فيه :

وكانت المدينة تجمع بين كثير ومن فيها من الشعراء والرواة والاخباريين والمحدثين ، ففيها عرف نصيباً والأحوص وابن أبي عتيق وجويرية بن أسماء وكان هذا صديقاً له — وطلحة بن عبد الله بن عوف وإبراهيم بن سعد وحفصاً الأموي الشاعر وغيرهم كثيرين ؛ وكانت ثقافته — فيما أقدر — قاصرة على لقاء هؤلاء المثقفين وعلى رواية الشعر وحفظه ، ومن الصعب أن نفترض أن شابناً قضى معظم شبابه الباكر وهو يتنقل بقطعان الإبل والغنم راعياً أو تاجراً قد استطاع أن ينال ثقافة منظمة . وشعر كثير يدل على أن القوة الموجمة فيه ليست ثقافية ، وإنها هو شعر امرىء يعتمد على إحساسه المرهف وموهبته الشعرية ، شأنه في ذلك شأن كثير من الشعراء في عصره كجرير والفرزدق وجميل والأحوص وغيرهم . وكانت حياة الرعي الأولى قد عرفته إلى الطبيعة وحياة الحيوان ، ولكنها علمته علم الأمكنة في المدينة وفي المنطقة بينها وبين ينبع والجار وود آن ، أي عرف كل بقعة في تلك الناحية من تهامة ومن الحجاز وزادته عزة معرفة بها ، إذ أخذ يرصد تنقلها بين مياه تلك المنطقة ومراعيها ، فأصبح شعره — وظل حتى يرصد تنقلها بين مياه تلك المنطقة ومراعيها ، فأصبح شعره — وظل حتى يرصد تنقلها بين مياه تلك المنطقة ومراعيها ، فأصبح شعره — وظل حتى النهاية — سجلاً لأسماء تلك المنطقة ومراعيها ، فأصبح شعره — وظل حتى النهاية — سجلاً لأسماء تلك المنطقة ومراعيها ، فأصبح شعره — وظل حتى

خياليّة بينها ، وستزيده الأيّام معرفة بالمنطقة الممتدّة من المدينة حتى الفسطاط ومن المدينة حتى دمشق حين يصبح من الوافدين على أمير مصر أو على الحليفة في الشام .

ولكن صحبته لجميل بثينة ومرافقته له في تنقلاته وروايته لقصائده كانت أكبر عامل في الوجهة الشعرية التي سلكها ، وكانت أشعار جميل في بثينة تصور ما يعتلج في نفس كثير نحو عزة ، فهو يحفظها ويقوم بإنشادها بين الناس ، وهي — من ثم — تلهمه إلى محاكاتها وتدفعه إلى ذلك ؛ ولذلك لم يقتصر كثير على الاصطراف من شعر صاحبه ، وإنتما تعدى ذلك إلى اقتباس الطريقة . ونحن لا نعرف كيف اتصل كثير بجميل ، ولكن يبدو أن حياة المدينة جمعتهما على غير موعد ، وأعجب كثير بصاحبه ، فرافقه يروي شعره ، وكانت هذه إحدى طرق التخرج في قول الشعر يومئذ ؛ وكان كثير آخر من اجتمع له الشعر والرواية إذ تخرج شاعراً بعد أن كان راوية جميل ، وكان جميل راوية هدبة ، وهدبة راوية الحطيئة ، والحطيئة راوية زهير ا ؛ وقد أصبح كثير — من بعد وهدبة راوية الحطيئة ، والحطيئة راوية زهير ا ؛ وقد أصبح كثير — من بعد بقد م جميلاً على نفسه ويتخذه إماماً ، ويشير إلى فضله عليه وأنه تعلم منه حتى بقد م جميلاً على نفسه ويتخذه إماماً ، ويشير إلى فضله عليه وأنه تعلم منه حتى كان يقول : « هل وطاً لنا النسيب إلا جميل ؟ » ٢ . ويكبر إعجابه بجميل في بعض الأحايين حتى إنه ليعده أشعر الناس :

حدث الأصبغ بن عبد العزيز قال : كنت عند طلحة بن عبد الله بن عوف ، فدخل عليه كثير ، فلما دخل من الباب أخذ برجله فثناها ثم حجل حتى بلغ الفراش وهو يقول : جميل والله أشعر العرب (وفي رواية : أشعر الناس) حيث يقول :

وخَبِّرتماني أنَّ تَيماء منزل " لليلي إذا ما الصيف ألقي المراسيا

١ الأغاني ٨ : ٩١ .

٢ الأغاني ٨ : ٩٧ .

# فهذي شهورُ الصَّيفعنتي قد انقضَت فما للنَّوى ترمي بليلي المراميا ا

وإلى هذه المرحلة من حياته تعود تلك القصص التي تربط بينه وبين جميل في بعض الأحداث ، حتى لتصوره في بعض الأحايين يقوم بمهمة الرسول بين جميل وبثينة ، وجميل يقول له : « لا بد من أن ترجع عودك على بدئك وتستجد لي موعداً من بثينة » وكثير يقول : « هل لك في أن آتي الحي فأنزع بأبيات من شعر أذكر فيها هذه العلامة (علامة اللقاء السابق بوادي الدوم) إن لم أقدر على الخلوة بها ؟ » ويستصوب جميل رأيه ، فيذهب كثير فينشد قوله :

فَقُلُنْتُ لِهَا يَا عَزَّ أَرْسُلَ صَاحِبِي إِلْمَيْكِ رَسُولاً وَالْمُوكَثَّلُ مُرْسُلُ بأن تجعلي بينني وبيننك موعداً وأن تأمريني بالذي فيه أفعلُ وآخرُ عهدي منك يوم لقييني بأسْفَل وادي الدَّوْم والثوبُ ينُغْسُلُ "

وأحياناً تصوّر تلك القصص أن جميلاً أيضاً أدّى لراويته مهمة مشابهة ، فأخذ له موعداً من عزّة ، وحضر الاثنان – جميل وكثيّر – معاً إلى الموعد ، وتحادثا مع عزّة طويلاً ، حتى أعجبت عزّة بجميل – وكان جميل طويلاً وكثير دميماً – فغضب كثير وأخذته الغيرة .

كذلك تصل تلك القصص بين بثينة وعزة ، وتقيم بينهما علاقة تشبه الصداقة بحيث تتفقان على أن تعبثا بكثير نفسه لتمتحنا مقدار صدقه في الحب ؛ فقد قالت عزّة لبثينة ذات مرّة : تصدّي لكثير وأطمعيه في نفسك حتى أسمع

١ الأغاني ٨ : ١٢٧ ، ٢٢١ .

٢ الأغاني ٨ : ١٠٧ .

٣ المصدر نفسه ؛ والشعر والشعراء : ٣٤٨ وتهذيب ابن عساكر ٣ : ٣٩٩ .

<sup>£</sup> الشعر والشعراء : ٣٤٨ – ٣٤٩ .

ما يجيبك به ، فأقبلت إليه وعزَّة تمشي وراءها مختفية ، فعرضت عليه الوصل ، فقاربها ثم قال :

رَمَتَنْنَي على عَمَّد ِ بثينة ُ بعدما تولتى شبابي وارجحن َ شبابنُها عندئذ كشفت عزة عن وجهها ، لما سمعت غزله في بثينة ، فإذا هو يضيف قائلاً :

ولكنتما ترمينَ نفساً مريضةً لعزَّةَ منها صَفْوُها ولُبابِسُها

فضحكت وقالت : أولى لك قد نجوت ؛ وانصرفتا تتضاحكان ١ .

وتضاف هذه القصة إلى قصص أخرى تعرّض فيها إخلاص كثير في الحب إلى الامتحان ؛ وسنقول في هذا اللون من القصص رأياً عند الحديث عن شخصية كثير . يكفي أن نقول هنا إن العلاقة بين كثير وجميل ، ليست من اختلاق القصاص ، فأمنا ما دار حولها من قصص ثم ما دار من قصص حول الصلة بين عزّة وبثينة فإنّه كان \_ فيما أعتقد \_ نوعاً من الخيال الجميل الذي تُحلّى به كتب الأسمار ، أو تفسّر به أبيات من الشعر . وليس من شك في أن إجراء الحوار بين أربعة من المحبين \_ رغم أننف الواقع المكاني ونزولا على خكم المصادفة الحبارة \_ فيه من عنصر الإثارة والتشويق حظ أكبر مما لو ساقه الراوي بين شخوص مغمورة لا سمة لها .

على أنَّ من حقّنا أن نسأل كم استمرت العلاقة بين الشاعر والراوية ؟ يقول ابن عساكر إن جميلاً توفّي سنة ٨٢ من الهجرة ٢، فإذا كان كثير – كما قدرنا – قد بدأ حياته الشعرية حوالي سنة ٦٠، فذلك يقدم لنا فكرة عن الفترة التي تعاصر فيها الرجلان . على أنّه ليس من الطبيعي أن نفترض أن كثيراً كان ملازماً

١ الأغاني ٩ : ٣٥ .

۲ تهذیب ابن عساکر ۳ : ۵۰ ، .

لحميل كظلّه ، طوال تلك الفترة ، فليس ذلك من طبيعة الأمور - بل إنّي لأعتقد أن فترة الاتصال بين كثير وجميل كانت أقصر من ذلك بكثير لسببين : أولهما أن كثيرًا «شبّ عن الطوق » وأصبح شاعراً مستقل الطريقة قبل سنة ٧٠ ه ، حتى اتخذ لنفسه راوية — هو السائب — كان يرافقه في رحلاته إلى مصر ؛ ومن وصل إلى هذه المرحلة فقد استغنى عن أن يظلّ راوية لشاعر آخر ، والسبب الثاني اعتقادي أن تاريخ وفاة جميل خطأ ؛ فالرواية تقول إن الخبر بوفاته جاء من مصر ، بينا كانت جيوش تأتي من قبل الشام تريد الحجاز ا ، وهذا أشبه أن يكون سنة ٧٧ ه عندما كانت جيوش الشام آتية للقضاء على ابن الزبير ، وليس في أحداث سنة ٨٧ ما يستدعي قدوم الجيوش الشامية إلى الحجاز .

#### عوامل التحوّل في حياته :

ولم يكن أثر جميل في حياته ليبلغ ما بلغ ، لولا أنه تعرّض للتجربة التي عاناها أستاذه أيضاً فوقع في حبّ عزّة ؛ فهذه الحادثة تؤرخ بدء التحوّلات في حياته \_ وهي تحولات تختلف في مظاهرها ونتائجها \_ وكان دخول خندق الأسدي في دنياه فاتحة تحوّل آخر ، كما كانت مغادرته الحجاز لمدح عبد العزيز ثم عبد الملك بداية تحوّل ثالث . وقبل أن ندرس حياته من خلال هذه التحوّلات علينا أن نقرر أنه لم تأت سنة ٦٨ حتى كان كثير قد أحرز في الشعر مكانة مرموقة بين أهل المدينة وأصبح الذين يعاشرونه يغفرون له ما يجدونه من شذوذ في تصرّفاته وأحواله ، تقديراً منهم لشعره ؛ كذلك نقد ر أنه عرف في المدينة بعض بني أمية مثل مروان بن الحكم وابنيه عبد الملك وعبد العزيز ، وإن كنا لا نستطيع أن نصور مدى صلته بهم . وكان أيضاً رغم انشغال قلبه بحب عزة قد تزوج ، ورئزق بنات وبنين ، وهم أولئك الذين تلطيف محمد بن الحنفية ذات مرة

١ الأغاني ٨ : ١٥٤ .

فسأل عنهم: « ويسأل عن بني وكيف حالي ». ومن هؤلاء الأبناء نعرف ابنه ثواباً الذي أصبح من بعد شاعراً ، وابنة تسمتى ليلى ، لم يبق له عقب إلا منها ، وكان من أبنائها شاعر اسمه أبو سلمة ، وابنة ثانية سمتاها «جمعة » – باسم أمّه – وقد حدثت ببعض أخبار أبيها ، وعنها روى ابنها عبد العزيز تلك الأخبار .

#### أ \_ عزة وقصة الحبّ في ريعانه :

كانت عزة التي أحبتها هي بنت حُميل (بضم المهملة) بن حفص من بني حاجب بن غفار ، فهي كنانية النسب ، وأبوها حميل هو أبو بصرة الغفاري المحدث ، وكثير يكنيها في شعره أم عمرو ويسميها الضمرية وابنة الضمري ، \_ نسبة إلى بني ضمرة — وكثيراً ما يطلق عليها الحاجبية نسبة إلى جد ها الأعلى ، وقد وصفتها امرأة رأتها بأنها «امرأة حلوة حميراء نظيفة » وأذها حين تحدثت كانت «أبرع الناس وأحلاهم حديثاً »، وتضيف المرأة التي وصفتها : «فما فارقناها إلا ولها علينا الفضل في أعيننا ، وما نرى في الدنيا امرأة تفوقها جمالاً وحسناً وحلاوة » أ . ويصفها كثير في شعره بالنضج المبكر ، فقد لبست الدرع في السن التي يلبس فيها أمثالها صداراً مؤصداً مجوباً ، واستكملت الفخامة دون في السن التي يلبس فيها أمثالها صداراً مؤصداً مجوباً ، واستكملت الفخامة دون والساقين حظتها من ذلك :

إلى أن دَعَتْ بالدرعِ قبلَ لِدَاتِها وعادتْ تُرى منهنَ أَبْهى وأفخما وغال فضول الدرع ذي العرض خَلَقْهُا وأتعبت الحجلين حتى تتقَصَّما

١ الأغاني ٩ : ٢٤ و في ميزان الاعتدال : أبو بسرة (بالسين) الغفاري ، غير معروف .

۲ الخزانة ۲ : ۳۸۱ .

٣ الأغاني ٩ : ٢٨ .

٤ المصدر نفسه .

وكظت سوراريها فلا يألوانها لدن جاورا الكفتين أن يتقد ما وكظت سوراريها فلا يألوانها لدن جاورا الكفتين أن يتقد ما وكانت أوّل ما رآها «غريرة» لا تزال تحتفظ بعقد من التمائم في جيدها: وعُلِنَّقْتُها وسط الجواري غريرة وما قلدت إلا التميم المنظما أمّا هو فيزعم أنه كان حين عرفها قد «طر شاربه»:

وما زلتُ من ليلي لدن طرَّ شاربي إلى اليوم ِ أُخفي حبّها وأُداجِينُ و ولكنّه كان ــ حسب تقديرنا ــ يناهز العشرين .

ويبدو أن تشهير كثيّر بعزة قد حدا بأهلها إلى تزويجها من أوّل خاطب ، فأمعن كثيّر في غزله مدفوعاً إلى ذلك بقوّة اليأس والتحدي جميعاً ، وتُعدُّ قصائده الغزليّة المطولة السائرة ممّا قاله بعد زواج عزّة ، ومنها قصيدته:

خليلي هذا رَبعُ عَزَّةً فاعقلا قلوصيكما ثمَّ ابكيا حيثُ حلّت وقصيدته :

ألا حييًا ليلى أجدً رحيلي وآذن أصحابي غداً بيقُفول وقصيدته :

لعزَّةً هاجَ الشُّوقَ فالدمعُ سافحُ مغان ورسمٌ قد تقادمَ ماصحُ

ثم ازداد إمعاناً في غزله عندما رحلت عزة مع زوجها وبعض قومها إلى مصر ، بعد أن كانت تزين «البلاط » بالمدينة ، وتجمل غور تهامة . وقد ظل يوم والشبا » من الأيام التي لا تُنسى ، والشبا واد بالأثيل من أعراض المدينة ، أدرك فيه كثير صاحبته وهي مسافرة إلى مصر ، فوقف بمرأى منها ، وهي واجمة ، يحاول أن يثبت لها أن الوجد على فراقها يكاد يعتصر قلبه ، ويحث عينيه على

البكاء لتكون الدموع شاهدة على مشاعره الملتهبة . ولكن الدمع خانه فلم يجبه :

أقولُ لدمع العين أمْعـن ْ لَـعَـلّـهُ ﴿ بِمَا لَا يُـرِى مِن غَائبِ الوجد يَـشهدُ ۗ فلم أدر أن العينَ قَبُلُ فراقها عداة الشَّبا من لاعج الوجد تجمدُ ولم أرَ مثلَ العين ضَنَّتْ بمائها عنيَّ ولا مثلي على الدمع يتحسدُ وبينَ التَّراقي واللَّهاة حرارة مكانَ الشَّجا ما إنْ تبوخُ فتبردُ

وأراد صديقه بعد عودته أن يخفُّف عنه ألم الفراق فقال له : ألم تر إلى عزَّة كيف كانت واجمة عليك غداة الشبا:

فَقُلُنْتُ لَهُ ۚ إِنَّ المُودَّةَ بَيَنْنَا عَلَى غَيْرِ فُحْشِ والصَّفَاءُ قديمُ ۗ

هذا ما يمكن أن يُستمد من شعره ، ولكن للرواة في الحادثة منحى آخر ، فهم يروون أن كثيراً كان بمصر فاشتاق عزّة ، فلمّا وصل مكاناً في التيه يدعى فيفاء خريم لقيته هوادج نسوة من قـبـَل المدينة ، وفيهن عزّة ، فعرفته ولم يعرفها ، فقالت له : لو أن عزَّة لقيتك فأمرتك بالبكاء أكنت تبكي ؟ قال : نعم ، فنزعت عزّة اللَّثام عن وجهها وقالت : أنا عزّة فإن كنت صادقاً فافعل ، فأُفحم ' . وقد أشرنا من قبل إلى أن هناك قصصاً وضعت لتفسير الشعر ، ونضيف هنا أن هناك خطين متوازيين أحياناً أحدهما يمثّله الشعر والآخر تمثّله الحكايات، وقد كانت حاجة الرواة إلى الحكايات ماسّة لأن شعر كثيّر وأضرابه من العذريين لا يقص أحداثاً ، وإنَّما هو يتحدَّث في الأكثر عن مواجد النفس وآمالها وآلامها وتمنتياتها وأوهامها وعن رحلة الظعن والأسف على الفراق وما أشبه . وبعض تلك الحكايات يتفق مع ما جاء في الشعر ويفسّره وبعضها يمعن في الخيال ؛ فالشعر والأقاصيص يتفقان على أن كثيَّراً كان يتردَّد إلى مكَّة في موسم الحج ليرى عزَّة ، وأنَّه كان يقنع بالنظر أو الكلام العابر في شئون بعيدة

١ الشعر والشعراء : ١٩٤ .

عن أحاسيس النفس ولوعة الهوى ؛ وقد قص أحد أصدقاء كثير أن كثيراً التخذه رسولا للى عزة ، فاجتمع الثلاثة عند صخرات أبي عبيد ، فلما قام الصديق لينصرف أمره كثير بالبقاء ، قال ذلك الصديق : « فجلست وهما يتحد ثان وإن بينهما لثمامة عظيمة هي من ورائها جالسة حتى أسحرنا ، ثم قامت فانصرفت وقمت أنا وهو » ا .

ويتفق الشعر والقصص في تصوير ما كان يجده زوج عزَّة من حرج وغيرة إذا هو شاهد كثيّراً يحوم حول الديار ، فهو أحياناً يجبرها على أن تُسمعه الشّم :

يكلَّفُهَا الغَيْرُانُ شتمي وما بها هواني ولكن ْ للمليكِ استذلت ِ

وهو في مثل هذه الحال يتعمّد النأي بها حتى كأنّه «هارب من الجيش » ويشتد عليها بالضرب :

إذا ما رَآني بارِزاً حالَ دونتها بمتخبَّطَة ، يا حُسْنَ من هوَ ضاربُ

وكانت عزَّة تواجه كثيراً بضروب من الدلال ، فإذا سلّم عليها لم تردّ وردّت السلام على جمله ؛ ولا ريب في أن القصص الّي نُسجت لتصوّر مداعباتها له تعتمد على أسس واقعيّة ؛ وقد صوّر هو في شعره مغايظتها له حين قالت له إنّك قد شحبت وأصبحت جافياً :

جفوت فما تهوى حديثكَ أيِّم " ولا تَج ْتديك الآنساتُ الحواضن ُ

فغضب معتقداً أنّها لم تتجرّاً على أن تفاتحه بذلك إلاّ لأن زوجها هو الذي حرَّضها على ذلك ، ووصف زوجها بأنّه «حوقل » — وهي لفظة من معانيها كبر السنّ والعجز عن النساء :

فقلتُ لها بل أنت حَنَّةُ حَوْقَىل جرى بالفيرَى بيني وبينك طابينُ

١ الأغاني ٩ : ٣٠ .

فصد قَتْيه في كل حق وباطل أتاك به نم الأحاديث خائن وما قالته له يعتمد على المشاهدة ولا يحتاج أن يكون اختلاقاً من امرىء ماكر ، كالذي تصوره كثير ؛ وماذا تقول له عزاة وهو نفسه يشهد أنه كان قد أصبح حين رأته :

. . . رجلاً أو دى السَّفارُ بوجهه فلَّم ْ يَبُّق َ إِلا منظر وجناجن

غير أن تلك القصص تنفر د بشئون تصوّر مبلغ الذهول في الحبّ ، حتى إن كثيراً ليبري عظمه ويجري الدم من يده وهو لا يشعر حين أقبلت عليه عزّة وهو يبري له سهماً في خيمته الله وهو يلقى عزّة متنقبة فلا يعرفها ، فيتبعها طالباً وصالها ، فتقول له : وهل تركت عزّة فيك بقية لأحد ؟ فيقول لها : والله لو أن عزّة أمة لي لوهبتها لك الله وهذه واحدة من حكايات رويت لتدل على أن كثيراً لم يكن صادقاً في حبّه . ويبدو من خلال هذه الحكايات أن هناك أزمة حدثت في العلاقة بين كثير وعزة ، وأن ذلك كان في السنين الأولى من ذلك الحبّ ، فانصرف كثير عنها إلى امرأة تدعى «ظلامة» ، وأخذ يزورها ويقيم عندها ؛ حدث السائب راويته قال : «كنت مع كثير عند ظلامة ، فأمنا أردنا الانصراف عقدت له في علاقة سوطه عُقداً ، وقالت : الحفظها ، ثم انصر فنا فمر رنا على ماء لبني ضمرة . . . ( فخرجت عزة ) فجلس معها يحادثها وطرح سوطه بينه وبينها إلى أن غلبته عيناه ؛ وأقبلت عزة على تلك العُقدَد تحليها واحدة واحدة ، فلما استيقظ انصر فنا ، فنظر إلى علاقة سوطه فقال : العُقدَد تحليها واحدة واحدة ، فلما استيقظ انصر فنا ، فنظر إلى علاقة سوطه فقال : أن أسقطنا منها الحديث عن نوم كثير في محضر صاحبته ، ونغمة التفاؤل في أن أسقطنا منها الحديث عن نوم كثير في محضر صاحبته ، ونغمة التفاؤل في إن أسقطنا منها الحديث عن نوم كثير في محضر صاحبته ، ونغمة التفاؤل في إن أسقطنا منها الحديث عن نوم كثير في محضر صاحبته ، ونغمة التفاؤل في

١ الأغاني ٩ : ٢٨ .

۲ المصدر نفسه : ۳۱ .

٣ الأغاني ٩ : ٢١٦ .

ربط العلاقة وفي حلتها ؛ إذ يبقى منها بعد ذلك قول السائب لصاحبه «والله إنك لمجنون »وهذا يعني أن السائب كان قد سُر لشفاء كثير من حب عزة ، وأن عودته لزيارتها (وهي تحل العلاقة) تشير إلى أنه يبتذل نفسه ، وذلك هو ما سميناه أزمة في العلاقة بين المحبين ، وقد استطاع كثير أن يتغلب على تلك الأزمة ، وأن ينسى ظلامة التي لم تكن إلا خطرة عابرة في حياة كثير ، إذ يضيف السائب قوله : « ثم وصل عزة بعد ذلك وقطع ظلامة » أ .

وتقول الرواية إن عزَّة أحبَّته بعد ذلك (أي بعد اللَّقاء الأول) أشد من حبّه لها ؛ وهذه قضية يصعب إثباتها ، لأن عزّة نفسها في الموقف طرف سالب ، فهي نم تتحدّث عن مشاعرها ولم يتأتَّ لها أن تصوّرها شعراً ، ولأن شعر كثيّر لا يصوّرها إلا بخيلة متمنعة ، تواجهه بالقطوب رغم إقلاله الزيارة :

أراكم إذا ما زرتكم ــ وزيارتي قليل" ــ يُـرى فيكم إليَّ قطوبُ

ومهما يكن من شيء فقد خايلته الأماني أن تكون عزَّة من نصيبه ــ سواء أَتمَّ ذلك بعد الطلاق أو وفاة الزوج ــ واستأنى لعل وعسى ، ولولا حبّه لها لما اقتصر على زوجة واحدة :

وإنتي لأستأني ولولا طماعتي بعزّة قد جَمَعْتُ بين الضرائرِ . وهم بناتي أن يبنّ وحَمَّمَت وجوهُ رجالٍ مِن بنيّ الأصاغرِ

ولكنَّه ظلَّ يعاني الحبُّ حتى برىء منه في النهاية :

عجبتُ لبرئي منك ِ يا عزُّ بعدما عمرتُ زماناً منك ِ غيرَ صحيح ِ ولعلَّ هذا تمَّ بعد وفاتها .

۱ المصدر نفسه.

#### ب - خندق والتحول إلى الكيسانيّة :

تتابعت الأحداث على نحو سريع ، وكثير مأخوذ النفس بسحر الحب والحبيبة ، مقبل على ملاحقة الظعن ، وانتهاب النظرة العابرة ، وترقب اللقاء في موسم الحج – فقد قُتل الحسين ( ٦٦ ه ) ، واستبيحت المدينة في معركة الحرة ، وثار ابن الزبير في الحجاز وأخرج من كان بالمدينة من بني أمية ، وكانت مرج راهط ( ٦٤ ) ثمرة الانقسام الكبير بين القيسية واليمنية ، بين أنصار ابن الزبير وأنصار الحق الأموي ؛ ثم أخذ رد الفعل لمقتل الحسين يتسخذ أشكالا منها حركة التوابين أولا أثم ثورة المختار الثقفي وكان الوجه الظاهري من ثورة المختار يحمل شعار الانتقام من قتلة الحسين ؛ ولذلك سعى المختار إلى أن يكسب تأييد محمد بن الحنفية .

والأرجح أن رجلاً اسمه خندق الأسدي وصل في تلك الفترة إلى المدينة ، وحاول استمالة بعض الناس إلى المختار ، وكان كثيتر في جملة الناس الذين استمالهم إلى دعوته ، فأصبح من يومئذ يـُعد في الخشبيـّة أو الكيسانيـّة .

وتدل سرعة اقتناعه بدعوة خندق على أنه كان يضمر ميلاً خاصاً إلى آل على ، وأنه كان يعبر عن ألمه حينئذ، وأنه وأنه وجد في دعوة خندق إلى الثأر للحسين ومبايعة ابن الحنفية ما يمنح مشاعره الشيعية شكلاً ووجهة .

ما هو هذا المذهب الذي سميّ بمذهب الكيسانيّة أو الخشبية ؟ لقد قسم الأشعري الكيسانيّة إلى إحدى عشرة فرفة التشترك في النص على إمامة محمد بن الحنفيّة وتفترق في كيفية النصّ وحول وفاته أو بقائه حيّاً في جبل رضوى ، فالفرق التي آمنت بوفاته ، عادت فافترقت حول من يخلفه . وتتميّز

١ مقالات الإسلاميين : ١٨ وما يعدها .

الكربيّة من بين هذه الفرق ـ وهم أصحاب أبي كرب الضرير ـ بإيمانهم أن محمد بن الحنفية حيّ بجبل رضوى عن يمينه أسد وعن شماله أسد ، وأنَّه يغتذي بالعسل والماء حتى يجيء اليوم الذي يرجع فيه ؛ وإذا صحتت نسبة الأبيات الآتية إلى كثير فإنتها تدل على أنه كان كربيّاً:

> هم ُ الأسباط ُ ليس بهم خفاء يقود الحيل يقدمها اللواء برضوی عنده عسل وماء

ألا إن الأثمَّة َ من قريش ولاة ُ الحق أربعة ٌ سواءُ على والثلاثة من بنيه فسبط سبط إيمان وبر وسبط غيّبَتُه كربكاء وسبطُ لا يذوقُ الموتَ حتى تغیّبَ لا یـُری فیهم زماناً

فقد نسبتها معظم المصادر لكثير وهي تدل على أنه كان يؤمن بإمامة على ثم الحسن ثم الحسين ثم محمد بن الحنفيّة ، وهو المهدي المنتظر :

هو المهديُّ خَبّرَناهُ كَعْبٌ أخو الأحبارِ في الحِقَبِ الحوالي

ولا علاقة له بالخلافات الكثيرة التي نشأت حول الإمام بعد ابن الحنفية . وقد سمتى هؤلاء كيسانيّة نسبة إلى كيسان ، قيل هو المختار الثقفي نفسه ، وقيل هو كيسان صاحب حرس المختار ، وقيل هو مولى لعلى" بن أبي طالب ، ومن قال بالرأي الأول لم يفرّق بينهم وبين المختارية ؛ وأتباع المختار هؤلاء يسمُّون الخشبيَّة ، زعموا لأنَّهم كانوا يحملون الهراوات أثناء خروجهم مع المختار ١ .

١ يقول المقدسي ( البدء والتاريخ ٥ : ١٣٣ ) وأما الخشبية فإنهم أصحاب إبر اهيم بن مالك الأشتر قتلوا عبيد الله بن زياد وكان عامة سلاحهم ذلك اليوم الخشب ؛ وفي ابن الأثير ( ٤ : ٢٥١ ) أن الحشبية كانوا مع أبي عبد الله الحدلي الذي أرسله المختار لإخراج ابن الحنفية من السجن «وإنما قيل لهم الخشبية لأنَّهم دخلوا مكة وبأيديهم الخشب كراهة شهر السيوف في الحرم، وقيل لأنهم أخذوا الحطب الذي أعده ابن الزبير » .

ذلك هو المفهوم العام الذي يُستنتج من كتب الفرق حول الكيسانية أ ، ويقول الأصفهاني إن كثيراً كان غالياً في التشيّع يذهب مذهب الكيسانية ويقول بالرجعة والتناسخ أ ، فأمّا الرجعة فإن كانت هي الإيمان برجعة محمد بن الحنفية من جبل رضوى فذلك هو ما أشرنا إليه من قبل . ولكن أبا الفرج يورد روايات عن كثير تدل على إيمانه برجعته هو ، فمن ذلك :

أ — قال كثير : كنا ببيداء بأشراف السيالة وبهذه الناحية فما بقي موضع ببيداء إلا وقد جثته ، فإذا هو على حاله ما تغيير ولا تغييرت الجبال ولا الموضع الذي كنيّا نطوف فيه ؛ وهذا يكون حتى نرجع إليه (وكان يؤمن بالرجعة) " . ب — نظر كثيير إلى بني حسن بن حسن وهم صغار فقال : بأبي أنتم هؤلاء الأنبياء الصغار ! وكان يرى الرجعة (مفهوم الرجعة هنا هو التناسخ) أ . ج — دخل عبد الله بن حسن على كثيير يعوده في مرضه الذي مات فيه ، فقال له كثيير : أبشر فكأنيّك بي بعد أربعين ليلة قد طلعت عليك على فرس عتيق " .

د — بكى بعض أهل كثير عليه حين نزل به الموت ، فقال له كثير : لا تبك فكأنتك بي بعد أربعين ليلة تسمع خشفة نعلي من تلك الشعبة راجعاً إليكم أ. وهذه الرجعة التي يؤمن بها كثير تكون حيناً قياماً من القبر وحيناً لوناً من التناسخ ، أما عن إيمانه بالتناسخ فقد ذكر أبو الفرج أنّه كان يحتجُّ بعقيدته هذه بقوله تعالى ﴿ في أيّ صورة ما شاء ركّبك ﴾ ويقول : ألا ترى أنّه

١ انظر الحور العين : ١٥٧ والبدء والتاريخ ٥ : ١٢٨ والشهرستاني ١ : ١٣٢ والنوبختي : ٢٨ والقمى : ٢١ .

٢ الأغاني ٩ : ٤ .

٣ الأغاني ٩ : ١٧ .

٤ الأغاني ٩ : ١٧ - ١٨ .

ه الأغاني ٩ : ١٧ .

٣ الأغاني ٩ : ٣٥ .

حوّله من صورة في صورة أ. وهو يقول لعمته : « أنا يونس بن متى » ٢. ويقول الشهرستاني في الكيسانية : « ويجمعهم القول بأن الدين طاعة رجل حتى حملهم ذلك على تأويل الأركان الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج ، وغير ذلك . . . على رجال . . . وحمل بعضهم على القول بالتناسخ والحلول والرجعة بعد الموت » ٣ .

وليس من السهل اليوم أن نتصور كيف كانت عقيدة الكيسانية في دورها الأول - في عهد كثير - وما الذي جد عليها من تطورات ، ولكن يبدو أن الروايات التي أوردها أبو الفرج تنسب إلى كثير جميع صور الغلو التي لصقت بالكيسانية على اختلاف فرقها ؛ غير أنه ليس من المستبعد أن تكون قد حملت على أو اثلهم تلك المعتقدات التي تطورت لديهم من بعد . ومن المفيد أن نتذكر أن كثيراً لم يورد في شعره شيئاً يدل على ما هو أكثر من إيمانه بتسلسل الأثمة بشيء إلى عقيدته أو بعض عناصرها ؛ وقد رثى صديقه خندقاً الأسدي فلم يشر من الحماقات وأشباهها من الغلو إليه ؛ خذ تلك الرواية التي نسبت إليه أنه قال معتهد : « أنا يونس بن متى » تجد أصلها في معتقد الكيسانية ولكن نقلها إلى بذي النون (يونس) : فكما أن ذا النون عوقب بأن قُذف به في بطن الحوت فكذلك محمد بن الحنفية عوقب لمبايعته عبد الملك بن مروان بأن وضع في جبل فكذلك محمد بن الحنفية عوقب لمبايعته عبد الملك بن مروان بأن وضع في جبل فكذلك محمد بن الحنفية أسدان ، فكانت عقوبته عقوبة الأنبياء والرسل فكذلك محمد بن الحنفية أسدان ، فكانت عقوبته عقوبة الأنبياء والرسل بملوبين أو ولا ربب في أن هذا الاعتقاد والتشبيه المتصل به إنتما حدثا بعد المقربين أو ولا ربب في أن هذا الاعتقاد والتشبيه المتصل به إنتما حدثا بعد المقربين أو ولا ربب في أن هذا الاعتقاد والتشبيه المتصل به إنتما حدثا بعد

١ الأغاني ٩ : ١٦ وهي أيضاً حجة السبإية .

٢ الأغاني ٩ : ١٩ .

٣ الملل والنحل ١ : ١٣١ – ١٣٢ .

٤ القمى : ٢٢ .

وفاة محمد بن الحنفية ، إذ لا نعلم أن كثيراً استاء من مبايعة ابن الحنفية لعبد الملك .

وتتمَّة الكلام في عقيدة كثيَّر أنَّه قال وهو على فراش الموت :

برثتُ إلى الإله من ابن أروى ومن قول الخوارج أجمعينا ومن عمر برئتُ ومن عتيق عَدَاةَ دُعي أميرَ المُؤمنينا

وهذه الرواية تدل على أنه ظل متمسكاً بعقيدته حتى وفاته . وعلى أثر هذا كلته يجيء سؤال حتمي : كيف كان الأمويون يقربونه وهم يعرفون مبلغ غلوه في كيسانيته ؟ وقد تنبته الأقدمون لهذا السؤال فأجابوا عنه . قال أبو الفرج : «وكان آل مروان يعلمون بمذهبه فلا يغيرهم ذلك لجلالته في أعينهم ولطف محلة في أنفسهم وعندهم » الواستشهدوا على ذلك بأن عبد الملك كان إذا أراد أن يتحقق من صدقه استحلفه بعلي بن أبي طالب المواثح . روي أن أبا مدائحه في بني أمية قد تتعارض مع عقيدته فأولوا تلك المداثح . روي أن أبا جعفر محمد بن علي قال لكثير : امتدحت عبد الملك بن مروان ؟ فقال : لم أقل له يا إمام الهدى ، إنه قلت يا شجاع ، والشتجاع حية ، ويا أسد ، والأسد كلب ، ويا غيث ، والغيث موات ".

والأمر في تقديرنا يختلف عن ذلك كلّه ، وفي سبيل الوصول إلى الحقيقة نقرّر أن ّكثيّراً كان يحب عليّاً ، وأن عمل خندق في حياته هو أنّه وجبّهه إلى الإيمان بإمامة محمد بن الحنفيّة ، وبذلك صحّت نسبته إلى الكيسانيّة بهذا القدر ، ولم يكن ذلك الإيمان في حينه ليتعارض مع صداقته لبني أميّة ، لأن الناس انفضُّوا من حولهم وبقي الأكثرون مع ابن الزبير ؛ فكان الزبيريون هم خصومه الحقيقيين

١ الأغاني ٩ : ٤ .

٢ الشعر والشعراء : ٤١٦ – ٤١٧ ووفيات الأعيان ٣ : ٢٦٦ .

٣ أمالي المرتضى ١ : ٢٨٧ .

لا بنو أمية ، وخصوصاً وأن بني أمية كانوا قد لقوا من الاضطهاد على يد ابن الزبير شبيهاً بما لقيه محمد بن الحنفية بعد قليل ، فقد أخرجهم ابن الزبير من المدينة ثم وجّه همة إلى محمد بن الحنفية . قال اليعقوبي : « وأخذ ابن الزبير عمله محمد بن الحنفية وعبد الله بن عبّاس وأربعة وعشرين رجلاً من بني هاشم ليبايعوا له ، فامتنعوا ، فحبسهم في حجرة زمزم وحلف بالله الذي لا إله إلا هو ليبايعون أو ليحرقنهم بالنار » أ. وقال أبو الفرج : «كان عبد الله بن الزبير قد أغري ببني هاشم يتبعهم بكل مكروه ويغري بهم ويخطب بهم على المنابر ويصرح ويعرض بذكرهم . . . ثم بدا له فيهم فحبس ابن الحنفية في سجن عارم ، ثم جمعه وسائر من كان بحضرته من بني هاشم فجعلهم في محبس وملأه حطباً وأضرم فيه النار . . . » أ . وسمع عبد الملك بما يقاسيه محمد بن الحنفية وأشياعه من اضطهاد عبد الله بن الزبير فكتب إليه يقول : « إنّه قد بلغني أن ابن الزبير قد ضيتى عليك وقطع رحمك ، واستخف بحقاك حتى تبايعه ، فقد نظرت لنفسك ضيتى عليك وقطع رحمك ، واستخف بحقاك حتى تبايعه ، فقد نظرت لنفسك ودينك ، وأنت أعرف به حيث فعلت ما فعلت ، وهذا الشأم فانزل منه حيث شئت فنحن مكرموك وواصلو رحمك وعارفو حقاك » " ، عندئذ خرج محمد ابن الحنفية نحو الشام ، وكثيتر في ركابه ، يرتجز قائلا ً :

أنْتَ إمامُ الحقّ لَسنا نَمْرَي أنْتَ الذي نرضى به ونَرَّ تجي أنت ابنُ خيرِ الناس من بعد النبي يا ابنَ علي سرْ ومَن مثلُ علي حتى تحل أرضَ كلبٍ وبني

١ تاريخ اليمقوبي ٢ : ٢٦١ .

۲ الأغاني ۹ : ۱۵ .

۳ طبقات ابن سعد ه : ۱۰۷ .

فلما بايع محمد بن الحنفية لعبد الملك (حوالي سنة ٦٩ ه) ، لم يعد لدى كثير من صعوبة في التردد على الأمويين ومدحهم بالقصائد الجياد ، مخلصاً دون نفاق أو تقية ، خصوصاً وأنهم بكنون له التقدير ويحلونه من أنفسهم محلاً لطيفاً ؛ وليس في هذا شيء من مفهومات التناسخ والرجعة ، وليس هناك حمق يسهل معه نسبة كل ذلك لكثير ، إذ ماذا يمكن أن يكون محل رجل أحمق كالذي تنصوره الروايات في غاية البلاهة وضيق الأفق ؛ إنه إنها إن صدقنا ذلك عنه على حاله ، نطعن في قدرة رجل مثل عبد الملك أو عبد العزيز – وهما من هما – على تمييز الصالح من الطالح بين الرجال .

إذن ما سرّ كل ذلك الذي قيل حول كثيتر ؟: سرّه أن كلّ من والى محمد ابن الحنفية كان يُعدُّ كيسانية أ. وأن مفهو مات الكيسانية بعد فترة من الزمن الختلطت عند مؤرخي العقائد بغلو السباية وغيرها من فرق الغالية ، وأن ما أصاب فروعها من غلو قد ألصق بكل من نشأ حول محمد بن الحنفية في الدور الأول ، وكان كثيتر ممتن يجبونه ، وكان فيه مظاهر من الشذوذ التي تستبد بأهل الفن ، وهذه المظاهر من الإعجاب بالذات والتيه والتعالي (وهي أغطية على نقصه الجسدي) جرَّت عليه من التندر ما سهل نسبة الحمق إليه ، ومن هذا المنفذ يسهل اتهامه وإيراد الحكايات الشاذة عن تخليطه ، وكان الزبيريون المتأخرون (عبد الله ومصعب والزبير) ورواتهم يعرفون للكيسانية صورة واحدة ، هي صورتها الغالية ، فلم يجدوا عناء كبيراً في نسبة عقائدها إلى كثير ، وبخاصة أنّه كان منحرفاً عن ابن الزبير مشايعاً لابن الحنفية .

ذلك هو التفسير الذي تعين عليه وقائع الأحوال ، لأن شعر كثيّر – وهو الوثيقة التي نملكها إلى جانب الأخبار – ليس فيه ما يدل على هذا الغلو ؛ حتى الأبيات التي أور دناها من قبل تُنسب لغيره ، وقد بقيت قطع أخرى منسوبة له لا يوثقها شيء ، وهي تباين شعره من حيث منحاه الفني العام ؛ ومثلها قطعة تنقض تبرؤه من أبي بكر وعمر وعثمان وتؤكد خلافة مروان وابنه :

## ومروان ُسادس ُ مَن ْ قد مضى وكان ابنه ُ بعد َه ُ سابعا

ومثل هذا التضارب يجعلنا نضرب صفحاً عن كل شعر ـ من هذا القبيل ــ نُسب إليه ؛ ونكتفي بالفرض الذي قدرناه من قبل وهو أن حبَّه لمحمَّد بن الحنفية لم يكن يتعارض مع إقباله على بني أميّة بالمدح . ومن العسير أن يقال إنّه لم يكن يمدح الأمويين مخلصاً . وإن قلبه كان مع ابن الحنفية ولسانه مع الأمويين ، من العسير أن نقبل هذا الرأي ونحن نراه يرثي عبد العزيز بن مروان بعدَّة قصائد ، ولو كان النَّفاق المواجه هو الذي يوجُّهه إلى المدح لما كان ما يوجُّهه إلى الرثاء سوى الوفاء للعلاقات الطيبة والإحساس الصافي .

#### ج ـــ التحوّل نحو مصر ودمشق :

قد رأينا كثيراً يخرج في صحبة محمد بن الحنفية إلى أطراف الشام ، حيث نزل أيلة ، ولكنَّه لم يُـطل المقام فيها لأن عبد الملك ألحَّ عليه في مبايعته قبل أن تتوضّح الأمور . فأبني وعــاد إلَّى الحجاز واستقرُّ به المقام في الطائف ، وبقى فيها حتى قتل ابن الزبير (٧٢ هـ) . ويبدو أنَّ تهامة والحجاز قد اعتراهما قحط في بعض السنين (ونقدر أن يكون ذلك عام ٦٧) فأخذ النَّاس يجلون عن بلادهم إلى الشام ومصر ؛ وكان في الجالية عزَّة وقومها ، اتخذوا طريقهم على ساحل البحر نحو مصر ، ونزلوا في بعض المياه إمّا داخل حدود مصر أو على الطريق إليها .

وبلغ الأسى من كثير مبلغاً عظيماً حين بيتَن له السائب راويته أن الدار قد شطّت بعيداً بعزّة ، وعبّر عن هذا الأسي في قصيدة له يقول فيها :

سألتُ حكيماً أين صارت بها النوى فخبرني ما لا أحب حكيم أجدُّوا فأمَّا آلُ عزَّةً غدوةً فبانوا وأمَّا واسطٌ فمقيم فما للنوى لا بارك الله ُ في النوى ﴿ وعهد ُ النوى عند المحبِّ ذميم ﴿ وقد أشار كثير في هذه القصيدة إلى أن رحلة آل عزَّة كانت اضطراريّة ، يعني بذلك الحطمة التي أصابت تهامة :

وما ظَعَنَتُ طوعاً ولكن أزالها زمان نبا بالصالحينَ مشوم ُ وتحدث كيف أن أنظاره أصبحت معلقة بأفق مصر ، لعلله يرى البرق من ناحيته :

إذا برقت نحو البويب سحابة "لعينيك منها لا تجف سُجوم ولستُ براء نحو مصر سحابة وإن بعدت إلا قعدت أشيم

ولكن هذا الحزن لم يُقعده بعد مسير عزة ؛ إذ تقول القصة إنّه حين تحقيق رحيلها تبع قومها على راحلته ، فنهوه عن اللّحاق بهم فأبيى ، وكان بنو جُدرَي — وهم فرع من ضمرة — أشد بني ضمرة غيرة ، يسوءهم أن يشهر كثير صاحبتهم بغزله ، فكمن له تحت الليل جماعة منهم . حتى إذا صار في وسطهم أخذوه وعدلوا به عن الطريق إلى جيفة حمار ، فأدخلوه فيها وربطوا يديه ورجليه ، ثم أوثقوا بطن الحمار ، فجعل يضطرب فيه ويستغيث ومضوا عنه ، فاجتاز به خندق بن بدر الأسدي فلميّا سمع الصوت عدل إليه فأطلق كثيراً وأرجعه إلى الحجاز ا .

إن هذه القصة تحاول أن تعلل نشوء العلاقة بين خندق وكثير ، وكأنتها تُعتبر سابقة لمحاولة خندق أن يستميل كثيراً إلى الإيمان بإمامة ابن الحنفية ؛ ونحن لا نستطيع القطع بتاريخها لأنا لا نعرف على وجه اليقين متى كانت أعوام الجلاء التي أشرنا إليها . غير أنتها من وجه آخر تصور توجة كثير بآماله نحو مصر لأن عزة قد فارتت ديارها في تهامة ؛ وإذا كان كثير قد أخفق في بلوغ مصر هذه المرة بسبب غيرة ذلك النفر من الجدويين فإنة سلك الطريق إليها

١ الأغاني ١٢ : ١٧٢ – ١٧٣ .

مِرَّات عديدة من بعد : وقد أثَّر في نفسه فعل أولئك الجدويين ، فهجاهم في بعض شعره فقال:

ومَا حَسِبَتْ ضَمَّرِيَّةٌ جَدَويَّةٌ سوى التيس ذي القرنين أنَّ لها بعلا

وقيل إن الأحوص لامه على هذا الشعر لمَّا سمعه ، لأنَّ عزَّة ضمريَّة فكأنَّها داخلة في هذا الهجاء ' ؛ والحقيقة أن كثيَّراً كان يعبِّر في علاقته بقوم عزَّة عن موقفين متناقضين ، فهو حيناً يقول :

وإنتى الأهنوى قَوْمَهَا من جلالها وإن أظهرُوا غشّاً نصحتُ لهم جهدي ولَوْ حَارَبُوا قُومِي لَكُنْتُ لَقُومِها صَدَيْقاً وَلَمْ أَحَمَلُ عَلَى قُومِها حِقْدِي

ثم هو حيناً آخر يهجو قومها هجاء مقذعاً ، وما ذلك إلا لتقلُّبه بين حالي الرضى والغضب .

وأصبحت مصر محط آماله لا لأن عزّة فيها وحسب ، بل لأنّه يزور فيها صديقاً قديماً عرفه بالمدينة ، وهو عبد العزيز بن مروان الذي كان قد تولى شئون مصر منذ سنة ٦٥ ه ؛ وأصبح مجلسه ملتقى الشعراء الوافدين من الجزيرة العربيّة لما شهر عنه من السخاء والاهتزاز للشعر الجميل.

وقد بقى من مدائحه في عبد العزيز تسعُّ بين قصيدة ومقطوعة ، يزعم كثيُّر ـ في إحداها أنَّه كان قد لجَّ في المعتبة على الأمير حتى خرج عن سنن العتاب ، وأن الأمير استطاع بلطفه أن يستلُّ سخيمته وأن يردُّه إلى العلاقة السابقة :

وكنتُ عتبتُ معتبةً فللجّتْ بي الغُلُواءُ عن سَنَن العتابِ وما زالَتْ رُقاكَ تَسَلُّ ضغني وتخرجُ من مَكامنها ضبابي ويرقيني لكَ الحاوونَ حتى أجابكَ حيّةٌ تحتّ الحيجابِ

١ الأغاني ١٢ : ١٠٨ .

وقد ازدادت أسباب العلاقة بين كثيُّر وعبد العزيز تواشجاً والتحاماً ، حتى إن الشاعر ليخيل لنا أنه سيقف شعره على عبد العزيز:

متى ما أقبُلُ في آخيرِ الدَّهرِ مدحة ً فَمَا هِيَ إِلاَّ فِي ابنِ ليلي المكرَّمِ

وأنَّه سيظل يهتف باسمه وينشر في الناس ذكره ، ما كُتبت له الحياة ، بقصائد سيارة في البلاد ترددها القبائل ويحدو بها الحداة:

وإلاّ يَعُقُّني المَوتُ ، والموتُ غالبٌ لهُ شَرَكٌ مَبْثُوثَةٌ وحَباثلُ ا أُحبِّرْ لَهُ ۚ قُولًا تَنَاشَدُ شِعرَهُ إِذَا مَا الْتَقَتُ بَيَنَ الْجَبَالِ القبائلُ وتصدرُ شتى من مصبّ ومنُصْعد إذا ما خلَتْ ممّن يحلُّ المنازلُ ا يُبْغَنَنِي بها الركبانُ من آل يحصب وبصرى وترويه تميمٌ وواثلُ

وأمعن عبد العزيز في بره حتى إنّه عندما سمع إحدى قصائده حكّمه في ما يطلب ؛ فسأله كثير أن يعيُّنه مكان ابن رمانة . وكان هذا كاتباً لعبد العزيز ، فعجب عبد العزيز من هذا الطلب لأن كثيّراً لا يعرف شئون الحراج والكتابة ، وخرج كثير من المجلس وقد خاب رجاؤه ؛ فلمنّا فكر في الأمر ندم وعاد إلى عبد العزيز واعتذر إليه قائلاً :

لئن عاد لي عبد العرزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أفيلها فهل أنت إن راجعتك القول َمرّة " بأحسن منها عائد" فمُنيلها

فيقال إن عبد العزيز لما سمع ذلك قال له : أما الآن فلا ولكن قد أمرنا لك بعشرين ألف درهم .

وفي بعض قدماته على عبد العزيز وجده مريضاً ، وأهله يتمنُّون أن يضحك ، فقام كثيّر بين يديه وقال له: « والله أيّها الأمير لولا أن سرورك لا يتم بأن تسلم وأسقم لدعوت ربي أن ينصرف ما بك إلي ، ولكنتَّى أسأل الله لك أيِّها الأمير العافية ولي في كنفك النعمة »، فضحك عبد العزيز وأمر له بمال ا .
وقد حققت له صلته بعبد العزيز أموراً كثيرة : يسترت له الناحية المادية ، ومكّنته من رؤية عزّة في قدومه وعودته ، وفجّرت قدرته على المدح ، وكان حتى ذلك الحين قد اقتصر على التغزل بعزة ؛ وقدّمته إلى عبد الملك بن مروان الحليفة بدمشق ؛ وكان راويته السائب بن حكيم (أو السائب بن ذكوان) يرافقه كظلّه في هذه الأسفار . وقد أخبر السائب عن إحدى تلك الرحلات بما يلي : « خرجت معه نريد مصر ، فمررنا بالماء الذي فيه عزّة فإذا هي في خماء . فسلّمنا جميعاً ، فقالت عزّة : وعايك السلام يا سائب . ثم أقبلت على كثير فقالت : ويحك ! ألا تتقى الله ؟ أرأيت قولك :

بآية ما أتيتُك أم عمرو فقمت لحاجتي والبيتُ خالي أخلوت معك في بيت أو غير بيت قط ؟ قال : لم أقله ، ولكنني قلت : فأقسمُ لَوْ أتينتُ البحر يوماً الأشرَبَ ما سَقَتْني مِن بلال وأقسمُ أنَّ حبتك أم عمرو لداء عند منقطع السؤال وأقسمُ أنَّ حبتك أم عمرو لداء عند منقطع السؤال

قالت : أما هذا فنعم ؛ فأتينا عبد العزيز ثم عدنا ، فقال كثير : عليك السلام يا عزة ، قالت : عليك السلام يا جمل ؛ فقال كثير :

حيّتك عزّة بعد الهنجر فانصرفت فحيّ ويحك من حيّاك يا جمل وكنت حيّيتها ما زلت ذا مقة عندي وما مسلك الإدلاج والعمل ليت التحيّة كانت لي فأشكر ها مكان يا جمل : حُييّيت يا رجل "

وأمَّا صلته بعبد الملك فيبدو أن عبد العزيز هو الذي عمل على إنشائها ،

١ الشعر والشعراء : ٣٣٤ والعقد ٢ : ٤٤٨ ووفيات الأعيان ٣ : ٣٦٩ .

٢ الأغاني ٩ : ٣٢ .

فقد ذاعت قصائد كثير في عبد العزيز ، ووصلت أذن عبد الملك ، فأسرً إعجابه بها إلا أنه ألمح لأخيه أن كثيراً لم يمدحه بقوله : « وما زالت رقاك تسل ضغني . . . الأبيات » وإنها جعله راقي حيات ؛ وأبلغ عبد العزيز ذلك إلى كثير لعله يحفزه إلى مدح عبد الملك ، ووجدت الإثارة طريقها إلى نفسه فقال لعبد العزيز : أما والله لأجعلنه حية ثم لا ينكر ذلك ، فمدحه بقصيدة يقول فيها :

يُقلَبُ عينني حَيّة بمحارة أضاف إليها السّاريات سبيلُها وفي قصيدة أخرى عبّر عن المعنى الذي قاله لعبد العزيز فجعل عبد الملك هو البادىء بإيصال حبل العلاقة بينهما ، فقال :

وإن أميرَ المُؤمنينَ هُوَ الذي غَزَا كامناتِ النَّصْحِ مني فنالها ويلفتنا في هذه القصيدة نفسها قوله :

وإنتي مُدرِلٌ أَدَّعي أَن صحبة ً وأسبابَ عَهَد لِم أَقطِّعُ وصالها

فهو يشير إلى علاقة سابقة لعلتها تعود إلى عهد عبد الملك بالمدينة قبل أن يخرجه ابن الزبير منها . وله في عبد الملك مدائح كثيرة سنتحد من عن مميزاتها العامة عند الحديث عن شعره ؛ كذلك مدح من بني أمية : بشر بن مروان الذي ولي الكوفة ثم البصرة معها (سنة ٧٤) ، وأبا بكر ابن عبد العزيز وسعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وله قصيدة في رثاء خالد بن عبد الله بن أسيد ، وكل ذلك يدل على أن كثيراً منذ أن غادر الحجاز لأول مرة زائراً لعبد العزيز وصلته قد ربط شعره ببني أمية ، ولم يلتفت في شعره إلى عاطفته القديمة التي وصلته بمحمد بن الحنفية . أترى من تحيز الرواية أن تبقى مراثيه في عبد العزيز (المتوفى سنة ٨٥) وأن لا يصلنا أي رثاء قاله في ابن الحنفية (المتوفى سنة ٨١ ه) أم أن هذا نفسه يصور شاعرية كثير بأكثر مما يصور تحييز الرواية ؟

أيّــاً كان الأمر فإنّـا نراه عند عبد الملك سنة ٧٠ هـ ، وكان قد وصل إليه قبل ذلك ومدحه بقصيدته التي يقول فيها :

إذا ما أراد الغزو لم تتَنْن همَّهُ حَصانٌ عليها نَظْمُ دُرّ يتزينها نَهَا مُ الله عليها عاقمهُ عاقمهُ بكت فبكي ممّا شجاها قطينها

فلما أزمع عبد الملك على الحروج إلى مصعب في العام المذكور كان كثير في جيشه ، فيقال إن عبد الملك رآه مطرقاً فدعا به وقال له : إنتي لأعلم ما أسكتك وألقى عليك بثلًك ، فإن أخبرتك عنه أتصدقني ؟ قال : نعم ، قال : قل وحق أبي تراب لتصدقني ؟ قال : والله لأصدقناك ، قال : لا أو تحلف به ، فحلف به ؟ فقال عبد الملك : تقول رجلان من قريش يلقى أحدهما صاحبه فيحاربه . القاتل والمقتول في النار ، فما معنى سيري مع أحدهما إلى الآخر ، ولا آمن سهماً عائراً لعله أن يصيبني فيقتلني فأكون معهما ، قال : والله يا أمير المؤمنين ما أخطأت . قال ن فارجع من قريب ، وأمر له بجائزة أ .

وقد نال إلى جانب هذه الجوائز إقطاعاً يسمتى عرباً قرب المدينة \( (وفي الأغاني : غرباً ) ؛ وقصة أخذه هذا الإقطاع أنه طلب من عبد الملك أن يعمره تلك المنطقة وهي مشهورة بنخلها ، وكان كثير يخرج إليها أحياناً بولده وعياله ويصيب من رُطبها وتمرها بشراء مرة وطعمة مرة . فأجابه عبد الملك إلى ما سأل . فلما عرف الناس بما فعل ند موه وقالوا : أنت شاعر الجليفة ولك عنده منزلة فهلا سألت الأرض قطيعة ؟ فعاد إلى عبد الملك وهو يهم بركوب برذونه ، فلما رآه سأله عن حاجته ، فأنشده كثير أبياتاً يقول فيها :

وإنك ما تمنع فإنك مانع بحق وما أعطيت لم تتعقب

١ الأغاني ٩ : ٢١ -- ٢٢ .

۲ ياقوت : (عرب) .

فقال عبد الملك : أترغب عرباً ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين . قال : اكتبوها له .

### د ـ التحوّل في النسب:

هل كان كثير يقدر أنه في فراقه للحجاز وما فيه من مرابع الصبا في رحلات متكررة إلى مصر والشام سيخضع لتحولات مختلفة ؛ لقد وصل أسبابه برجالات بني أمية وصلا أنساه أنه كان ذات يوم شيعي العاطفة ، وأصبحت عزة تحتل مقدمات قصائده لا كلتها ، وكأنه كان بذلك يفارق عهد جميل أستاذه في الغزل العذري ، ويدخل في مجال الفحول المداحين من أمثال جرير والفرزدق والأخطل ؛ ولم يلبث - في ظل عبد الملك - أن أعلن عن تحول جديد ، ومع أنه لم يكن تحولاً فنياً فقد كان أخطر التحولات جميعاً . قال له عبد الملك : الحق بقومك من خزاعة ، فذهب كثير إلى أنه من كنانة قريش ، وأنشد :

أَلْيَسْ أَبِي بِالصَّلْتِ أَم لِيسَ إِخُوتِي بَكُلَّ هَجَانَ مِن بِي النَّضْرِ أَزْهُرَا فَإِنْ لَم تَكُونُوا مِن بني النَصْرِ فاتركوا أَراكاً بأذناب القوابلِ أخضَرا

فهو في هذا الشعر يدعي أن خزاعة إنها ينتسبون إلى الصلت بن النضر بن كنانة وبذلك يكونون عدنانيين من عرب الشمال ، بينما ذهب كثير من النسابين إلى أن خزاعة هم بنو عمرو بن لحي الذي تُنسب إليه عبادة الأصنام وإبطال دين إبراهيم وأنهم بذلك ينتسبون إلى يمن ، قال هشام الكلبي : لا أعرف لقول من زعم أن الصلت يجمع خزاعة وجها ، ولم أر عالماً إلا منكراً لذلك ، ورأيت أبي والشرقي يثبتان أن الصلت بن النضر درج (أي لم يعقب) ٢ . ومع ذلك

١ الأغاني ٩ : ٩ - ١٠ .

٢ أنساب الأشراف ١ : ٣٩ .

وُجِد في النسَّابين من يصل خزاعة بمضر مثل ابن إسحاق ومصعب الزبيري. فهل كان كثير أول من أثار هذه المشكلة ؟ يبدو أن كثيراً اعتمد في ذلك على موروث قديم كانت مصالح خزاعة ومواطنها قد جعلتها تتناساه ؛ فلمَّا أعاده كثيُّر إلى الأذهان لم يجد استجابة إلا من خزاعة الحجاز ، فأمَّا خزاعة العراق فأبت ذلك ، وحدثت بينه وبين بعض الشعراء مهاجاة لهذا السبب ؛ وكلُّفه عبد الملك أن يذهب إلى الكوفة والبصرة لينشد شعره الذي قاله في الانتساب إلى كنانة « وحمله وكتب إلى العراق في أمره » ' وسمع الطفيل بن عامر بن واثلة بذلك وهو بالكوفة فأنكر ما فعله كثيّر وحلف لئن رأى كثيّراً ليضربنه بالسيف أو ليطعننه بالرمح ٢ . والمعتقد أن عبد الملك بن مروان إنَّما رحَّبَ بهذه الفكرة وساعد كثيراً على إشاعتها لأنّه كان يعتقد أن إثبات نسبة خزاعة في قريش يجعلها تلتف حول عرش بني أميّـة ــ وهم سادة قريش حينئذ ــ وكان بعض خزاعة قد أصبحوا يميلون إلى محمد بن الحنفيّة ، وليس أدلّ على ذلك من موقف الطفيل بن عامر بن واثلة فقد كان من أصحاب المختار ، كما كان عامر بن واثلة نفسه من المختاريّة . وقد ندهش أن نجد الذي أنكر على كثيّر هذه النسبة وهدّده بالقتل كيسانيـــاً آخر مثله ؛ أي أن العقيدة لم تستطع أن تجمعهما على فكرة واحدة حول النسب ، ولا غرابة في ذلك ، فإن الطفيل ومعه خزاعة العراق رأوا في عمل كثيّر تحوّلاً صريحاً نحو الرابطة الأمويّة . وهنا يتدخيّل في الأمر كيساني ثالث فيضيف فضلاً جديداً إلى فضله القديم على كثير وذلك هو خندق الأسدي الذي كلُّم الطفيل في أمر كثيَّر ، فوهبه الطفيل له ووعده بأنَّه لا يتعرَّض له دأذي .

وخرج كثيّر حتى أتى الكوفة ، فألقى به الحظ في مسجد بارق ، فقالوا

١ الأغاني ٩ : ١١ – ١٣ .

٢ الأغاني ١٢ : ١٧٢ .

له: أنت من أهل الحجاز؟ قال: نعم؛ قالوا: فأخبرنا عن رجل شاعر ولد زنا يدعى كثيراً . . . فانسل كثير من بينهم واتصل بحسان بن كيسان والي الكوفة فرده إلى المدينة بصحبة البريد، ولم يعد إلى عبد الملك لأن مهمته لم تنجح .

### ٦ ـ فقدان عوامل التحوّل:

توالت الأحداث المحزنة على كثير إذ مُني بفقد الذين كانوا بمثلون حيوية صلته بالحياة والشعر ؛ وكان أولهم ذهاباً صديقه خندق الأسدي . فقد جاء إلى مكة في موسم من مواسم الحج (لعل ذلك كان عام ٧٦ه) . فقال له خندق وقد رأى أفواج الحجيج بعرفة : لو وجدت من يضمن لي عيالي بعدي لوقفت بالموسم فذكرت فضل آل محمد ، صلى الله عليه وسلم ، وظلم الناس لهم وغصبهم إياهم على حقهم ودعوت إليهم . . . ٢ ؛ فقال له كثير : أنا أضمنهم لك ؛ فقام في الناس خطيباً وقال : أيها الناس إنكم على غير حق ، قد تركتم أهل بيت نبيتكم والحق لهم ، وهم الأئمة ٣ . فوثب عليه الناس فضربوه ورموه حنى علوه و دوم و من بيت نبيتكم والحق لم ، وهم الأئمة ٣ . فوثب عليه الناس فضربوه ورموه حنى على تحقيق أمنيته بكفالة أولاده بعده ، ولكن لعله أحس أنه شجع ذلك الصديق على تحقيق أمنيته بكفالة أولاده بعده ، ولكن لعله أحس أنه شجع ذلك الصديق على الموت وأنه هو نفسه كان أعجز من أن يسعى إلى الشهادة التي سعى إليها على الموت وأنه هو نفسه كان أعجز من أن يسعى إلى الشهادة التي سعى إليها طديقه ، واختلطت هذه المشاعر لديه حين رثى خندقاً بقصائد حزينة ، وتمثل نفسه أوّل ما تمثل أريحية خندق في بذل العون والحماية حتى لمن لا يعرفه ،

١ الأغاني ٩ : ١٣ ؛ ولكثير قدمة غير هذه على الكوفة لقي فيها قطام صاحبة ابن ملجم قاتل علي ،
 ولا ندري لم حرصت الرواية على هذا الجمع بين شيعي وخارجية (الأغاني ١٥ : ٢٢٤) .

٢ الأغاني ١٢ : ١٧٠ .

٣ هذه رواية عمر بن شبة و لا يذكر أنه سب أحداً من الصحابة أو تبرأ منه ، وفي رواية أخرى أنه فعل ذلك .

ناهيك بما كان يبذله للأصدقاء ومنهم كثيتر ، ألم يُنقذه ذات مرة من الموت على غير معرفة ؟ ألم يكفّ عنه غضب الطفيل بن عامر بن واثلة ؟ :

كَأَنَّ أَخَاهُ فِي النَّوائِبِ مُلْجَأً إِلَى عَلَمَ مِن رُكُنْ قِدْسَ المُنطَّقِ يَـنَالُ رَجَالًا نَـَفْعُهُ وهو منهم تعيد كعيَّوق الثريَّا المحلَّق

وبعد أن يعدُّد مزاياه ومآثره يقول :

جزى اللهُ خيراً خندقاً من مكافىء وصاحب صدق ذي حفاظ ومـَصْد َق أقامَ قَنَاةَ الود بيَنْنِي وَبَيْنَهُ وفارقَنِي عَن شيمةٍ لَم تُرَنَّقَ حلفتُ على أن قد أَجَنَتُكَ حُفْرةٌ ببطَنْ قَنَوْنَى ، لو نَعِيشُ فنلتقي لأَلْفَيَتْنَي بِالود بَعْدَكَ دَائِماً عَلَى عَهَدْنِا إِذْ نَحْنُ لَمْ نَتَفرَّق

وإذا تجاوزنا ما في نغمة هذه الأبيات من أسَّى عميق ، لم نفسد ذلك الأسى إذا نحن وقفنا قليلاً عند قوله : « لو نعيش فنلتقي » لنجد أنَّه لا يمثَّل شيئاً. من اليقين بالرجعة التي أتهم بها كثير في الأخبار المرويَّة ، وإنَّما هو كلام ينضح بالتمنّي دون الرجاء المحقَّق .

ورثاه في قصيدة داليّة أخرى افتتحها بالغزل بامرأة تسمّى غاضرة وخرج في الرثاء مخرج المعتبر المتأمّل :

وكلُّ ذخيرة لا بدَّ يوماً ولو بقينَتْ تصيرُ إلى نَفاد يَعزُّ عَلَىَّ أَنْ نَغَدُّو جميعاً وتُصْبِحَ ثاوياً رهناً بواد فَلَوْ فوديتَ من حَدَث المنايا وقيتنُكَ بالطّريف وبالتّلاد

فلا تَبْعَد من فكل فتلَّى سيَاتي عليه الموت يطرق أو يغادي

تُمَّ مُنْبَى بَفَقَد عزَّة ( لعل ّ ذلك كان حوالي ٨٠ هـ) ، وتقول لنا الروايات إن عزَّة كانت قد عجزت في أيَّام عبد الملك بن مروان ؛ وإنَّها دخلت على عبد الملك فسألها \_ وقد تغيّرت \_ : ماذا كان أعجب كثيّراً منك ؟ فقالت له :

كلاً يا أمير المؤمنين ، فوالله لقد كنت في عهده أحسن من النار في الليلة القرَّة ١ . وقد توفّيت عزّة بمصر ، وكان عبد العزيز ما يزال والياً عليها ؛ ولكن الرواة نسجوا قصّة خياليّـة حول نهايتها ، إذ زعموا أن عبد الملك عرض عليها الزواج من كثيّر (وهذا يعني أن زوجها كان قد مات) فأجابته إلى ما طلبه. فكتب إلى كثير بأن يركب البريد مسرعاً ؛ فرحل كثير ورأى في طريقه علامات تبعث على الطيرة : طائراً ينتف ريشه وغراباً على شجرة بان ( علامات كان يراها أكثر العشَّاق) فما كاد يصل دمشق حتى طالعته جنازة ، عرف فيها جنازة عزّة ، فخرَّ مغشيـّـاً عليه ، فلمـّا أفاق ذهب إلى قبرها ، وتغنَّى عنده بمرثية حزينة ٢ . وهذه الرواية الأسطوريّة تصحّحها رواية أخرى أقرب منها إلى المعقول تخبرنا أن عزّة توفّيت بمصر ، ودُفنت هنالك ، وأنَّ كثيّراً كان بعيداً بالحجاز حين علم بوفاتها ، فلما قدم ذات مرّة على عبد العزيز ، قال له عبد العزيز : سل ما شئت من الحواثج ، قال : نعم أُحبُّ أن تنظر لي من يعرف قبر عزّة فيوقفني عليه ، فقال رجل من القوم : إنّي لعارف به ، فوثب كثير فقال لعبد العزيز : هي حاجتي أصلحك الله ، فانطلق به الرجل حتى انتهى به إلى موضع قبرها ، فوضع يده عليه ودمعه يجري وهو يقول :

وقفتُ عَلَى رَبِعِ لعزَّةَ ناقَتَي وفي البردرشَّاشُ من الدمع يسفحُ فيا عزَّ أنت البدرُ قُد حال دونهُ ﴿ رَجِيعُ التَّرَابِ وَالصَّفِيحُ ٱلمُضرَّحُ ۗ وقد كنتُ أبكي من فراقك حيّة ً فأنت لعمري اليوم َ أَنأَى وأَنزحُ ٣

وفي عام ٨١ توفتي الإمام محمد بن الحنفيّة ، فانقطعت عروة ثالثة من تلك العرى القويّة التي كانت تسند وجوده النفسى ؛ ولعلِّ اطمئنانه إلى أن

١ الأغاني ٩ : ٢٦ .

٢ تزيين الأسواق ١ : ١٥ .

٣ مصارع العشاق ١ : ١٢٦ .

محمد بن الحنفية هو المهدي وأنه لا بد عائد ليملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً ، هو الذي كان يعزيه عنه ، فلم يرثيه ، وكيف يرثيه وهو ما يزال حيساً بجبا، رضوى عنده عسل وماء ؟

غير أن تفجع في الشعر على عبد العزيز بن مروان (المتوفقي سنة ٥٥) أظهر من تفجع على خندق وعزة . وما ذلك إلا لأن ثلاثة من المفقودين لم يموتوا في نفسه ؛ كان خندق يمثل صداقة خالدة من طريق العقيدة ، وكانت كفالة كثير أولاده تجعله راضياً عن نفسه لقيامه بما يمليه الواجب عليه ؛ وكانت عزة في القبر غير بعيدة الشبه بعزة وهي على قيد الحياة – فكرة جميلة عاشت في نفسه لا تموت ، وهو يعرف أنه يحبها دون أمل – وكان محمد بن الحنفية صورة العقيدة التي قد تتخذ من الرجعة حياة مثالية ثانية تنتعش فيها الأرض كلها ؛ أمّا عبد العزيز فكان غير ذلك : كان الفضائل الدنيوية بجسدة في رجل صديق ؛ وقد ماتت الدنيا بموته ، ومات الشباب ، ومات الواقع المحسوس ؛ ولذلك أفاض كثير في رثاثه غير مدعو إلى ذلك إلا بداعي الوفاء لشيم عربية أحبها وعاش في ظلها – لقد ذهبت «عراضة أخلاق ابن ليلي وطولها » فمن يستطيع أن يخلفه في حياة كثير :

فإن تك أيام ُ ابن ليلي سَبَقَنْنَني وطالَتْ سَنيَّ بعده وشهورُها فإنتي لآتٍ قَبرَهُ فَمُسلِّمٌ وإن لم تكلَّم ْحفرة ٌ مَن يزورُها

وقد عبر عن فجيعته فيه حين بلغه نعيه بقوله :

وكدتُ وقد سالَتْ من العينِ عَبرة "سها عاند" منها وأسبلَ عاندُ قديتُ بها والعينُ سَهِنُو دَموعُها وَعُوَّارُها في باطنِ الحفنِ زائدُ أُموتُ أُسَّى يومَ الرِّجامِ وإنتني يتقييناً لرهن "بالذي أنا كائيدُ أموتُ أسَّى يومَ الرِّجامِ وإنتني

ولا غرابة أن تكون مراثيه في عبد العزيز تعداداً لمناقب المرثي ، فإنَّما كانَّ

عبد العزيز يمثل له «ضميمة » من الشيم العزيزة .

## ٧ ــ تجربة أخبرة في الحب :

هل أحبَّ كثيّر بعد وفاة عزّة ؟ تقول رواية تتصل بعمر بن شبّة إنّه تعشّق امرأة من خزاعة يقال لها أم الحويرث ونسب بها فخافت أن يشهرها كما شهر عزّة فقالت له : إنّك رجل فقير لا مال لك ، فابتغ مالاً ثم تعال َ فاخطبني ، وحلفت له أنتها لا تتزوّج حتى يقدم ؛ فسافر إلى اليمن ومدح ابن الأزرق بن حفص بن المغيرة المخزومي وعاد فوجدها قد تزوَّجت . وفي رواية هشام الكلبي أنَّه مدح عبد الرحمن بن إبريق الأزدي . وفي القصة مادة عمَّا رآه في طريقه من غربان وظباء سوانح وكيف لجأ إلى رجل من بني لهب ـ وهم مشهورون بالزجر — فأخبره اللهبي أن المرأة قد توفّيت أو تزوّجت . وشقّ ذلك على كثيّر فأخذه الهلاس فكوي جنباه بالنار ، فلمنّا برأ من علَّته وضع يده على جنبيه فإذا هو برقمتين ، فلمَّا سأل عنهما قيل له : إنَّه أخذك الهلاس وزعم الأطبَّاء أنَّه لا علاج لك إلا الكشح بالنار ؛ وفي رواية أنَّه زار عبد الله بن جعفر فرآه ناحلاً متغيّراً فقال له : ما لي أراك متغيراً يا أبا صخر ؟ قال : هذا ما عملت بي أم الحويرث ، ثم ألقى قميصه فإذا به قد صار مثل القش وإذا به آثار كيّ ١ . وفي القصّة عناصر أسطوريّة ، وممّا يضعفها ــ إذا أحذنا بقول ابن شبّة إنّها حدثت بعد وفاة عزَّة – أنَّ كثيِّراً لم يكن حينئذ فقيراً وقد نال جوائز عبد الملك وعبد العزيز وأصبحت له عرب إقطاعاً ؛ وأنَّه إن كان محتاجاً إلى المال فقد كانت الرحلة إلى دمشق أو الفسطاط أيسر عليه من رحلة إلى اليمن لا يدري ما تكون نتيجتها . ثم إن كثيّراً ــ بعد وفاة عزَّة ــ كان حسب تقدير المرزباني لسنّه قد بلغ السادسة والخمسين ، فلو تذرّعت أم الحويرث بكبر سنّه لكان ذلك وجهاً

١ الأغاني ٩ : ٣٣ – ٣٥ .

أوضح من تعلّلها بفقره . ولم يحدّد ابن الكلبي هل كانت الحادثة قبل وفاة عزّة أو بعدها ؛ ولا نستغرب أن تكون قد حدثت قبل وفاة عزّة بسنوات ، فإن حبّه لأم الحويرث كانت غايته الزواج ، ومثل ذلك لم يكن نيؤثر على حبّه اليائس لعزّة .

### ٨ - فترة إجبال:

يحسن بنا أن نتوقّف قليلاً ونلتفت إلى ما تم ً : لقد تتبّعنا كثيّراً في مرحلة طويلة امتدت من سنة (٢٠ – ٨٥) وقد كانت هذه هي فترة الحصب في حياته الشعريّة . فيها قال أروع قصائده في عزّة وأروع مدائحه في عبد العزيز وعبد الملك وغيرهما من رجالات بني أميّة ، وجياد مراثيه في عبد العزيز . وهي فترة تنقسم بوضوح في مرحلتين — إذا نحن نظرنا إلى طبيعة شعره — : مرحلة الغزل الحالص في عزّة من ٦٠ — حوالي ٦٨

٢ \_ مرحلة المدح والرّثاء مع مقدمات غزليّة طويلة من ٦٨ \_ ٨٥

وبعدها تجيء في حياة كثير فترة توقّف عن قول الشعر امتدت من وفاة عبد العزيز سنة ٨٥ حتى قيام ابنه عمر بأمر الحلافة سنة ٩٩ ؛ فبين هاتين السنتين كانت خلافة الوليد (٨٥ – ٩٦) ثم خلافة سليمان (٩٦ – ٩٩) وليس لكثير أيّة صلة شعريّة نعرفها بهذين الحليفتين ولا في الأخبار أيّ ذكر له في صحبتهما ع ولدينا قولة نراها تشير إلى هذه الفترة إشارة دقيقة : قيل له : ما لك لا تقول الشعر ؟ أجبلت ؟ فقال : والله ما كان ذلك ولكن فقدت الشباب فما أطرب ، ورزئت عزّة فما أنسب ، ومات ابن ليلي فما أرغب (يعني عبد العزيز بن مروان) أ — ومن اللافت للنظر أن يحدّد كثيّر جميع علاقاته الدنيويّة الهامّة ، ليقول إنّها — وقد كانت مصدر الشعر — قد انتهت : طرب الشباب

<sup>﴾</sup> أمالي القالي ١ : ٣٠ وعيون الأخبار ٢ : ١٨٥ وفيه «ماتت عزة فما أطرب، وذهب الشباب فما أعجب . . . »

وخفته وحيويته ، وجمال الحبّ ونغمة الأمل المقنّعة بالحزن ، والرغبة في الدنيا التي تجود بالمال وبالمعاملة الطيّبة وبالصداقة الوثيقة ؛ ولكن هل نستطيع أن نقول لكثيّر إن الأسى على فقدان هذه العناصر قد يصح أن يُتخذ مصدراً جديداً للشعر ؟ من الكثير أن نحاسبه هذا اللون من الحساب ، غير أن الرجل كان يحسُ أنَّ الشعر لم يعد عزاء عمّا فقد ، ولذلك سكت سكتة طويلة حتى ظن الناس أنّه أجبل .

### ٩ \_ استئناف الشعر:

وتريد الرواية أن تقول إنه امتنع عن قول الشعر بعد إذ انصرف عمر ابن عبد العزيز أيّام خلافته إلى حياة من التقوى حالت بينه وبين تقبّل الشعراء أو إجازتهم على قصائدهم . وأنا مورد هذه الرواية بتمامها لأنّها تدلُّ على استئناف كثيّر لقول الشعر لا على العكس ؛ وفي استمراره في مدح يزيد ما يدل على أن هذه الفترة امتدت من ٩٩ — ١٠٥ أي إلى عام وفاته :

«قال حمّاد الراوية: قال لي كثير : ألا أخبرك عمّا دعاني إلى ترك الشعر ؟ قلت : تخبرني . قال : شخصت أنا والأحوص ونصيب إلى عمر بن عبد العزيز ، رحمه الله ، وكل واحد منّا يدل عمية بسابقة له وإخاء ، ونحن لا نشك أنّه يشركنا في خلافته ، فلمّا رُفعت لنا أعلام خُناصرة لقينا مسلمة ابن عبد الملك جائياً من عنده ، وهو يومئذ فتى العرب ، فسلّمنا عليه فرد علينا السلام ثم قال : أما بلغكم أن إمامكم لا يقبل الشعر ؟ قلنا : ما وضع لنا خبر حتى انتهينا إليك ، ووجمنا وجمة عرف ذلك فينا ، فقال : إن يك فو دين بني مروان ولي وخشيتم حرمانه فإن ذا دنياها قد بقي ، ولكم عندي ما تحبّون ، وما ألبث حتى أرجع إليكم فأمنحكم ما أنتم أهله ، فلمّا قدم كانت رحالنا عنده ، فأكرم منزل وأفضل منزول به ، فأقمنا عنده أربعة

أشهر يطلب لنا الإذن هو وغيره ، فلم يؤذَّن ْ لنا ، إلى أن قلت في جمعة من تلك الجمع : لو أنتى دنوت من عمر فسمعت كلامه فتحفَّظته كان ذلك رأياً ، ففعلت ، فكان ما حفظت من قوله يومئذ : لكلَّ سفر زاد لا محالة ، فتزودوا لسفركم من الدنيا إلى الآخرة التقوى ، وكونوا كمن عاين ما أعداً الله له من ثوابه وعقابه فترغَّبوا وترهَّبوا ، ولا يطولنَّ عليكم الأمد فتقسو قلوبكم وتنقادوا لعدوكم ، في كلام كثير ، تم قال : أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتظهر عيلتي وتبدو مسكنتي ، في يوم ِ لا ينفع فيه إلاّ الحقُّ والصدق ، ثم بكى حتى ظننا أنه قاضٍ نحبه ، وارتجّ المسجد وما حوله بالبكاء والعويل ، وانصرفت إلى صاحبيَّ فقات لهما : خذا في شرج من الشعر غير ما كنيًّا نقوله لعمر وآبائه ، فإن الرجل أخرويّ ليس بدنيويّ ، إلى أن استأذن لنا مسلمة في يوم جمعة ، فأذن لنا بعدما أذن للعامّة ، فلمّا دخلت عليه سلَّمت ، ثم قلت : يا أمير المؤمنين ، طال الشُّواء وقلَّت الفائدة ، وتحدّثت بجفائك إيَّانا وفودُ العرب ، فقال : يا كثيَّر ، ﴿ إنَّمَا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلَّفة قلوبهم وفي الرَّقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ﴾ (التوبة : ٦٠) أفي واحد من هؤلاء أنت ؟ فقلت : ابن سبيل منقطع به ، وأنا ضاحك ، قال : أوَلست ضيفَ أبي سعيد ؟ قلت : بلي ، قال : ما أرى مَن كان ضيفه منقطعاً به ، ثم قلت : يا أمير المؤمنين ، أتأذن لي في الإنشاد ؟ قال : نعم ولا تقل إلا حقيًّا ، فأنشدت :

وليت فلم تشتم علياً ولم تُخيف برياً ولم تقبل إشارة مُجرم

فأقبل علي شم قال : يا كثير إنك تسأل عما قلت » ا . كان كثير قد عرف عمر بن عبد العزيز حين ولي المدينة في أيام الوليد بن

٤ ا ا

١ الشعر والشعراء : ٤١٤ – ٤١٤ .

عبد الملك ، وكان حينئذ شابناً متأنقاً عطراً ، ولعله مدحه أثناء ولايته وإلى هذا يلمح بقوله في القصة السابقة : « خذا في شرج من الشعر غير ما كنا نقوله لعمر وآبائه » . غير أن أخروية عمر لم تمنع كثيراً من المضي في مدحه ، ولدينا بقية قصيدة يمدحه فيها بقوله :

فَكُم مِن يَتَامَى بُؤُسَّ قَدْ جَبَرْتَهَا وَأَلْبَسْتُهَا مِن بَعْدِ عُرْي ثِيابِهَا وَأَرْمَلَةً هَلَكَى ضَعَافٍ وصَلَّتَهَا وأسرى عُنَاةً قَدْ فَكُكُتَ رَقَابِها فَتَى سَاد بالمعروفِ غيرَ مُدافَع كهولَ قريش كُلّها وشبابها أراهم منارات الهدى مستنيرة ووافق مِنها رُشْدَها وصوابها وراض بيرفتي ما أراد وله تزل رياضتُه حتى أذل صعابها

ورثاه حين توفّي (سنة ١٠١) بقصيدة مطلعها :

لقد كنتَ للمظلوم عزّاً وناصراً إذا ما تعيّا في الأمور حصونُها

وتحدث فيها عن عفته عن الأموال وزهده في الدنيا ، وكيف ملأ الدنيا عدلاً وأمناً ، فأصبح بطن الأرض به أسعد من ظهرها :

لقد ضُمِّنَتُهُ حُفْرَةٌ طابَ نَشرُها وطابَ جنيناً ضُمَّنتُهُ جنينها

واستمرَّ بعده يمدح يزيد بن عبد الملك (١٠١ – ١٠٥) ويلفت انتباهنا في هذه المداثح أمران : أولهما محاولة كثير أن يتشفّع لدى يزيد في آل المهلَّب الذين شُرَدوا في الأرض بعد معركة العقر (١٠٢ هـ) وطوردوا في كل مكان ، وقتُتل كثير منهم وبيع بعضهم رقيقاً ؛ يقول كثير في شفاعته :

فَعَفُواً أَمِيرَ المؤمنين وحسبة فما تكتسب من صالح لك يُكتبِ أساءوا فإن تغفر فإنتك أهله وأفضل ُحلم حسبة حلم منغضب نفتهم قُريش عن أباطح مكتة وذو يمن بالمشرفي المشطّب

ولكن كثيراً أخفق في رسالته هذه ، غير أنَّه مهما تكن النتيجة قد أدَّى واجباً إنسانيـًا يعلو على مشاعر العصبيّات القبليّة ، فقد عرفنا أن كثيّراً كان يؤمن بأنَّه عدناني النسب ، وهو مع هذا يحاول أن يتشفِّع في بني المهلَّب وهم قحطانيُّون ، حتى لأحسَّ في لحظة أن بني مروان « ضحوا بالكرم يوم العقر » . أمَّا الأمر الثاني الذي يلفت الانتباه فهو أن عزَّة لا تزال بالنسبة لكثيَّر \_ بعد هذه السنوات ــ وكأنّها حيّة لم تمت ؛ صحيح إنّه يردّد أسماء أخرى في مقدماته الغزليّة مثل سلمي وسعدى . ولكنّه كان يفعل ذلك قبل أن يفقد عزَّة ، ولم تكن لهذه الأسماء دلالة معيَّنة ، بل لعلَّها كانت تنصرف إلى عزَّة نفسها . وأبرز مثل على هذه الظاهرة قصيدة له كتب في عنوانها أنتها في مدخ يزيد بن عبد الملك ، ثم لم يرد منها إلا القسم الغزلي وهو طويل ( في ٤٥ بيتاً ) ، وقد يستساغ فيه التحسّر على أطلال عزّة وعلى ما أحدثه فيها تقلُّب الأيّام ، ولكن من الصعب أن نتصوّر أن كثيّراً يحلم باستعادة الماضي وهو يحدثنا على النحو الآتي :

> تروك ٌ لسقط القول لا يهتدى به ويحسبُ نسوان ً لهن ً وسيلة ً ً وَعُلُلَّقْتُهُا وَسُطَّ الْجُوارِي غريرةً

عَلَى أَنَّ فِي قَلْنِي لَعَزَّةً وقرةً من الحُبِّ ما تَزدادُ إلا تَتَيُّما يطالبُها مُستيقناً لا تُثيبُهُ ولكن يُسكّي النفسكي لا يُلوَّما يهابُ الذي لم يؤت حلماً كلامها وإن كان ذا حلم لديها تحلما ولا هي تستوصي الحديث المكتَّما من الحبّ لا بل حبّها كان أقدما وما قلّدت إلا التميم المنظّما إلى أن دَعَتْ بالدرع قبل لداتها وعادَتْ تُرى منهن البهي وأفخما وغال فضول الدرع ذي العرض خلقُها وأتعبت الحجلين حتى تَقَصَّما

وهكذا هو في سائر غزل القصيدة لا تكاد تحسُّ من غزله أنَّه فقد عزَّة ؛ فهل ضياع القسم المدحي منها يمكننا من القول إن ثمَّة خطأ في عنوان القصيدة وإنّها ليست في مدح يزيد ، وإنّما هي في الغزل وتلحق بقصائد له خالصة الغزل قالها في عزّة في المرحلة الأولى – أو في أواخر تلك المرحلة ؟ أراني أميل إلى هذا التقدير الثاني .

ويبدو أن كثيراً لم ينل حظوة كبيرة لدى يزيد بن عبد الملك مع أنه وفد عليه بقصائد جياد وأخذ جوائزه ، وأُعجب يزيد بقصائده حتى قال له : احتكم . قال : وقد جعلت ذلك إلي ؟ قال : نعم . قال : مائة ألف . قال : ويحك مائة ألف ؟ فاستكثرها . قال كثير : على جود أمير المؤمنين أبقي أم على بيت المال ؟ قال : ما بي استكثارها ولكني أكره أن يقول الناس أعطى شاعراً مائة ألف ، ولكن فيها عروض (يعني غير النقد) . قال : نعم يا أمير المؤمنين أ .

وسبب جفاء يزيد له أنه حضر مرّة سمر يزيد فقال له ليلة : ما يعني الشماخ بقوله :

إذا عَرِقَتْ مغابنُها وجادتْ بيدرِّتَها قيرَى جَحِنِ قتينِ ٢

فسكت عنه يزيد ؛ فأخذ يستحثه بقوله : بصبصن إذ حدين ! ثم أعاد القول والتحدي ، فقال يزيد : وما على أمير المؤمنين أن لا يعرف هذا ؟ هو القراد أشبه الدواب بك . فحرُجب عن يزيد فلم يصل إليه ؛ فكلم فيه مسلمة وقال له : يا أمير المؤمنين ، مدحك . قال : بكم مدحنا ؛ قال : بسبع قصائد ، قال : فله سبعمائة دينار ، والله لا أزيده عليها " .

### ١٠ – وفاته :

وأغلب الظن أنَّه بعد هذه الجفوة وهذا الإخفاق لم يفارق الحجاز ، وبقي

۱ ابن سلام : ٤٦٠ .

للغابن : الآباط وبواطن الأفخاذ ؟ الجحن : الصبــي السيء الغذاء ويريد هذا القراد الذي جاع ؟
 والقتين : القليل اللحم والدم من جوعه .

٣ اين سلام : ٢٠١ – ٢٦١ .

فيه إلى حين وفاته سنة ١٠٥ ، وكانت وفاته هو وعكرمة مولى ابن عباس في يوم واحد ؛ وصلي عليهما بعد الظهر في موضع الجنائز وقال الناس : مات اليوم أفقه الناس وأشعر الناس ؛ قال شاهد عيان : فما علمت تخلفت امرأة بالمدينة ولا رجل عن جنازتيهما . . . وغلب النساء على جنازة كثير يبكينه ويذكرن عزة في ندبتهن له ١ .

### ١١ - شخصيته :

كان كثير قصير القامة قميئاً ، رآه رجل يطوف حول البيت فما قدر طوله بأزيد من ثلاثة أشبار ، وكان عبد العزيز يمازحه إذا دخل عليه بقوله : « طأطىء رأسك لا يصبك السقف » ٢ ؛ وكان يجمع بين القصر والدمامة ، فقد قال له جرير ذات مرة : أيَّ رجل أنت لولا دمامتك ٣ . وكانت هذه الدمامة تتمثل في طول العنق وبرش الوجه وكثرة الحيلان فيه مع حمرة في اللون ٤ . وقد وصف نفسه في شعره بأنه كان هزيلا قلم اللحم « كأنضاء اللجام » ، معروق العظام . قد أو دى السفار بوجهه « فلم يبق إلا منظر وجناجن » ولهذا لا يعسر علينا أن نفهم لم كان يحاول في شعره أن « يجمل » هذه الحقيقة الناصعة بشيء من التمويه ، فيدعي أنه جميل المحياً لكن الدواهن قد أغفلت صقله ، وأنه حقاً أحمر ، ولكنه بشبه الدينار الهرقلي " ، وهو من ثم يروق الناظرين :

منى تحسروا عني العماميّة تُبصروا جميلَ المحيّا أَغْفَلَتُهُ الدّواهنُ يروقُ العيونَ النّاظِراتِ كأنّهُ هرقلي وزن أحمرُ التبرِ وازنُ

١ الأغاني ٩ : ٣٦ .

٢ الأغاني ٩ : ٦ .

٣ المصدر نفسه .

ع معجم الشمراء : ٢٤٢ .

ولهذا جعلت القصص المتصلة به من هذا التمويه المفضوح موضعاً للتندر ، كما صورت الصدمة التي كانت تحدثها المفارقة بين شعره وشكله عند من يراه أوّل مرّة ، فقد قالت له قطام حين زارها في الكوفة : « والله إنك لقصير القامة عظيم الهامة قبيح المنظر ، وإنتك لكما قال الأول : تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » \ .

كذلك من السهل أن نصدق ما وُصف به من زهو وتكبر أو عُجب وخطل ، حتى قال فيه أبو الفرج: « وكان من أتيه الناس وأذهبهم بنفسه على كل أحد » " ، فذلك هو التعويض المسلكي الذي كان يحاول به أن يدفع الزراية المنصبة على هيئته وخلقته ؛ ومع ذلك فإن هذا التعويض كذلك التمويه قد أصبح موضعاً للعبث والتندر أيضاً ؛ حدث عبد العزيز بن عمران أن ناساً من أهل المدينة كانوا يلعبون بكثير فيقولون وهو يسمع: إن كثيراً لا يلتفت من تيهه ، فكان الرجل يأتيه من ورائه فيأخذ رداءه فلا يلتفت من الكبر ويمضي في قميص .

وقد وُصف بالبخل حتى قال الجاحظ في بعض حديثه عن البخلاء: «ومن أمنع من كثير » ، ولكن أكثر الأخبار تحاول أن تصور حمقه ، وأكثر هذا الحمق يتصل بعقيدته ، وهو جانب يجب أن نأخذه في حذر كبير ، ذلك لأن تصديقه يُلحق كثيرًا بالممرورين وأشباههم ، ومن كان كذلك فإنه لا يستطيع أن يقد م نفسه لدى عبد العزيز وعبد الملك وعمر بن عبد العزيز ، مهما تكن درجة السمو في شعره ؛ ثم إن من كان كذلك لا يكسب تقدير أهل المدينة

١ الأغاني ١٥ : ٢٤٥ وانظر الموشح : ٢٤٠ ، ٢٤٢ .

٢ معجم الشعراء : ٢٤٢ والأغاني ٩ : ٦ والموشح : ٢٩٧ .

٣ الأغاني ٩ : ٤ .

ع الأغاني ٩ : ٢٠ .

ه البخلاء : ١٦٥ .

بحيث لا يتخلف عن جنازته أحد « فاجتمعت قريش في جنازة كثير ولم يوجد لعكرمة من يحمله » ' . ولست أدفع أن وصفه بالحمق لم يكن محض اختلاق وإنها كان متصلاً ببعض تصرفاته ؛ ومن كان في مثل تيهه وزهوه فلا بد من أن يتورط في أمور تثير حفيظة من حوله أو عبثهم ؛ فإذا مالوا إلى معابثته فقد استخفوا به وبرأيه وظنوا أن تصرفه نوع من الحماقة . فإذا أعجبوا بشعره اغتفروا له ما يجره العُجب من أخطاء ؛ ونضيف إلى ذلك أنه كان ساذجاً يبعده زهوه عن تبصر مكانته الصحيحة فيما سوى الشعر من أمور ؛ ولهذا لم يجد غضاضة في أن يطلب إلى عبد العزيز أن يعزل كاتبه ابن رمانة ويوظفه مكانه ؛ بينما كان هذا الطلب نفسه رديء الوقع في نفس عبد العزيز ؛ كذلك كان جافياً لم تفارقه سذاجة البدوي ذي الثقافة البسيطة ، وهذا هو سر اصطدامه بيزيد بن عبد الملك ، وعدم إدراكه أن معاياته بالسؤال — إلى درجة الإحراج بيزيد بن عبد الملك ، وعدم إدراكه أن معاياته بالسؤال — إلى درجة الإحراج وليست مما ترحب به بلاطات الحلفاء والملوك : كان تيهه حجاباً كثيفاً دون إدراك الآخرين ، وكان جفاؤه الطبيعي حجاباً آخر دون التفهم لأصول اللياقة وقواعد السلوك ، فارتسم ذلك في شعره على نحو يتضح في موضعه حين نتحد ث عن ذلك الشعر .

ومن أمثلة بساطته المتصلة بالثقافة ما رواه البكري في تعليل كثيتر لأسماء الأماكن إذ كان يقول: « إنها سُميّت ملل لتملل الناس بها ، وكان الناس لا يبلغونها حتى يملتوا ، وكان يقول: إنتي لأعرف لم سُميّت المياه بين المدينة ومكة ، فيذكر مللاً بما ذكرناه ويقول: والروحاء لاختراق الريح بها ولكثرتها ، وأنتها لا تخلو من ريح ، والعرج لتعرَّج السيول بها ، والسقيا لما سقوا بها من الماء ، والأبواء لتبوؤ السيول بها ، والجحفة لانجحاف السيول بها ، وقديد لتقدد السيول بها ، ومر لمرارة مياهها » السيول بها ، وعسفان لتعسف السيول هاهنا ليس لها مسيل ، ومر لمرارة مياهها » السيول بها ، وعسفان لتعسف السيول هاهنا ليس لها مسيل ، ومر لمرارة مياهها » السيول بها ، وعسفان لتعسف السيول هاهنا ليس لها مسيل ، ومر لمرارة مياهها » السيول بها ، وعسفان لتعسف السيول هاهنا ليس لها مسيل ، ومر لمرارة مياهها » السيول بها ، وعسفان لتعسف السيول هاهنا ليس لها مسيل ، ومر لمرارة مياهها » السيول بها ، وعسفان لتعسف السيول بها ، ومر لمرارة مياهها » الميون السيول بها ، ومرا لمرارة مياهها » الميون الم

<sup>.</sup> ١ الأغاني ٩ : ٣٦ .

۲ معجم ما استعجم : ۱۲۵۷ .

وقد يدل هذا النصّ على دقّة علمه بأحوال تلك المواضع ــ وذلك أمر لا خلاف فيه ــ ولكن المحاولة في التعليل مبنية على الوهم الساذج .

ويُنسب إليه التهاون في أداء الصلوات في أوقاتها ، فقد ضافه رجل من مزينة فلما طلع الفجر ظل كثيتر راقداً في لحافه ، حتى إلا طلع قرن الشمس تلوى في فراشه وقال للجارية : «أسخني لي ماء » فغضب الضيف وقال له : تبا لك سائر اليوم ، أوهذه الساعة هذا ؟ او يخشى أن يكون مثل هذه الحكاية إنها وضع عليه من قبيل الحط على عقيدته ومذهبه .

وبينا يصوّره شعره والقصص المتصلة بحياته وفياً في صداقته ، فإن أكبر تهمة وجهت إليه هي عدم إخلاصه في حبّه وأنّه إنّما كان يتقوّل ويتكذّب ؛ فإذا تذكرنا أنّه هنا يقارن بجميل دائماً ، وجدنا لهذه التهمة أسباباً متعدّدة منها :

- ان كثيتراً مال إلى ظلاّمة أثناء حبّه لعزّة وتغزّل بفتاة اسمها غاضرة ،
   وأنّه بعد عزّة ـ أو في حياتها ـ سعى ليتزوّج أم الحويرث ، ومن كان
   كذلك لم يكن في مثل موقف جميل أو حبّه العذريّ .
- ٢ أن الحكم عليه بالدعوى وعدم الصدق في الصبابة متصل بحكايات رويت عنه مثل ميله إلى بثينة حين تعرّضت له . ولحاقه لامرأة متنقبة وموافقته لها على المخاللة ثمّ اكتشافه أنها هي عزة ، وما أشبه من حكايات لا تشير إلى إخلاص عميق لعزة ؛ وقد كان الذين اتهموه بالتقول والكذب في الحب يرون في هذه القصص صدق الحبر .
- ٣ طبيعة شعر كثير ، وهي مسألة سنوليها الاهتمام من بعد ، ويكفي أن يقال هنا إن النُّقاد حين كانوا يقيسون شعره إلى شعر جميل أو المجنون لم يكونوا يجدون فيه حرارة الاندفاع والوجد الذاهل وما أشبه ذلك مما يوحي بدرجة عميقة من الإخلاص ومن ثم قالوا إنه كان يكذب في حبة .

١ الأغاني ٩ : ١٩ – ٢٠ .

# ١٢ - نظرة في شعره : أ - رأي النقاد فيه :

لم يكن رأي الأصمعي جيداً في شعر كثير إذ كان يقول: « إنها كثير صاحب كربج (يعني الحانوت بالفارسية ، معرّب كربه) يبيع الحبط والقطران » أ ؛ أمّا سائر النُّقّاد فقد نال شعره ثناءهم وإعجابهم ، فكان خلف الأحمر يعده أشعر الناس في قوله لعبد الملك :

أبوكَ الذي لمَّا أَتَى مرجَ راهط وقد ألَّبوا للشَّرِّ فيمن تألَّبا تشنّـا للأعداء حتى إذا انْتَهَوْ أَ إلى أمره طَوْعاً وكَرْها تحبّبا ا

وكان أبو عبيدة يعدّ أشعر أهل الإسلام " وكذلك قال ابن أبي إسحاق ، ويقول أبو الفرج إن ابن سلام جعله في الطبقة الأولى من فحول شعراء الإسلام وقرن به جريراً والفرزدق والأخطل والراعي " ، وليس الأمر كذلك في طبقات ابن سلام وإنه هو معدود في الطبقة الثانية مع البعيث والقطامي وذي الرُّمَّة " ، غير أن ابن سلام عد"ه شاعراً فحلا وقال إنه مقدم عند أهل الحجاز ولكنه منقوص الحظ بالعراق ، وكان ابن أبي حفصة يعجبه مذهبه في المديح ولكنه ، يقول : كان يستقصي المديح " . وكان المصعب بن عبد الله الزبيري يعد"ه أشعر الناس ويقول : هو أشعر من جرير والفرزدق والراعي وعامتهم يعد"ه أشعر الناس ويقول : هو أشعر من جرير والفرزدق والراعي وعامتهم

١ الموشح : ٢٣٢ والخبط : علف للإبل .

٢ معجم الشعراء : ٢٤٢ .

٣ نور القبس : ١٢٢ .

ع الأغاني ٩ : ٦ وابن سلام : ٧٥٤ .

ه الأغاني ٩ : ٤ .

۲ طبقات ابن سلام : ۲۵۲ .

٧ طبقات ابن سلام : ٧٥٤ والأغاني ٩ : ٣ .

(يعني الشعراء) ولم يدرك أحد في مديح الملوك ما أدرك كثير '، إلى غير ذلك من أقوال تدلّ على إعجاب بعض معاصريه من الحجازيين بشعره .

### ب ... اتهامه بالسرقة والاصطراف:

وأقوى تهمة وجهت إلى شعر كثير هي كثرة السرقة وخاصة الاصطراف أي أخذ أبيات كاملة من شعر الآخرين وإدخالها في شعره، وهي تهمة توجّه إلى غيره من شعراء عصره، ولكن يبدو أن مؤلف الزبير بن بكار «إغارة كثير على الشعراء » قد ساعد على إبرازها بقوّة ووضوح، وإليك أمثلة من ذلك:

١ \_ مرّ الربيع بن أبي جهمة الجندعي على كثيّر بالروحاء وهو ينشد :

وكنت كذي رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزّمان ُ فَشُلّت

فقال له : ويحك يا ابن أبي جمعة ، منذ متى قيل هذا الشعر ؟ قال : منذ زمان طويل . قال : هو ذاك يقوله صاحبنا أميّة بن الأسكر . قال : هو ذاك يا ابن أبي جهمة ، أنا أحظى به منه ٢ .

٢ ــ مرَّ أعرابي بكثيّر وهو ينشد :

أود أُ لكم خيراً وتطرحونني أسعَد بن ليثٍ لاختلافِ الصنائع ِ

فنادى : عباد الله ، هذا والله شعري قلته ! فقال كثير : إن يكن لك فما نفعك وإلا يكن لك فهو أبعد لك منه " .

## ٣ ـ أغار كثير على بيني جميل:

١ الأغاني ٩ : ه .

٢ الموشح : ٢٤٣ – ٢٤٤ .

٣ ألمصدر نفسه : ٢٤٤ .

أَفِيقَ قَدَ أَفَاقَ العَاشِقُونَ وَفَارِقُوا السَّهُوى واستمرَّتُ بالرَّجَالِ المُراثُرُ وَهِبُهَا كُشِيءَ لَم يَكُنُ أَو كَنَازَحِ بِهُ الدَّارُ أَو مَنْ غَيَّبَتُهُ المَقَابِرُ

فأدخلهما في قصيدته التي أولها «عفا واسط من أهله والظواهر» وقيل إن البيتين من قصيدة لحسّان بن يسار التغلبي الله .

## ٤ – أغار كثير على بيت جميل:

ولا يَكْبُثُ الواشُون أن يَصْدعوا العصا إذا هي َلم يصلُبُ على البري عودها فأدخله في قصيدته التي مطلعها: « نظرت وأعلام الشربـّة دوننا » ٢

وروى الزبير أن كثيراً قال ، وذكر جميلاً : أمت له ألف قافية \_\_\_
 يقول : سرقتها فغلبت عليها ".

ووقف النُّقّاد القدامي عند بعض المعاني التي استمدّها من جميل وذلك مثل قوله:

أريد لأنسى ذكرَها فكأنّما تمثّل لي ليلى بكل سَبيل فقد عرض له الفرزدق بأنّه مأخوذ من قول جميل:

أريد ُ الأنسَى ذكرَها فكأنّما تمثّل لي ليلي على كل مرّقب أ

والمسألة في ظاهرها خطيرة ، ولكنها في حقيقتها أبسط من ذلك بكثير ، فنحن نعلم أن كثيراً كان راوية جميل وعلى يديه تخرّج في الشعر ، فليس بمستغرب ـ كما قدمنا القول ـ أن ينشأ على محاكاته وأن يستمد منه بعض المعاني ،

١ المصدر نفسه : ٢٤٤ -- ٢٤٥ .

٧ حلية المحاضرة : الورقة ٦٤ .

٣ ألموشح : ٢٣٥ .

ع الأغاني ٥ : ٣٣٥ .

واعياً بذلك أو غير واع ، وليس بمستغرب أن يصطرف بعض شعره وأن يقيم قصائده — في البداية — على مثال النماذج التي يجدها عند أستاذه ، أو عند غير أستاذه مماً يقع عليه استحسانه ، خصوصاً وأن الاصطراف كان ظاهرة موجودة في عصره . ولكن القول بأن كثيتراً أمات لجميل ألف قافية يبدو ظاهر البطلان ، إذ لا يستطيع أيَّ شاعر أن يميت لآخر عشر قصائد ، بل أقل من ذلك ؛ ولو صح ذلك لكانت شهرة كثيتر تقوم على زيف متعارف مشهور ، يعرفه الزبير بن بكار ورواته كما يعرفه غيرهم . والاصطراف لا يكون كثيراً لدى الشاعر الواحد ، فإذا رأيناه وافراً لدى كثيتر فيجب أن نلجأ إلى علل أخرى لتفسيره : فقد تكون التهمة بنماذج من الاصطراف مختلقة قياساً على حالة أو اثنين أو ثلاث ، وقد يكون تداخل القصائد على قافية واحدة من خلط الرواة والمغنين لا إغارة من شاعر على آخر ؛ وهذه قصيدة للعوام بن عقبة اختلطت بأبيات لكل من ابن الدمينة والحسين بن مطير وكثيتر والمجنون وفيها البيت الذي نسبه الحاتمي لجميل واتهم كثيتراً باصطرافه وهو :

ولا يتَلَبْثُ الواشُون أن يتَصْدعوا العصا إذا هي لم يصلُبُ على البري عودها

ولا أحد يستطيع بعد هذا الاضطراب أن يستخرج أبيات كل شاعر على حدة على سبيل القطع الحاسم . لهذا قلت : إن القضية أبسط من ظاهرها المهول ، ولكنتها تظل مع ذلك عقبة في سبيل الحكم النقدي .

### ج ــ المميزات العامة في شعره :

وشعر كثير في معظمه لا يتجاوز موضوعي النسيب والمدح إلا إلى يسير من الفخر والهجاء ؛ ولذا يمكن أن نكون مطمئنين إلى أن حكمنا على الموضوعين

١ الاشباه والنظائر ١ : ١٩٧ والحاشية .

الأولين يصيب أكثر شعره ؛ ذلك أن المدح والنسيب عنده يخضعان لمميزات عامّة تنتظمهما معاً ؛ وخير مدخل لدراستهما أن نراجع العيوب التي كشف عنها الأقدمون فيهما ، فإن ذلك قمين أن يوضح الحصائص العامة في شعره . فقد عابه النُّقاد القدامي لأنّه حين مدح عبد الملك وصفه بأنّه يلبس درعاً حصينة جيدة السرد ، ولم يقل كما قال الأعشى في صاحبه بأنّه يقدم دون أن يكون لابساً جُننّة ، قال المرزباني : « رأيت أهل العلم بالشعر يفضلون قول الأعشى في هذا المعنى على قول كثير لأن المبالغة أحسن عندهم من الاقتصار على الأمر الوسط » أ ؛ وهذا هو الرأي النقديّ الذي تبنته مدرسة القائلين بأن « أحسن الشعر أكذبه » . كذلك عابوا عليه قوله في الغزل :

فَمَا رَوْضَةٌ بِالْحَزِّنِ طِيِّبَةُ الثرى يَمِجُّ النَّدَى جَثْجَاتُهَا وَعَرَارُهَا بأطيبَ من أردان عزَّة موهناً إذا أُوقدت بالمندل الرَّطب نارُها

فقالوا: ومن ذا الذي يبخر بمندل رطب ولا يطيب ؟ ورأوا في هذا تقصيراً عن قول امرىء القيس « وجدت بها طيباً وإن لم تطيب » والرأيان من منزع واحد هو اعتماد المبالغة مقياساً للجودة . وهذا المنزع لا يتفق مع طبيعة كثير الشعرية فهي طبيعة تأخذ بأسباب الاعتدال الواقعي ؛ حتى ليمكن أن يجعل ذلك الاعتدال ميزة عامة في النسيب والمدح في شعره ؛ فهو إذا ذكر والد عبد الملك قال إن الناس انتهوا إلى أمره « طوعاً وكرهاً » فلم يحاول أن يكذب على التاريخ ، وإذا مدح عبد الملك نفسه قال له :

فما رجعوها عَنْوَةً عن مودَّة ولكن بحدّ المشرفيّ استقالها

فلم يأبه بأن مدحه هذا يوحي القسوة والغصب ؛ وإذا كان عبد العزيز هو الذي حاول بأليَّفه بعد نفور وجدته يصارحه بقوله :

١ الموشح : ٢٣١ .

وما زَالَتْ رُقاك تسلُّ ضغني وتخرجُ من مَكامنها ضبابي ويرقيني لك الحاوون حتى أجابك حيّة تحث الحجاب

وهذه الواقعيَّة الصادقة المعتدلة لا تعجب النُّقَّاد الأقدمين ، ولذا قال ابن طباطبا في انقده لهذا القول إنه مما زادت قريحة قائله على عقله ١ . وليس هذا معيباً لخروجه عن خطّة المبالغة وإنّما لأنّه يفارق طبيعة اللياقة ، وهو يحمل على تلك الطبيعة الجافية الساذجة المشوبة بالعُنجب في شخصية كثير ؛ وتلك الطبيعة الجافية الساذجة هي التي تجعله ينُطنب في وصف نعل الممدوح وأنَّها إذا وُضعت في مجلس القوم شُمّت :

إذا طُرحَتْ لم تطّب الكلبَ ريحُها وإن وُضعتْ في مجلس القوم شُمنّت

وقد حاول كثير حين اتصل بحضارة القصور أن ينتحل نظرات حضارية يضمِّنها شعره ، فاهتمامه بنعل الممدوح محاولة منه أن يصف ممدوحه بأنَّه بلغ درجة غير قليلة من الترف الحضاري . وكذلك هو في قوله لعبد الملك ــ مادحاً ـ بى أمية \_ :

كأنَّ القيانَ الغُرَّ وَسَّطَ بيوتهم يجوسُونَ عَرَّضَ العبقريّة بحوها تمسُّ الحواشي أو تُلَيمُ نعالها

أو يقول في عبد الملك نفسه :

مسانحُ فَوْدَيُ رأسه مسغلَّةٌ جرى مسكُ دارين الأحمُّ خلالها

ويقول:

نعاجٌ بجو مين° رماح خلا لها

أشمُّ من الغادينَ في كلُّ حلَّةٍ عيسون في صنع من العَصْبِ متقن ِ

١ عيار الشعر : ٩١.

لهم أُزُرُ حمرُ الحواشي يَطونها بأقدامهم في الحضرميّ الملسّن وهكذا هو في مدائح أخرى يحاول أن يوهم سامعيه أنّه قد عرف ما منحته الحضارة لممدوحيه من ترف ، ولكنّه ما يكاد يمعن في هذا الاتجاه حتى تجده قد حار إلى مفهوماته وصوره البدويّة ، بينا ممدوحه على هذه الصورة إذا هو عاد يصوّره حيّة :

يُقَلِّبُ عَيْني حيّة بِمتحارة أضاف إليها الساريات سبيلها

ومن تتبّع شعره في النسيب وجد هذا الاعتدال الواقعي ظاهراً فيه مسيطراً عليه ، فهو لا يفتأ يتحدث عن طباع عزّة كما يتصوّرها فلا يجدها إلا امرأة لا تتكالّف للمحب إلا أقل مملّا تطيق :

أريد الثّواء عيندها وأظنّها إذا ما أطلنا عندها المكث ملّت وهو يصوّر الحادثة كما حدثت دون تحيثًل:

يكلّفها الغيرانُ شَـتْمي وما بها هواني ولكن للمليك استذلّتِ وإذا تحدّث عن مواجده كان مقتصداً معتدلاً:

وقد علمت بالغيب أن لا أود ها إذا هي لم يكرم علي كريمُها فإن وصلت أو لا نلومُها فإن وصلت أو لا نلومُها

فليس هنا تصوير لتقطُّع النفس حسرات ولا لاستبداد الوجد بحيث يصرف صاحبه عن التعقّل ؛ نعم إن كثيّراً قد يخرج إلى المبالغة في مثل قوله :

رُهبانُ مَدْينَ والنّذينَ عهدتهم يَبكون من حذر العذاب قعودا لو يَسمَعون كما سمعتُ حديثها خَرَّوا لعزّةَ رُكَّعاً وسُجودا ولكنتنا نأخذ بالأظهر الأعمّ ؛ ولا يمكن للحظات الانفعال إلا أن تكون متفاوتة في الأخذ بأسباب الاقتصاد أو المبالغة .

ومما يزيد هذا الاعتدال ويرستخه قيامه عند كثير على عنصر قد نسميّه الإيمان به «التكافؤ». وسبب هذا أيضاً العنجب الذي كان يتملنّكه. فالشاعر الذي يقول لممدوحه «وما زالت رقاك تسلُّ ضغني » يشعر أنّه على «تكافؤ» مع ذلك الممدوح. والشاعر الذي يقول لمحبوبته:

ولستُ براضٍ من خليلٍ بنائلٍ قليلٍ ، ولا أرْضَى له بقليلِ شاعر يحسُ أن هذا التكافؤ هو الصعيد الوحيد الذي تقوم عليه العلاقات ، وأنّه غير مستعد ليقدم من التضحية ما يزيد ولو بمقدار قلامة ظفر على تضحية حبيبه ، وهذا أيضاً لم يكن يعجب الأقدمين ولذا كانوا يفضلون عليه قول عمر :

فعيدي نائلاً وإن لَم ْ تُنبِيلي إنَّما ينفعُ المحبُّ الرجاءُ ا

وقد كان العُجب حقيقاً أن يحطم قاعدة التكافؤ ، لأنه يُشعر صاحبه أنه أعلى من الآخرين ؛ ولكن العُجب عند كثير استطاع أن يرفع صاحبه ليكون في مستوى من يفوقونه في المنزلة الاجتماعية بحيث يتحد ث إليهم حديث الند ، وهذا حسبه ، فأما العُجب الذي يرفعه فوق نظرائه فإنه لم يترك سمة واضحة في شعره .

وقد اعتمد كثير في شعره على نقل الصفات ، فالهيبة مثلاً صفة محمودة في ممدوحه ، ولكنته سرعان ما ينقلها إلى الغزل فيتصوّر نفسه في مقام الممدوح الذي تُغضُ دونه الأبصار همية ، ويتصوّر أن الفتيات هن الجمهور الذي تملّكته الهيبة في مجلسه :

وكنتُ إذا ما جئتُ أجلْلُن َ مجلسي وأبدينَ مني هيّبتَهُ لا تجَهُما

١ الموشح : ٢٣٧ .

يُحاذِرْنَ مِنِي غَيْرَةً قَد علمنها قديماً ، فَمَا يضْحَكَنَ إِلا تبسُّما تراهن ۗ إلا أن يؤد ّين نَظْرَة ۗ بمُؤْخر عين أو يُقلِّبنَ معصما

كواظمَ لا يَنْطَقنَ إلا محورةً رجيعَةَ قَوْلَ بَعَدَ أَن يَتَفَهُمَا

وهذه صورة عجيبة ، منقولة عن مجالس الملوك ، ولم يتعوّد الناس أن يسمعوا بمثل هذا المحبوب المهيب الذي إذا جلست النساء دونه كن في مثل هذه الحيرة والتحفيظ والحذر ؛ ويقول أيضاً على لسان النساء يصفنه :

وألفَيْتَنا سلماً فصدَّعْتَ بِيَنْنَا كَمَا صَدَّعَتْ بِين الأَدِيم خَوالقه

فَأَعْيَيتَنَا لا راضياً بكرامة ولا تاركاً شكوى الذي أنت صادقه وأدركْتَ صَفْوَ الودّ منّا فلُمتنا وليس لنا ذنتٌ فنكحْنُ مواذقه

فهن َّ يتهمنه بنوع من التجبر والتعالي كأنَّما هو يمارس الاستبداد ، ومع أنَّه يستدرك بقوله « وقد يكذبن » فإنَّه مسرور من هذه الصورة التي نقلها من عالم الحكم والتصرّف المطلق إلى دنيا المرأة والحب .

والدين والأمانة صفتان جميلتان ، ولكن الغزل العربي جرى على تصوير التضحية من المحبّ والاعتذار عن المحبوب إذا أخلف الوعد ، والتجاوز عن كذبه ، غير أن كثيِّراً نقل هاتين الصفتين إلى الحبِّ ولم يستطع أن يراه إلاَّ متَّصلاً سما فقال:

وَأَخْلَـفَنْ مَيعادي وَخُنُ أَمَانَتِي وليسَ لمَن ْ خَانَ الأَمَانَـةَ دينُ ا كذَّبْنَ صفاءَ الودّ يتَوْمَ محلُّه وأدركني مين عَهَدْ هين ۗ رُهونُ ا

ولهذا لامه ابن أبي عتيق عندما سمع هذا الشعر وقال له : « يا ابن أبي جمعة ، وعلى الديانة تبعتها ؟ » ا ولهذا أيضاً كانت صورة الحب عنده مستة على التقاضي :

١ الموشح : ٢٣٨ .

قَصَى كُلُّ ذي دين فوفتي غريمه وعزّة ممطول معنيًى غَريمها

قضَى كلُّ ذي دين وعزّة ُ خلّتة ٌ له لم تُنبِله ُ فهو عطشان ُ قامح ُ وهل هذا التقاضي إلا ضرب من ذلك التكافؤ الذي تحد ثنا عنه ؟ وللصداقة مقياس يباين مقياس الحب ، ومع ذلك فإن كثيراً يتخذ الأول في مقام الثاني ؛ فهو يتحد ّث إلى عزة حين يقول :

ومن لا يغمضُ عينَهُ عن صديقه وعن بعض ما فيه يمتُ وهو عاتبُ ومنَ لا يغمضُ الله يمتُ وهو عاتبُ ومنَ ° يتتبعُ جاهداً كلَّ عثرةً يجدُها ولا يَسلَمُ له الدهر صاحبُ

من ثم برزت في شعر كثير صورة من العقلانية التي تشبثت بمقاييس خلقية صارمة لا يؤمن صاحبها بنسبية هذه المقاييس وصلاحيتها في موطن دون آخر ، حتى لنستطيع أن نقول إن غزل كثير كان غزلا أخلاقيا ، لا لأنه يقوم على عذرية عفيفة ، فذلك لا يميزه عن غزل جميل وطبقته ، وإنه الأن نظرات كثير ومواقفه ينتظمها مقياس أخلاقي لا يحب أن يختل ، يجعل من الحبيبة رمزا خلقيا ، ومن الحب علاقة أخلاقية ، ويخضع نزعات النفس للعرف الأخلاقي دون تذمر ، ومن ذا الذي يسمع قول كثير :

وقد علمَتْ بالغيبِ أن لا أودَّها إذا هيَ لم يكرم علي كريمها أو يسمع قوله :

وإنّي لأسْمُو بالوِصالِ إلى الّي يكونُ شفاءً ذكرُها وازديارُها وإنْ وإنْ خَفَيِتَ كَانَتُ لعينَكَ قُرّةً وإنْ تبدُ يوماً لم يعمَّكَ عارُها

ثُمَّ لا يتبين أنَّ هناك قانوناً أخلاقيـّاً يوجّه الشاعر في الحبّ نفسه ؟ ولهذا النقل في الصفات ، ولهذا القانون الأخلاقي الذي يحول دون الاندفاع

والتحرق والالتياع توهم القدامى أن كثيراً يتقوّل في حبّه ، لأنّه يتحدّث عن المحب بصفات الممدوح ، ويخلط بين الحب والصداقة ، ويكفّ الغلوّ في مشاعره بلجام من هدوء أخلاقي متأمّل ، إنّه لا يستطيع أبداً أن يسمح لنفسه بأن يقول كما قال أستاذه جميل :

يقولون جاهيد أريد بغزوة وأيّ جيهاد غيرهن أريد أريد كالحهاد والحب للان أخلاقيته لا تسمح له بأن يضع شيئين متفاوتين – كالجهاد والحب موضع المقارنة ، ولا يستطيع أن يقول مثل المجنون :

أُصلِّي فما أدري إذا ما ذكرتُها أَثِنتين صليّتُ الضُّحى أم ثمانيا ولكنّه يحسن أن يقول:

وإنتي وإن صدَّتْ لمثن وصادق معليها بما كانت إلينا أزلت الو أن يقول :

200

فما أنصفتْ أمَّا النساء فبغَّضَتْ إليَّنا وأمَّا بالنَّوالِ فَضَنَّتِ

دون أن يتجاوز موضع الاعتدال والصدق في حكاية الحال .

غير أن من الظلم لكثير أن نقول إنه لم يكن يفهم إلا التكافؤ والتقاضي في الحب ، ذلك أن جانباً كبيراً من شعره يصور التضحية والتسامح والإغضاء على الأذى ، ولكن على نحو ليس فيه تهويل ، فنحن نقرأ له :

أسيئي بينا أو أحسني لا ملومة لديننا ولا مقلية إن تَهَلَّتِ كما نقرأ له قوله:

وأرضى بغير البذل منها لعلمها تفارقننا أسماء والودأ صالح

وذلك كلّه إبقاء على الحبّ واستدامة له ، ولكنتّك إذا وضعت هذا كلّه إلى جنب قوله :

فَلا تَأْمنيه أَن يُسِرَّ شماتةً فينطهرها إن أعقبته العواقبُ

عجبت من محب يقول لصاحبته : غداً إذا تغيرت الحظوظ وعوضتني الأيام عماً فاتني من وصالك فلا تأمني أن أُضمر شماتتي بك لما صرت إليه في ظل زوج تعس — إن يقظة «التكافؤ » في نفسه قادرة على أن تعصف بكل ما يلوح به أحياناً من تسامح وإغضاء وتضحية .

وقد حدَّث كثيِّر أنّه وقف على جماعة يفيضون فيه وفي جميل أيّهما أصدق عشقاً \_ ولم يكونوا يعرفونه بوجهه \_ ففضّلوا جميلاً في عشقه ، فقال لهم : ظلمتم كثيّراً ، كيف يكون جميل أصدق عشقاً من كثيّر ، وإنّما أتاه عن بثينة بعض ما يكره فقال :

رمى الله في عيني بثينة بالقذى وفي الغُر من أنيابها بالقوادح وكثير أتاه عن عزة ما يكره فقال :

هَنيئاً مَريئاً غيرَ داءِ مُخامرٍ لعزَّةً مين أعراضنا ما استحلت

قال كثير : فما انصرفوا إلا على تفضيلي ' . والحكاية ذات دلالة على هذه المشكلة التي أثارها القدماء ، غير أن البيت الذي احتج به كثير هو من ذلك الفريق الذي يتمثل فيه التسامح والإيثار ، وهو المعنى الذي كان يبحث عنه القدماء ليؤكدوا الصدق أو عدمه في عاطفة الحب ؛ وأمثال هذا البيت لا تخرج بحال عن مقتضى القانون الأخلاقي الذي ألمعنا إليه ؛ وما كان من هذا القبيل يؤكد الصورة العقلانية المتأملة الواعية في شعره ولا ينقضها .

١ الموشح : ٣١٣ .

كيف يثمر اليأس في الحبّ هذا الاعتدال العقلاني وينتج عنه في الوقت نفسه أمنيتان تجاوزان حدًّ الاعتدال إلى صعيد الشطط ، في إحداهما يتمني كثيّر للبقاء إلى جانب عزّة لو أن ناقته رُبطت بحبل ضعيف فقطعته وندَّت هاربة ، وظل هو وكأن أحدى رجليه مشلولة فلا يستطيع انتقالاً:

فليتَ قَلُوصِي عند عزَّة قُيَّدَتْ بجبل ضعيفِ غُرَّ منها فَضَلَّتِ وَغُودٍ رَ فِي الحَيِّ المقيمينَ رَحلُها وكان لها باغ سوايَ فبلَّتِ وكنتُ كذي رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمانُ فشلَّت

ويتمنى في الأخرى أنَّه كان وعزَّة جملين أجربين يصيح بهما الناس كلَّما وردا منهلاً من المناهل ، فهما مبعدان عن المناطق المأهولة يعيشان معاً منفردين :

ألا ليتَنا يا عز كنّا لذي غنَّى بعيرين نرعى في الحلاء ونعزبُ كلانا به عرٌّ فمن يرنا يقل على حُسنها جرباء تعدي وأجربُ إذا ما وَرَدنا منهلاً صاحَ أهْلُهُ علينا فما ننفكٌ نرمي ونضربُ

أمَّا أن يثمر اليأس مثل هذه الأماني فأمرٌ غير مستغرَب ، ولكن المستغرب أن يكون الاعتدال الواقعي مصاحباً له ؛ وتفسير ذلك في ما عبرّر عنه كثيرّر بـ « طماعته » أي رجائه أن تصبح عزّة له ذات يوم ؛ فالحبّ اقترن بالأمل الذي نجم عنه الاعتدال ؛ ولكن كثيـّراً كان يحسُّ في لحظات أن الأيـّام قد طالت دون أن يتحقَّق الأمل ، وفي تلك اللحظات كانت نفسه تثور بمثل هذه الأماني التي تحطم الاعتدال ، وهي لحظات غير كثيرة في شعره ، وليس في أمنيتيه غرابة إذا أُخذتا في إطار عصره أو إذا وُصلتا بطبيعة موقفه في الحبّ .

أما القصيدة عنده فإنها تقوم - في الأكثر - على قاعدة الاسترسال الطولي" الذي لا يلتفت صاحبه كثيراً في توجهه ، وممنّا يتيح هذا الاسترسال انشغال نظره بالمسطح المكاني الذي تتنقَّل فيه الظعن ، ولهذا كانت علاقته بالأمكنة علاقة من يجد في تتبعها – على نسق جغرافي – صورة صباه وهو يرعى الإبل أو يسوق الغنم من مكان إلى آخر ؛ وأضفت عزّة عليها جمالاً جديداً حين شاءت أن تنتقل فيما بينها ، وأضحى تتبع الأظعان أو تتبع مساقط الغيث وسيلته الوحيدة إلى أن يذوّب آلامه في شريط طويل من المساحة الجغرافية ؛ فلما اتصل شعره بالمدح ظل يستخدم هذه الوسيلة إلا أنه أضاف إليها الاستقصاء في وصف الممدوح ، وهذا شيء تحدث عنه النتقاد القدماء في شعره . فظل الاسترسال الطولي سمة عامة للقصيدة عنده ، وكان من ذلك نتيجتان : أولاهما أنه إذا كف عن الاسترسال المكاني أو الاستقصاء المدحي إلى وصف خلجات نفسه ظهر الاضطراب والتردد والتقديم والتأخير والتكرار لأن الخلجات النفسية لا تخضع للامتداد الطولي بل هي أشبه بالحباب الذي يثور فوق سطح الماء ؛ والثانية أن قصيدته تنساب – إذا انسابت – على نفس واحد ، ليس فيه ارتفاع بعد انخفاض أو ذروة بعد حضيض ، وهذا قلل في شعره الأبيات التي يمكن أن تسمى سائرة لأنه قلما يتوقيف ليثب وثبة عالية . بل إن بعض أبياته إذا انشرعت من قرائنها تغيرت دلالتها ، فقوله :

فَقُلْتُ لَهَا يَا عَزّ كُلُّ مَصِيبَةً إِذَا وُطُنّتَ يُوماً لهَا النَّفُسُ ذَلَّتِ عِبْرَة مُستمدّة من الحبّ ؛ وهو في سياق القصيدة محاط بظلال المعاني من حوله ، ولكنّه حين يتمثّل به يصبح أعمّ دلالة ، وقوله :

لقد أسمعت لو ناديت حيّـاً ولكن لا حياة لمَن تُنادي

إنَّما هو في رثاء صديقه خندق ، وليس حكمة عامة ، غير أنَّه إذا انتُزع من موضعه اتجه معناه بحسب نفسية المتمثل به .

تلك هي السمات الكبرى التي تميز شعره عامّة وتوجهه وتعمل في تكوينه ، أعنى ما سميته الاعتدال الواقعي ، والقانون الأخلاقي ، ونزعة التكافؤ ، ونقل

الصفات ، والانقسام بين طبيعة البداوة ومظاهر الحضارة ؛ وكلتها سمات تتضافر معاً في أثرها وتتصل اتصالا وثيقاً بنفسيته وطبيعة شخصيته ؛ وإنه لمن المفارقة أن يكون الرجل المتهم بالغلو في عقيدته من أشد الناس اعتدالا في شعره ، وأن يكون المتهم بالحمق من أكثرهم حرصاً على مستوى عقلاني طبيعي في قصائده ؛ ومن الخير أن يدرس شعر كثير متصلا بشخصيته وخصائصه النفسية فذلك جدير بأن يكشف عن مدى تلك المفارقة ، وعن مبلغ ما تحظى به من الصواب .

#### إحسان عباس



ديوان كثير عزة



قال كثير بن عبد الرحمن الخزاعي يمدح عبد الملك بن مروان :

خليليّ إن أُمُّ الحكيم تتحمّلت وأخلت لخيمات العُذيّب طيلالها و فلا تسقياني من تهامة بعدها بيلالاً وإن صوب الرّبيع أسالها و وكنتهُم تزينون البيلاط ففارقت عشية بينتُم زيّننها وجمالها وقد أصبح الرّاضون إذ أنتم بها مسوس و البلاد يشتكون وبالها

المحكم: (٢: ٢٢) لعمري لئن... بخيمات ؛ ياقوت (العذيبة) والمغانم: بخيمات ؛
 التاج: لعمري لئن.

٣ ياقوت والمغانم : البلاد .

ا تحملت : ارتحلت ؛ العذيب : ماء بين ينبع والجار ، واسمه في الأصل العذيبة إلا أن الشاعر أسقط الهاء ، قاله ابن السكيت ، وقاله ابن جني (المحكم) وانظر الأصفهاني : ٤٠٧

٢ تهامة: المنطقة الساحلية من جزيرة العرب على البحر الأحمر؛ والشاعر يعني تهامة الحجاز؛
 البلال: الماء؛ صوب الربيع: مطر الربيع؛ أسالها: أسال أوديتها يعني أودية تهامة.
 والشاعر يريد أن يحرم الماء على نفسه حزناً على فراق صاحبته أم الحكيم.

البلاط بالمدينة المنورة ما بين المسجد والسوق ، وقد أنثه الشاعر يعني بذلك المنازل أو الرحاب
 التي تسمتي البلاط .

الراضون: يعني نفسه لأنه راض عن بقاء صاحبته في جواره ؛ المسوس: الترياق ، والوبال: الثقل والمكروه ؛ يعني لما كنتم أنتم في تلك البلاد كنتم للنفس مسوساً ، فلما فارقتموها أصبح الذين كانوا راضين مطمئنين إلى جواركم يشتكون ما حلَّ بها من ثقل ومكروه ؛ كذا يمكن تخريج معنى البيت لوقوعه في هذا الموضع؛ غير أن بعض الشرّاح ألحقه بقسم المدح في =

ه فقد أصبحت شتى تبثُّك ما بها وَلَا الْأَرْضِ مَا يَشْكُو إِلَيْكُ احْتَلَالْهَا لعزَّةَ يوماً أوْ مناسبُ قاليَها إذا شاء أبكته منازل تل خلكت الم من الهم خلواً نفستُهُ لا هوًى لها ٧ فهل يُصْبحَن يا عز من قد قتلته غداة الشّبا أجمالها واحتمالها وما أنسَ م الأشياء لا أنسَ ردَّها فعشنا زماناً آمنين انفتالها وقد لفَّنا في أوَّل الدَّهر نعمة ٌ ١٠ كَالْفَةِ إِلْفًا إِذَا صِدًّ وجهةً سوی وَجُهه حنّتُ لهُ فارعوی لها إذا أعرض الأُدْمُ الجوازي سُؤالها ١١ فلستُ بناسيها ولستُ بتارك

١٠ المسالك : سوى وجهها .

= القصيدة ، فالشاعر على حسب ذلك يتحدث عن بني أمية ؟ قال في شرح تهذيب الألفاظ: « ومسوس : منصوب بالراضون والتقدير : أصبح الراضون مسوس البلاد إذ أنتم بها ولاة مدبّرون يشكون وبالها ، والوبال : ما يصيب الآكل من عاقبة المأكول والشارب من عاقبة المشروب . ويشتكون : خبر أصبح – جعلهم الناس في تدبير أمورهم كالماء المسوس وهو الذي إذا شُرب مس َّ الغلَّة فذهب بها » ؛ قلت : والبيت يصلح للمدح ولكن ۖ في نصب « المسوس » إبعاداً في التأويل .

المناسب : جمع منسبة وهي القصيدة من النسيب والغزل .

ما : شرطية جازمة فعلها أنس َ وجوابها « لا أنس َ » ؛ م الأشياء : من الأشياء حذفت النون ، وهو كثير في الشعر . الشبا ( بشين معجمة بعدها باء موحدة ) : واد بالأثيل من أعراض المدينة ، قاله الحازمي وأبو الحسن المهلَّـبي (ياقوت) ؛ الاحتمال : الرحلة والانتقال .

لفنا: جمعنا أو شملنا وعمّنا ؛ انفتالها: انصرافها عنّا وتحوّلها.

. ١ - الآلفة : ذات الأليف ، وهو يعني الناقة التي ارتحل عنها إلفها ، فحنَّت : أي رجَّعت بصوتها ؛ ارعوى : عاد ؛ يعنى انتنا كنا مشمولين بنعمة من القرب والمحبة كهذين الأليفين اللذين لا يطيق أحدهما فراق صاحبه .

١١ الأدم : جمع أدماء وهي البيضاء من النوق ، فإذا كانت ظبية كان بياضها مخلوطاً بغبرة ؛ =

بها خبر تني الطير أم قد أني لها لعلك يوماً - فانتظر - أن تنالها مجاورة في الساكنين رمالها يعارضن مبراة شددت حبالها صحابتهم حتى تجذ وصالها أصل بنواصي الناجيات حبالها إذا العيس عالته اسبطرت فعالها بنعلي ولم أعقد عليها قبالها

١٢ أأد رك من أم الحكيم غبطة السر أقول أذا ما الطير مرآت سحيقة اله الفير مرآت سحيقة الما فإن تك في مصر بدار إقامة الما ستأتيك بالر كبان خوص عوامد الله عليهن معتمون قد وجهوا لها المي أخش عدوى الدار بيني وبينها الما على ظهر عادي تكوم متونه الما وحافية منكوبة قد وقيتها

<sup>=</sup> أعرضت : اعترضت ولاحت ؛ الجوازىء : جمع جازئة ، يقال ظبية جازئة إذا استغنت بالرطب عن الماء ؛ والمعنى : لن أنساها ولن أترك سؤال الظباء الجوازىء عنها كلّما لاحت لعيني تلك الظباء .

١٢ الغبطة : حسن الحال والنعمة والمسرّة ؛ أنى لها : حان موعدها .

١٣ سحيقة : بعيدة ؛ والمعنى أنّه يمني نفسه كلّما مرت الطير متفائلاً بأنّه قد ينال تلك المحبوبة ذات يوم .

١٤ رمالها : رمال مصر أي صحراءها .

ه ١ خوص : جمع خوصاء وهي الناقة التي في عينيها صغر وغؤور ؛ عوامد : أنحلها السير وأضناها ؛ مبراة : ناقة في أنفها برة ، وهي حلقة من فضة أو صفر تجعل في أنفها .

١٦ معتمون : ركبان يلبسون العمائم ؛ تجذ ً : تقطع .

١٧ المشهور : عدواء الدار أي بعدها ؛ ولم أجد «عدوى» بهذا المعنى ؛ الناجيات : النوق المسرعات .

<sup>1</sup>A العاديّ : الطريق القديم ؛ تلوح متونه : أي هو واضح ؛ عالته : ضربت فيه وتبخترت في مشيها ؛ اسبطرت : انبسطت في المشي وأسرعت متبخترة ؛ عالها : أثّر فيها بالتعب والنحول.

١٩ منكوبة : أصبح خفها نكيباً أي أصيب بالحجارة وما أشبه . القبال : زمام النعل بين الإصبعين.

٧٠ لهن من النعل التي قد حذو تها من الحق لو دافعتها مثل ما لها
 ٢١ إذا هبطت وعثاً من الخط دافعت عليها رذايا قد كلكن كلالها
 ٢٢ إذا رحلت منها قلوص تبغي غزالها تبغي غزالها
 ٢٣ إذا رحلت أن النفس لم تسل عنكم ولم تقض من حبتي أُميّة بالها
 ٢٤ وأنتى بذي دوران تلقى بك النوى على بردى تظعانها فاحتمالها
 ٢٥ أصاريم حكت منهم سَفح راهط فأكناف تبني مرجها فتلالها

۲۶ البكرى : واحتلالها .

ه ٢ ياقوت والبكري : أكاريس حلت . . . مرج راهط .

٢١ الوعث: المكان السهل الذي تغوص فيه الأخفاف ؛ الحط : الطريق ؛ الرذايا : جمع رذية
 وهي الناقة التي أصابها هزال شديد من السير ؛ كللن : أصابهن الكلال أي التعب .

٢٢ قلوص : ناقة فتية ؛ تبغمت : حنّت بصوت كبغام الظبية ؛ الخشف : ولد الظبية .

٣٣ البال : الأمل ؛ يقول إن نفسه لم تبلغ أملها من حبَّه لبني أمية ، أي لم تبلغ غاية ما تريده .

٢٤ قال ابن حبيب : دوران ما بين قديد والجحفة ؛ يقول : كيف تلقى أظعانها وأنت بدوران وهي بدمشق (معجم البكري) ؛ قلت : لعل ابن حبيب قد وهم في هذا التفسير ؛ والبيت غير مستقل عما بعده ، وسأفسرهما معا فيما يلي .

ه ۲ أصاريم : جمع صرم - بكسر الصاد - وهو الجماعة أو الفرقة من الناس ، ومثله الأكاريس جمع كرس . قوله سفح راهط ، المشهور فيه : مرج راهط حيث دارت معركة بين مروان ابن الحكم والقيسية يقودهم الضحاك بن قيس الفهري ، وهو على أميال من دمشق . وتبنى : قرية من أرض البثنية لغسان ، قاله ابن حبيب (ياقوت) . والمعنى : ما دمت أنت بذي دوران من أرض الحجاز فكيف تلقى النوى بك تلك الجماعات (لدى ظعنها واحتمالها) وهي بمرج راهط ونواحي تبنى من ديار الشام ؟

نِعاجٌ بِجوً مِن رُماحٍ خلالها بَهَاليلُ يرْجُو الرَّاغبونَ نوالها بموْزَنَ روَّى بالسليطِ ذُبالها تمسُّ الحواشي أوْ تليم تعالها قرابين أرْدافاً لها وشيمالها ٢٦ ياقوت : رماخ . . . حلا لها .

٧٧ الأساس : نهالها .

٢٩ ياقوت : يجرون . . . نخوة . . . خيالها .

٢٦ القيان : جمع قينة وهي الأمة ؛ الغرّ : البيض ؛ النعاج : جمع نعجة وهي الظبية أو البقرة الوحشية . وروى ابن حبيب : «رماخ » بالحاء المعجمة وقال : هو بنجد ، وقال ابن السكيت : رماخ نقا بالدهناء ، ويقال نقا آخر برمل الوركة وهي عن يسار أضاخ من شرقيها ؛ قال ياقوت : والصحيح رماح – بالحاء – اسم موضع ، والمعنى أن إماء بني أمية كبقر رماح ، خلا لها جوّ فيه ، فهي ترود وترعى كما تشاء .

أنديات أي أندية جمع ندي ؟ بهاليل : جمع بهلول وهو السيد الكريم ؟ النوال : العطاء ؟
 والمعنى : هم بهاليل ذوو أنديات تعقد في الضحى والعشي ، ويفد إليها العافون طلباً لما يقدمونه من أعطيات .

٢٨ قصراً : في العشية ؛ موزن : ضبطه ياقوت بفتح الزاي والبكري بكسرها ، وهو بلد بالجزيرة . السليط : الزيت ؛ وأهل اليمن يخصّون به دهن السمسم . الذبالة : الفتيلة ، والجمع ذبال .

٢٩ نحوها : أي نحو الأنديات التي ذكرها في البيت السابع والعشرين ؛ يجوسون : يتخللون ماشين ؛ العبقرية : نوع من البسط منسوبة إلى قرية باليمن ، وربما وصفت بها ثياب من صنع تلك القرية ، وعلى المعنى الثاني تصلح رواية « يجرون » ؛ أو تلم : أو تكاد أن تمس ".

٣٠ السرير : مجلس الملك ؟ هم أهل الواح السرير : أي يجلسون على سرير الملك معه لجلالتهم ،
 وأظن المراد أنهم أهل بيت الملك ؟ والقرابين : جمع قربان وهو جليس الملك وخاصته =

٣١ يُحيّون بُه لُولاً به رداً ربنه والى عبد شمس عزها وجمالها ٣٢ مسائح فودي رأسه مسبّغلّة جرى مسك دارين الأحم خلالها ٣٣ أحاطت يداه بالحلافة بعد ما أراد رجال آخرون اغتيالها ٣٤ فما تركوها عنوة عن مودة ولكن بيحد المشرفي استقالها ٣٥ هو المراء يتجزي بالمودة أهلها ويتحد و بنعل المستثيب قبالها

٣٢ منتهي الطلب : مستغلّة .

٣٣ اللسان والتاج (زول) : ازديالها .

٣٤ ياقوت والمحكم والسمط وأمالي القالي : فما أسلموها ؛ الموشح : فما رجعوها ؛ أضداد الأنباري : فما أخذوها ؛ هامش منتهى الطلب : بحد المرهفات (عن نسخة أخرى) ، وهي رواية المحكم (٢ : ٢٦٣) والمسالك .

ه ٣ حماسة البحتري : بالكرامة . . . مثالها ؛ المسالك : بالعداوة .

= لقربه منه ؟ الأرداف : الذين يجلسون عن يمين الملك ، فالرديف ينوب عنه إذا قام ويشرب بعده إذا شرب .

٣٢ المسائح: الشَّعر، وقيل هي الذوائب وشعر جانبي الرأس، وقيل: المسيحة من رأس الإنسان ما بين الأذن والحاجب يتصعد حتى يكون دون اليافوخ ؛ والفودان: جانبا الرأس ؛ مسبغلة: ضافية مسترسلة ؛ دارين: فرضة مشهورة بالمسك ؛ الأحمّ : الأسود.

٣٣ أحاطت يداه بها : اكتنفتها حماية لها ؛ اغتيالها : أخذها غيلة ، وفي رواية «ازديالها » والمعنى إزالتها .

وهم عنوة من الأضداد ؛ قال ابن السكيت : العنوة بلغة أهل الحجاز – وهم خزاعة وهذيل – الطوع ، ولغة باقي العرب : القسر ؛ وقال ابن السكيت مرة أخرى : العنوة في سائر الكلام القسر والقهر ؛ قال : والمشرفي : منسوب إلى المشارف وهي قرى للعرب تدنو من الريف (ياقوت) . استقالها : أخذها واحتازها لنفسه . يقول كثير : لم يسلموها طائعين عن مودة وانشراح صدر ولكن كارهين عن غلبة وقهر (السمط : ٢٢) .

ه ٣ يعني أنَّه يكافىء من يستحق المودة بمثلها ؛ ويحذو بنعل المستثيب قبالها : هذا على المثل =

ما أدَبَ البلاد سهالها وجبالها عليهم فملوا كل يوم قتالها عليهم مخارم رضوى مرجها فرمالها مزاد الروايا يصطببن فيضالها

٣٦ بلوْهُ فأعطَوْهُ المقادة بعدما ٣٧ مقانب خيل ما تزال مُظلّة ٣٨ دوافيع بالرَّوْحاء طوْراً وتارة ٣٨ يُقيلِّن بالبزْواء والجيشُ واقفْ

٣٧ الهمداني : قبائل خيل .

٣٨ البكري والهمداني : خبتها فرمالها .

٣٩ الهمداني والبكري (الجار) والأساس: يقبلن ؛ البكري (البزواء): مزاد المطايا.

= ومعناه أنّه يتمم عطاءه ولا ينقصه .

٣٦ بلوه : اختبروه ؛ أدبَّ البلاد : ملأها عدلاً فدبَّ أهلها لما لبسوه من أمنه واستشعروه من بركته ويمنه ؛ كذا جاء في اللسان والتاج ، وصوابه – فيما أرى – أن أدبَّ بمعنى جعلها تدبّ والمفعول به في أول البيت التالي .

٣٧ المقانب : جمع مقنب وهو ما بين الثلاثين إلى الأربعين من الحيل ؛ ولفظة « مقانب » مفعول به للفعل أدب في البيت السابق . مظلمة : دانية مقتربة ، وأصله من إلقاء الظل .

٣٨ دوافع : منصوبة إما على أنها نعت «مقانب » أو على الحال . الروحاء : قرية جامعة لمزينة على ليلتين من المدينة (البكري) وهي قبل السيالة للمتجه إلى المدينة من مكة ولا تزال معروفة حتى اليوم . المخارم : جمع مخرم وهو منقطع أنف الجبل ؛ رضوى : اسم جبل عظيم من جبال تهامة يطل على ينبع النخل ويشاهد من ينبع البحر . الحبت : المتسع المطمئن من بطون الأرض .

٣٩ يقيلن : يشربن التقييل وهو شرب وسط النهار ؟ البزواء (بفتح الباء الموحدة ممدوداً) : أرض بيضاء مرتفعة من الساحل بين الجار وود ّان وغيقة شديدة الحرّ ، كان يسكنها بنو ضمرة رهط عزة صاحبة كثير ؟ المزاد : جمع مزادة وهي القربة ؟ والروايا : الجمال التي يستقى عليها ؟ يصطببن : من الصب أي يسكبن ؟ فضالها : جمع فضلة وهي البقية من الماء في المزادة .

وقد قابلت منها ثري مستجيزة مباضع في وجه الضحى فتُعاللها
 يُعانيد ن في الأرسان أجواز بُرزة عتاق المطايا مُسنفات حبالها
 فعادر ن عسب الوالقي وناصح تخص به أم الطريق عيالها
 فعادر ن عسب الوالقي وناصح وخيفانة قد هذاب الحرثي آلها

. ٤ منتهى الطلب : مستثيلة ؛ الهمداني : من وجه النرى .

٤١ التاج : بزرة ؛ ياقوت : جبالها .

٢ ۽ المحكم والمقاييس واللسان : يغادرن .

• ؛ ثرى : أسفل وادي الجيّ بين الرويثة والصفراء على ليلتين من المدينة ، ورواه محمد بن حبيب ثيرى غير مجراة على وزن فيعل ؛ مستجيزة – بالنصب – ماضية ؛ مباضع : شعب ثلاث تدفع في ثرى ؛ ثعال : قال البكري : جبل قريب من مباضع ، وقال ياقوت : شعبة بين الروحاء والرويثة ؛ وفي هامش منتهى الطلب : ثرى بكسر الثاء أسفل وادرٍ .

رق يعاندن : يبارين ؛ أجواز : أوساط ، وجوز كل شيء وسطه ؛ برزة : قال ابن حبيب برزة شعبة تدفع على بير الرويثة العذبة ، وقال ابن السكيت هما برزتان ، وهما شعبتان قريب من الرويثة تصبان في درج المضيق من يليل (ياقوت) . وعلق ياقوت بأنه وجد الكلمة بخط بعض الأدباء بفتح الباء ؛ عتاق : كرام ؛ والكلمة مفعول به للفعل «يعاندن » . أسنف البعير : إذا تقدم أو قدام عنقه للسير ، فالمسنفات بكسر النون : المتقدمات في سير هن المجال : أرسانها .

العسب: الولد أو ماء الفحل ؛ الوالقي نسبة إلى الوالق ، والوالق وناصح: فحلان كانا لخزاعة ؛ وقيل إن الوالقي لخزاعة وإن ناصحاً لسويد بن شداد العبشمي . أم الطريق همنا الضبع (التاج) وقيل أم الطريق معظمه ؛ والعيال : أبناء الضبع أو سباع الطريق ؛ يعني أن هذه الخيل ترمي بأجنتها من هذين الفحلين فتأكلها الطير والسباع (ابن سيده: المحكم). وقال ابن فارس في المقاييس (٤: ٣١٧): يصف خيلاً وأنها أزلقت ما في بطونها من أولادها تعباً .

٣٤ الحنذيذ : الفحل الطويل من الحيل ، وقال الجاحظ في الحيوان : الحنذيذ : الكريم التام ؛ =

رَقِ لَمه لا يرُدُّ الذَّائدونَ نَهالَها رضيتَ بِكُفّ الأَردُنِيّ انسِحالَها يَن رضيتَ بِكُفّ الأَردُنِيّ انسِحالَها تريك السيّوفَ هزَّها واستلالَها يَي يؤمنُّون، مشيّ المشبلاتِ، ظلالَها تَ خوادر تحمي الحيلَ ممن دنا لَها لوا مُقلَص مَسْرُوداتِها وَمُذالَها وَمُذالَها

٤٤ وخيل بعانات فسن سميرة وما ألا ار كبي الله يوما ألا ار كبي الله يوما ألا ار كبي الد إذا عرضت شهباء خطارة القنا الا رميت بأبناء العنقيمية الوغي المئانهم آساد حكية أصبحت المئانهم أساد حكية أصبحت المؤاذا أخذوا أدراعتهم فتسربلوا

٩٤ المسالك : وتسربلوا .

....

= المتمطر : السريع في جريه ؛ الحيفانة : الناقة أو الفرس السريعة شبهها بالجرادة ؛ آلها : شخصها ؛ ومعنى تهذيب الجري لها أنها أصبحت ناحلة .

- إن السكيت ، قال ابن حبيب : عانات بطريق الرقة ؛ وسن سميرة : جبل من وراء قرميسين يسرة عن طريق الماضي إلى خراسان (ياقوت) . الذائدون : الذين يسوقون الإبل ؛
   النهال : العطاش ، يعنى يعجزون عن أن يردوها .
- ه ؛ خيلَ الله : منصوب على النداء ؛ الأردنيّ : حسان بن مالك بن بحدل لأنّه كان والياً على الأردن وفلسطين وبه مُهيِّد لمروان بن الحكم أمره فهزم الزبيرية وقتل الضحاك بن قيس الفهري يوم مرج راهط ، وهو والد ميسون أم يزيد بن معاوية (ياقوت) .
- ١٦ الشهباء: صفة للكتيبة لما فيها من بياض الحديد ؟ القنا : الرماح ؟ هزَّها : بدل من السيوف ،
   والمعنى تريك هزَّ السيوف واستلالها .
- ٧٤ العقيمية : تصغير للتعظيم، والعقمي : الرجل القديم الكرم والشرف؛ المشبلات : العاطفات على أولادهن "، يعني اللبؤات ذوات الأشبال ؛ ظلالها : يعني ظلال الوغى .
- ٤٨ حلية : أجمة باليمن وهي مأسدة ؛ الخوادر : جمع خادر وهو الأسد المقيم في خدره .
- ٩٤ تسربلوا : لبسوا ؟ المسرودة : الدرع المنسوجة ؟ المقليس منها القصير ، والمذال السابغ
   الطويل .

٥٠ رأيتَ المَنايا شارعات فكلا تكن لها سَنَناً نصباً وخل مجالسها وقلب أمراس السواني متحالها ١٥ وحرب إذا الأعداء أنْشَتْ حياضَها ٢٥ وردت على فُرَّاطهم فدهمتهم بأخطار موت يكتهمن سجالها ٣٥ وقارية أحواض مجدك دونها ذياداً يُبيلُ الحاضنات سخالها سنا بارقات تكره ُ العينُ خالَها ٤٥ وشهباء تردي بالسلوقي ، فوقها ه، قصدتَ لها حتى إذا ما لقيتَها ضربت ببُصْري الصفيح قدالها ٥٦ وكُنتَ إذا نابتُكَ يوماً مُلمّةٌ نَبلنت لها أبا الوليد نبالها ٥٧ سموْتَ فأدْركنْتَ العلاء وإنَّما يُلقّى عليّات العُلا من سما لها

- ه شارعات : رافعات أعناقها مشرئبات مقبلات ؛ الستنن : الاستنان ؛ النصب : المنصوب ؛
   يعني لا تكن هدفاً منصوباً لاستنانها وحد عن طريقها .
- أنشت : أنشأت ؟ الأمراس : الحبال ؟ السواني : جمع سانية وهي الدلو أو الناضحة
   الناقة التي يستقى عليها ؟ المحال : البكرات . شبّه الحرب بحوض واستعار لها صفة
   الاستقاء بأمراس السواني والبكرات .
  - ٢٥ الفرَّاط: أول الواردين على الحوض ؛ السجال: الدلاء.

-----

- ٣٥ قرا الحوض : جمع الماء فيه ؟ والقارية أيضاً حدّ الرمح والسيف ، وهي بهذا المعنى معطوفة على « بأخطار موت » ؛ يبيل : يجعلها تقذف ؛ الحاضنة : الأنثى التي تحضن ؛ السخال : الأولاد المحببون إلى ذويهم .
- ؛ ه الشهباء: الكتيبة ؛ تردي : تمشي ؛ السلوقيّ: الدروع المنسوبة إلى سلوق وهي قرية باليمن ؛ البارقات : السيوف ؛ الخال : البرق .
  - ه ه بصريّ الصفيح : السيوف المصنوعة في بصرى من ديار حوران .
- ١٥ نابتك : حلت بك وأصابتك ؛ ملمة : حادثة ؛ نبلت : أعددت لها نبالها ، جمع نبل ، وقال يعقوب : نبلت لذلك الأمر نبله ونبله ونبالته إذا أخذت له أهبته (السمط : ٦١) ؛
   وأبو الوليد : كنية عبد الملك بن مروان .

٨٥ وصُلتَ فنالت ْ كَفُلُكَ المجد َ كلّه مُ ولم ْ تبلُغ ِ الأيدي السّوامي مصلفا
 ٩٥ على ابن أبي العاصي د لاص تصينة للجاد َ المُسدّي سردها وأذالها
 ٦٠ يؤود ُ ضَعيفَ القوم حمل ُ قتيرِها ويستَضْلع للطرف الأشَم للحتمالها
 ٢١ وسوداء مطراق إلى آمن الصّفا أبي إذا الحاوي دنا فصدا لها

.....

٨٥ وصلت : بفتح الصاد في منتهى الطلب ، وهو لا يلائم «مصالها » .

٩٥ أمالي المرتضى : نسجها .

٠٠ الموشح والسمط : القرم الأشم "؛ المسالك : ويستظلع . . . انثلالها .

٨٥ المصال : مصدر من صال يصول . السوامي : المرتفعة الممتدة للوصول .

وه دلاص: درع براقة ملساء لينة ؛ سردها: نسجها وتداخل حلقها ؛ المسدّي: الذي نسجها أي عمل سداها ولحمتها ؛ أذالها : أطال ذيلها وجعلها سابغة . وقد تردد هذا البيت والذي يليه في كتب النقد الأدبي ، لأن عبد الملك اعترض على مدحه بلبس الدرع ، وقال له : هلا قلت كما قال الأعشى :

وإذا تجيء كتيبة ملمومة خرساء يغشى الذائدون نهالها كنت المقد م غير ً لابس جُنة بالسيف تضرب معلماً أبطالها

فأجاب كثير : مدح الأعشى صاحبه بالطيش والخرق والتغرير ، ومدحتُك بالحزم والعزم . ( انظر مثلاً ابن سلام : ٤٥٨ والموشح : ٢٣١ والسمط : ١٨٣ وأمالي المرتضى ٢٧٨ وغيرها ) .

٢٠ يؤود: يثقل ويبهظ . القتير : رؤوس المسامير في الدروع . يستضلع : يجده مضلعاً أي مثقلاً لأضلاعه ؛ الطرف : الحصان ؛ القرم : السيد الشجاع .

71 سوداء: يعني حية ؛ مطراق: شديدة الإطراق تحت الصخر الآمن ؛ صدالها ، قال ابن قتيبة (المعاني الكبير: ٦٧٠): «أي صفق لها ، والحية مثل انضب والضبع إذا سمعا اللدم والهدة والصوت الشديد خرجا ينظران ، والحاوي إذا دنا من الجحر صفق بيديه ورفع صوته وأكثر من ذلك حتى تخرج الحية كما يخرج الضب والضبع ».

منَ القول حتى صَدَّقتْ ما وعي لها ٢٢ كففْتُ يداً عنْها وأرْضَيتُ سمعها وقد جُعلتْ أن تُرعىَ النَّفْثَ بالها ٦٣ وأشعرْ تُها نفْثاً بليغاً فلوْ تَرَى ٦٤ تسلَّلتُها مِن حيثُ أدْركها الرُّقى إلى الكَفّ لمّا سالمَتْ وانسلالَها ٦٥ وإني امرؤ ٌ قد كنتُ أحسنتُ مرَّةً ۗ وللمرء آلاء على استطالها من الناس إلا قد فضكت خلالها أُزَن ما إلا اضطلعت احتمالها ذوو أنعم فيما مضي فاستكحالكها

٦٦ فأُقسم ما من خُلّة قد خبرتُها ٦٧ وما ظنَّة ٌ في جنبكَ اليومَ منهم ُ ٦٨ وكانوا ذوي نُعمى فقد حال ً دونها

٦٢ منتهي الطلب : حتى صدقته وعالها .

٦٣ منتهى الطلب : أن ترعي النفس ؛ العيني : نفثاً رقيقاً . . . يا لها .

٢٤ العيني : تحذُّرها .

٣٢ ما وعي لها : ما أحدث من جلبة وصوت ، والوعي والوعي الأصوات الشديدة . ومن قرأه : صدقتَهْ وعالها عني أنّه أثّر فيها فصدقته .

٦٣ أشعرتها : أعلمتها من الإشعار ، يقال أشعرته فشعر أي أدريته فدرى (العيني ١ : ٤٦٠) ؟ النفث : النفخ ، وهو من نفث الراقي ؛ ترعيه بالها : تنصت إليه ، وفي العيني : يا لها ، وقال : يا حرف نداء .

ع. ٦٤ الرقى : جمع رقية وهي العوذة . ومن قرأ «تحذّرها » جعله مفعولاً به لقوله « فلو ترى » في البيت السابق (العيني ١ : ٤٦١).

ه ٦ آلاء : نعم ؛ استطالها : كثرها وجعلها ضافية . وللمرء : لعله يشير إلى شخص مدحه من أعداء عبد الملك .

٦٦ خلة : صفة ؛ وكان حقه أن يقول « إلا قد فضلتها » ولكنه أرجع الضمير إلى « الناس » . ٦٧ ظنة : تهمة ؛ أزن : أتهم وأرمى بها ؛ اضطلع بالشيء : أطاق حمله . بني عبد شمس واشكروه أ فعالها همورى سم كها وغير الناس حالها هي القتل ، والقتل الذي لا شوى لها سيوف أجاد القين يوما صقالها تناضل عن أحساب قوم نضالها غزا كامنات النصح منتي فنالها

٢٩ فلا تكفروا مروان آلاء أهليه بعدما
 ٢٧ أبوكم تلافى قبنة المُلنْك بعدما
 ٢٧ إذا الناس ساموها حياة زهيدة بعدما
 ٢٧ أبنى الله للشم الألاء كأنتهم ٢٧ فلله عينا من رأى من عصابة بعد وإن أمير المؤمنين هؤ الذي
 ٢٤ وإن أمير المؤمنين هؤ الذي

٤٧ عيار الشعر والموشح والصناعتين : برفقه . . . الود ؟ ابن سلام : كامنات الصدر ، وفي هامش منتهى الطلب : الصدر .

٦٩ لا تكفروا : لا تجحدوا نعم آل مروان ، أعني بني عبد شمس ٍ .

٥٠ أبوكم: يعني مروان بن الحكم ؛ تلافى قبة الملك : استدركها قبل أن تهوي ، يشير إلى
 الفتن التي قضى عليها فحفظ الحلافة لبني مروان .

٧٧ قال العيني في شرح البيت (١: ٤٦٠): «قوله أبىي الله هو من الإباء وهو أشد الامتناع ، وقوله للشمّ جمع أشم من الشمم وهو ارتفاع في قصبة الأنف مع استواء أعلاه . . . وقوله أجاد أي أحكم ، والقين — بفتح القاف — : الحدّاد ، يجمع على قيون » ، وقوله الألاء بمعنى الذين ؛ قلت : ربط هذا البيت بالذي قبله ، والمعنى إذا سام الناس الحلافة حياة زهيدة أبى الله ذلك للشمّ . . . الخ ؛ وقال العيني في إعرابه : للشم جار ومجرور في محل النصب على المفعولية ، والألاء : صفة الشمّ ، وجملة كأنهم سيوف صلة للموصول ؛ والقين فاعل أجاد وصقالها مفعول به والجملة في محل الرفع لأنها صفة لسيوف .

٤٧ زعم أن أمير المؤمنين تحييل بلطفه حتى اكتسب ودّه ؛ وقد عداً ابن طباطبا هذا من الأقوال
 التي زادت قريحة قائليها على عقولهم ، وتابعه النقاد في ذلك (عيار الشعر : ٩١) وكان
 عبد الملك قد قال لعبد العزيز أخيه : لم قبلت من كثير قوله :

وما زالت رقاك تسل ضغني وتخرج من مكامنها ضبابي و ويرقيني لك الراقون حتى أجابت حيّة تحت اللصاب =

٧٥ وإني مدل أُ أدَّعي أنَّ صحبة ً وأسبابَ عهد لم أُقطَّع وصالَها ٧٦ فلا تجعلنتي في الأمور كعصبة يتبرَّأتُ منها إذ رأيتُ ضلالَها ٧٧ عدو ، ولا أخرَى صديق ، ونصحُها ضعيفٌ ، وَبَثُ الحق لمَّا بدا لها ٧٨ تبلُّجَ لمَّا جئتُ واخضرَّ عودُهُ وبلَّ وسيلاتي إليــه بـِــــلالـها

٧٨ السمط : واهتز ضاحكاً ؛ وبلَّ رسالاتي .

= فبلغ ذلك كثيراً فقال : والله لأقولن له مثله ، فقال البيت (السمط : ٦٢). ٧٨ اخضر عوده : كناية عن الانشراح والتطلق ؛ وبلُّ وسيلاتي : كناية عن الصلة .

#### تخريج القصيدة ١

```
اعتمدنا فيها على منتهى الطلب .
      الأبيات ٩ - ١١ ، ٣٣ - ٣٧ ، ٤٩ ، ٥٠ ، ٥٩ في المسالك ١٤ : ٧١
                   ٣٣ ، ٣٤ ، ٥٦ - ٥٨ في أماني القالي ١٤: ١
                       ٣٧ - ٤٠ ، ٤٤ في صفة الهمداني : ٢٤٦
                   ٣٣ ، ٣٤ ، ٥٧ ، ٨٥ في الصفوة : ١٢ ب
                    ٧٧ ، ٦٣ ، ٦٤ ، ٨٨ في العيني ١ : ٩٥٤
                             ٦٨ - ١٨٨ في الحيوان ۽ ١٨٨٠
                    ١ – ٣ في ياقوت ٣ : ٣٢٦ والمغانم : ٢٤٩
                             ٣٤ ، ٧٤ ، ٧٨ في السمط: ٦١
                            البيتان ۱ ، ۲ في السمهودي ۲ : ۳٤٣
                                 ۲۶ ، ۲۵ في البكري : ۲۹ه
                              ۲۷ ، ۲۹ في ياقوت ۱ : ۲۲۸
                              ۲۷ ، ۲۷ فی یاقوت ۲ : ۸۱۲
                              ۲۸ ، ۲۹ في ياقوت ٤ : ٩٨٠
                           ٣٠ ، ٣٠ في اللسان والتاج (قصر)
                              ٣٣ ، ٣٤ في ياقوت ٤ : ٢٣٨
                               ٣٩ ، ٠٤ في البكري : ٢٤٨
                               ٣٤ ، ٤٤ في ياقوت ٣ : ١٦٩
                   ٥٩ ، ٣٠ في الموشح : ٢٣١ والسمط : ١٨٣
في البكري : ٩٧٨ ، والمحكم ٢ : ٦٣ ، والتاج (عذب) وابن جني
                  ۲ : ۱۳۹ ب ، ۱۹۵ ب ، ۳ : ۲۲۷ ب .
                                      ٣ في الأساس (بلط)
```

\$ اللسان والتاج (مسس)

٨ في ياقوت ٣ : ٧٤٧ و البكري : ٧٧٧

١٨ في ابن جني ٢ : ١٤/أ، ١٨٧/أ

```
البيت ٢٥ في البكري: ٣٠٣
```

## وقال كثير أيضاً وحكى أنه قال : هي خير قصائدي :

ألا يــا لقوْمي للنّـوى وانفـِتالـِها وللصره من أسماء ما لم نُدالِها إلينا ، ولا مقلية من شمالهـــا وأسبابُ صَرْم لم تقعُ بِقِبالهـا إليها ، ولم نقطع قديم َ خــــلالها لبين نَوى أسماءُ بعضَ اختيالها إلينا ، ولا معذورة ٌ باعتـــلالهــا تراجع منتى النفس بعد انــُدمالها

هو الصفحُ منها خشية ً أن تلومـَها ونحن على مثل لأسماء لم نَجُزْ وشوقي إذا استيقنتُ أن° قد تخيّلَتْ

وإنتى على سُقمى بأسماء والذي

اللسان (شنع) : ولا مقلية ، وفي طرة الأصل : معذورة .

انفتالها : تحوَّلها وانتقالها ؛ الصرم : القطيعة ؛ ندالها : من داليت الرجل بمعنى رفقت به وداريته ، قال ابن بري : المدالاة : المصانعة مثل المداجاة .

على شيمة : متعلق بقوله « ما لم ندالها » ، والشيمة : الحليقة ؛ الطليقة : التي تتصف بالسخاء ؛ الشمال : الشمائل أي الأخلاق ؟ أي لسنا نهجرها بسبب ما لديها من هذه الشمائل المنطوية على البخل ، وإنَّما نداريها ونرفق بها .

شنعه : سبه ، كذا قال ابن الأعرابي ، وقال غيره : استقبحه وسئمه .

تراجع مني النفس : أي من شؤون التذكر والحنين ؛ الاندمال : الذهاب ، وفيه معنى التماثل من المرض والجرح ، تقول : اندمل الجرح : برىء ، واندمل المريض : تماثل .

 ٨ الأرتاح من أسماء للذ كر قد خكا وللربع من أسماء بعد احتمالها تـــذللتُ واستكــــثرتهـــا باعتزالها بهــا الدارُ لا من زَهْدَة في وصالها ولا ماحلَتْنا خُلَّةٌ كَمحالها ١١ فمـا وَصَلَتْنا خُلَّةٌ كوصالهـا ودام الذي تَثْرَى به ِ من جمالها واكراميّ القوم العـدى من° جـكالها

 ٩ وان شحطتْ يومــاً بكيتُ وان دنتْ ١٠ وأجمع هجراناً لأسماء إن دنتْ

١٢ فهل تجزيَن ْأسماءُ ، أورقَ عودُها

١٣ حنيني إلى أسماء والخَرْقُ دونَها

الشعر والشعراء : فإن شحطت .

١٣ اللسان والمقاييس : حيائي من اسماء .

لأرتاح : خبر إن في البيت السابق ؛ خلا : مضى عهده . الاحتمال : الرحيل . وقيل إن كثيراً أنشد هذا الشعر لطلحة بن عبد الله بن عوف فقال له طلحة : إنك لقائل هذا الشعر يا أبا صحْر ؟ فقال : كأنَّك عجبت لجودة شعري مع رأيي، قال : نعم ، قال كثير : إن عقلك نفذ لك في شعري ولم ينفذ لك في رأيــى ( الموشح : ٥٤٩ ) .

تذللت : خضعت وتواضعت ؛ استكثرتها : أردت لنفسى شيئاً كثيراً ، باعتزالها ، وهو غاية في التذلل والخضوع .

. ١ الزهدة كالزهد: الإعراض عن الشيء لقلة رغبة فيه .

١١ ماحله : كاده وعرضه للهلكة ؛ والمماحلة أيضاً العداوة ، ويعني بها هنا الصدّ والجفاء .

١٢ أورق عودها: دعاء لها بالشباب والنضارة لا لفقدانهما بل طلباً لدوامهما ؛ تثرى به : تفرح وتسر ؟ قال كثير:

> وإنتي لأكمي الناس ما تعديني من البخل أن يثرى بذلك كاشح أي يفرح ؛ وكذلك في هامش منتهى الطلب : « ثري يثرى إذا فرح » .

> > ١٣ الحرق: المفازة ؛ من جلالها: من أجلها.

ولم تلحُ نفساً لم تُلكَم ْ في احتيالهـــا أجمت فلما أخلكفَت لم تبالها وتحذوكها من نعلها بمثالها على قولها ذاتَ الزُّمين وحالهـــا بعاقبة ، حبل امرىء من حبالها بملح ، وما قد غيّرَتُ من مقالها ومن وَأَيِها بالوعد ثم انتقالها بنا صَفَحاتِ العيسِ تحتَ رحالها تُهزَ هز أثوابي فُنون شمالها

١٤ هل آنتَ مُطيعي أيها القلبُ عَـنْوَةً ١٥ فتجعل أسماء الغــداة كحــاجة ١٦ وتجهل من أسماء عهد صبابة ١٧ لعمرُ أبي أسماء ما دام عنهادُها ١٨ وما صَرَمَتْ إذ لم تكن ْ مستثيبةً " ١٩ فواعجبا من شوَّبها عَذَابَ مائلها ٢٠ ومن نَشْرها ما حُمُلَتْ من أمانة ٢١ وكنَّا نراها بادي الرأي خُلَّة صَدُوقاً على ما أُعطيت من دَلالها ٢٢ وليلة ِ شَفَّان ِ يبلُّ ضريبُهـــا ٢٣ سريتُ ولولا حبُّ أسماء لم أبتْ

١٤ عنوة : طوعاً ؛ أي هل تطاوعني ــ دون أن توجه اللوم إلى نفس لم تقصّر في طلب الحيلة نتجعل أسماء كحاجة أجمت ؟ (انظر البيت التالي) .

ه ١ أجمَّت الحاجة إجماماً إذا دنت ؛ والمعنى هل تجعل أسماء كحاجة دنت من يدك أو كادت فلماً أخلفت لم تأسف على ذهابها ؟

١٦ حذاه من نعله بمثاله: قابله بمثل فعله.

١٧ ذات الزمين : ساعة من الساعات ، وحالها معطوف على « قولها » .

١٨ المعنى أن أسماء لم تدم على العهد من قولها وحالها ، ولم تصرم حبل امرىء من حبالها ، لأنها لم تكن ترجو عاقبة شيء من تلك العلاقة .

١٩ الشوب : الخلط والمزج ، وشابت عذب مائها بملح : كناية عن التغير وإخلاف المودة .

<sup>.</sup> ٢ وأي بالوعد : ضمن قضاءه ؛ يعجب من إفشائها سرّاً استودعته ، ومن إخلافها ما قطعته على نفسها من وعد .

٢٢ ليلة شفَّان : ليلة ذات بردوريح ؛ الضريب : الثلج والبرد .

٢٣ الشمال : الريح الشمالية ؛ فنونها : حالاتها .

# تخريج القصيدة ٢

اعتمدنا فيها على منتهى الطلب .

البيتان ٧ ، ٨ في الموشح : ٩٤٥

« ۱۰ ، ۹ في الشعر والشعراء: ۲۰۰

البيت ١ في اللسان (دلا)

« ٦ في اللسان (شنع) والتاج (شنع) وقافيته : تقلت (خطأ)

« ۹ في العيون ۳ : ۷۹

« ۱۳ في اللسان ( جلل ) – دون نسبة ، والمقاييس ۱ : ۱۸ \$ ( العجز وحده ) ، وابن جني ۳ : ۱۲۳ ب

وقال كثير يمدح عزة وكان يحبها :

خليلي هذا رَبعُ عزّة فاعقيلا قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلّت وطلّت الله عنه الله وبيتا وظلا حيث باتت وظلّت وظلّت وطلّت وطلّت وطلّت الله عنكُما فنوباً إذا صلّيتما حيث صلّت والله وما كنت أدري قبل عزة ما البُكا ولا موجعات القلب حتى تولّت

ا الزهرة ورواية للقالي : هذا رسم .

٣ القالي : ولا تنسيا .

القالي : ما الهوى ؛ ولا موجعات الحزن .

الربع : الدار أو موضعها ؛ اعقلا : شدًّا واربطا ؛ الفلوص : الناقة الفتية ، وقيل هي أول ما يركب من إناث الإبل ؛ ومن رواه « هذا رسم عزة » فالرسم : أثر الدار .

- مس جلدها: يعني مس جسمها لأنها كانت هناك تجلس وتنام ؛ ولم يرد هذا البيت في رواية
   القالي ، وأورده البغدادي في القصيدة نقلاً عن أمالي القالي ؛ فلعله سقط من النسخة المطبوعة .
- جعل الصلاة حيث صلت جزءاً من الإلمام بالديار ؛ وفهم بعض الشراح منه أنه يعني المدينة
   المنورة أو منطقة قريبة منها .
- تولت: ذهبت وأعرضت. قال السيوطي في هذا البيت: «استشهد به المصنف في التوضيح على نصب «موجعات » عطفاً على محل مفعول «أدري » المعلق بالاستفهام ، لأن المعلق أبطل عليه لفظاً لا محلاً » (شرح شواهد المغني : ٢٧٥) وقال البغدادي في الخزانة (٢ : ٣٧٨) : ولك أن تدعي أن البكاء مفعول به وأن ما زائدة ، أو أن الأصل : «ولا أدري موجعات » فيكون من عطف الجمل أو أن الواو للحال ، وموجعات اسم لا، أي : وما كنت أدري قبل عزة والحالة أنه لا موجعات للقلب موجودة ما البكا .

ه وما أنصفت أما النساء فَبَغَضَتْ الينا

٦ فقد حلَفَت جَهَداً بما نحرَت له

٧ أُناديك ما حجَّ الحجيجُ وكبَّرَتْ

٨ [ وما كبتّرَت مين فوق رُكبة َ رُفقة

الينا وأمسا بالنوال فقضنت قريش عداة المأزمين وصلت وصلت بفيفاء آل رُفقة وأهلت ومين ذي غزال أشعرت واستهلت]

ه القالي : إلي .

۲ القالی والبکری : وقد حلفت .

٧ القالي وياقوت: بفيفا غزال ؟ الحازمي: بفيف غزال.

ه أنصفت : عدلت ؛ ضنت : بخلت ؛ النوال : العطاء . وفي قوله : أما النساء فبغضت حذف للمفعول أي فبغضتهن .

حلفت جهداً: بالغت في يمينها ، قال تعالى «أقسموا بالله جهد أيمانهم » ، والجهد – بفتح
 الجيم – : المبالغة والغاية ؛ والمأزمان : موضع بمكة بين المشعر الحرام وعرفة وهو شعب بين جبلين يفضي آخره إلى بطن عرفة .

أناديك : قال أبو علي القالي : أناديك : أجالسك ، وهو مأخوذ من الندي والنادي جميعاً وهما المجلس . ما حج : ما مصدرية زمانية ، أي حلفت أنها لا تجالسه ما دام الحجيج (جمع حاج) يقومون بشعائر الحج ؛ وفي رواية « بفيفا غزال » وهي موضع بمكة حيث ينزل الناس منها إلى الأبطح ، والأبطح بين مكة ومني وهو إلى مني أقرب قليلاً ، وقال الأصفهاني (٤١٤) : ثنية غزال بين مكة والمدينة ولا يقال « فيفا غزال » . أهلت : عجت بالتلبية ، رافعة بها أصواتها .

۸ ركبة – بضم الراء – : واد بين مكة والطائف ، وقيل ركبة : جبل بالحجاز . ذو غزال : موضع بناحية عسفان ، وعسفان منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة ، وقال الحازمي : غزال ثنية عسفان ، وقال الكندي : واد بين هرشي والجحفة ، واستشهد الحازمي بالبيت السابع . أشعرت : انخذت شعاراً ؛ استهلت : رفعت الصوت بالإهلال .

كناذرة نذراً وفتْ فأحلّت إذا وُطَّنَّتْ يوماً لها النفسُ ذلَّت تَعُمُّ ولا عَمياءَ إلاَّ تجلّت فقُل نفس ُ حرّ سُلِيّت فتسلّتِ من الصُّمُّ لو تمشي بها العُصُمْ زلَّتِ

٩ وكانت لقطع ِ الحبل بيْني وبينها ١٠ فقلُتُ لها يا عزَّ كلُّ مُصيبة ١١ ولم يلثق إنسان ٌ من الحُبّ ميعة ً ١٢ فإن سأل الواشون فيم صرم تها

١٣ كأنتى أُنادي صخرة حينَ أعرضَتْ

القالى : فأدفت وحلت .

١٠ الكامل والخزانة (٤ : ٣٢٨) : أقول لها ؛ معجم المرزباني : وقلت لها ؛ الخزانة وبعض روايات القالي : إذا وطئت .

١٢ القالي : هجرتها .

١٣ الموشح : أناجي .

- أي أنها لإجراء هذا الحلف تمسكت بأن لا نجالسه ولا تواصله فكان فعلها فعل امرأة نذرت نذراً أوجبته على نفسها ، ثم استوفت المدة المضروبة للنذر فأحلت : أي خرجت من الميثاق الذي ارتبطت به (وقال القالي ويروى: وفت فأحلت، فأثبت الروايتين وثانيتهما «فأوفت فحلت » ) . وعندئذ جاز لها أن تكلمه فقال لها : يا عز . . . الخ .
- ١٠ ابن جني : كل ملمة . توطين النفس على الشيء كالتمهيد له ؛ قال ابن سيده : وطَّن نفسه على الشيء فتوطنت له حملها عليه فتحملت وذلت له ؛ ونظير هذا البيت قول ضابىء بن الحارث البرجمي :

ولا خيرَ في من لا يوطن نفسه على نائبات الدهر حين تنوب

وقد قال النقاد : لو أن كثيراً قال هذا المعنى في صفة الحرب لكان أجود ( انظر الخزانة . ( TYA : £

١١ ميعة كل شيء أوله ، ويروى : منعة ومتعة ؛ تعم : تشمل ، ويروى : تغمّ ؛ العمياء : الجهالة ؛ تجلت : انفرجت وظهرت .

١٢ هذا البيت آخر القصيدة في رواية القالي . صرمتها : هجرتها ؛ تسلّت : تكلفت السلوان .

١٣ أعرضت : صدّت؛ الصمّ : جمع صماء وهي الصخرة الصلبة؛ العصم : جمع أعصم =

١٤ صفوحٌ فما تلقاكَ إلا بخيلَة فمن مل منها ذلك الوصل ملت فمن مل منها ذلك الوصل ملت الماحث حمل لم يرعة الناس قبلها وحلت تلاعاً لم تكن قبل حلت الماحكة الماحدة عنها فضلت عند عزة قيدت بحبل ضعيف غير منها فضلت الماحود في الحي المُقيمين رحلها وكان لها باغ سواي فبلت

١٤ القالي والخزانة والتاج : صفوحاً ؛ الحصري : غضوباً .

١٦ الخزانة : عزّ منها .

....

= وعصماء وهو من الوعول ما في ذراعيه بياض ؛ والعصم تحسن السير والقفز فوق الصخور، أما هذه الصخرة التي يصفها فإن العصم تزل عليها ، فهي شديدة الملاسة ، ومن ثمَّ فهي شديدة الصلابة .

١٤ من رواه «صفوح » قدر أن يكون « هي صفوح » وبالنصب على تقدير : « كأني أنادي صفوحاً » ، والصفوح : المعرضة الهاجرة ؛ من : شرطية ؛ ذلك الوصل : لا وصل هناك وإنها سمتي هذا النوع من البخل الشديد وصلاً ، لأنها لا تجود بغيره .

الماح : أحل وسمح بـ ؛ الحمى : الأرض التي يحمى كلاها فلا يرعاها غير صاحبها ؛ وهو أيضاً رحبة حول الصنم لا يجوز دخولها إلا لمن أتم شروط الطهارة وما أشبه ، وذلك على التشبيه ، أي أن ما أباحنه من نفسه يشبه الحمى الذي لا يستطيع غيرها أن يبيحه ؛ والتلاع : جمع تلعة وهي مرتفع يجري منه الماء إلى بطون الأرض ؛ يعني قد حلت من نفسه محلاً عزيزاً لم يتح لغيرها أن يحله .

١٦ غرَّ منها : عقد على غرّة يريد الحبل ؛ ويروى «حزّ منها » أي قطع منها ، ويروى «عزَّ منها » أي غلبها . يتمنى لو أنَّ ناقته ربطت بحبل ضعيف أُثيح له أن ينقطع ، فتهيم ضالة على وجهها ؛ ولعله أراد أن يجد عذراً للبقاء إذا فقد ناقته .

١٧ يعني : ليت تلك الناقة ضلت وبقي رحلها ، وذهب غيري ينشدها ، فبلت أي ذهبت ولم يعثر عليها أحد ؛ قال القالي : وما أعرف ( بلت : ذهبت ) إلا في تفسير هذا البيت ؛ وفي اللسان : بلت مطيته على وجهها إذا هامت ضالة أي ذهبت على وجهها في الأرض .

ورجل رَمَى فيها الزَّمَانُ فَشَـَلَّتِ ۱۸ وکنت کذي رجلين رِجل ِ صحيحة ِ ١٩ وكنتُ كذاتِ الظَّلْعِ لِمَّا تَحَامَلَتْ على ظكُعها بعد العثار استقلّت إذا ما أطلنا عندها المُكثَ ملت ٢٠ أُريدُ الثُّـواء عنْدها وَأَظُنُّها ۲۱ یُکلّفها الخنزیرُ شتمی وما بها هواني ولكن° للمليك استذلّت

٢٦ القالي والخزانة : الغيران .

١٨ وكنت : يريد وليتني كنت ، ولهذا جرى كلامه على تمام التمني ؛ ولهذا قال الأعلم في تفسيره للبيت : «تمنى أن تشلّ إحدى رجليه وهو عندها حتى لا يرحل عنها » ، وفهمه ابن سيده على الاستئناف فقال : « لما خانته عزة العهد وتولت عن عهده وثبت على عهدها صار كذي رجلين رجل صحيحة وهو ثباته ، وأخرى مريضة وهو زللها » ؛ وعلى هذا تكون « وكنت » بمعنى « وصرت » . وقال عبد الدائم : معنى البيت أنَّه بين خوف ورجاء وقرب وتناء ، وقال بعضهم : تمنى أن يضيِّع قلوصه فيبقى في حيّ عزة فيكون ببقائه في حيها كذي رجل صحيحة ، ويكون في فقد قلوصه كذي رجل عليلة ، قال ابن هشام اللخمى : وهذا القول هو المختار المعوّل عليه ، وهو الذي يدلُّ عليه ما قبل البيت . وأكَّـد أبو حيان التوحيدي أن الشين من شلّت لا بد أن تكون مفنوحة (مع أنها شكلت بالضم في نسخة منتهى الطلب ) قال : ولقد غلط فيها مرة مسكويه وكابر إلى أن فضحته المحنة (البصائر ٢ : ٥٣٠ ) والبيت عند النحويين فيه شاهد على بدل المفصل من المجمل : (كذي رجلين رجل صحيحة ورجل . . ) وقال البغدادي ويروى بالرفع على أنه بدل مقطوع ، أنشده سيبويه في باب مجرى النعت على المنعوت والبدل على المبدل منه ( انظر سيبويه ١ : ٢١٥ ) ؛ (والنقدير على الرفع هما رجلٌ صحيحة ورجلٌ رمي . . . ) ؛ وذكر ابن رشيق (٢: ٢٠٠) أن البيت مهتدم من قول النجاشي :

وكنت كذي رجلين رجل صحيحة ورجل رمت فيها يد الحدثان

١٩ الظلع : العرج ؛ تحاملت : تكلفت المشي بمشقة ؛ استقلت : ارتحلت .

. ٢ الثواء – بفتح الثاء – الإقامة ؛ وقد عبّر في هذا البيت عن كلّ ما تمنى ، وما خالط أمنيته في الأبيات السابقة . ثم رجع إلى نفسه ، فشعر أن عزة ملول إذا أطيل عندها المكث .

٢١ الخنزير : كلمة سبّ لزوج عزّة ، والبيت فيما يروى يتصل بقصة مجملها أنَّ زوج عزة =

لعزّة من أعراضنا ما استحلّت بصرهم ولا أكثرت إلا أقلّت توالي التي تأتي المنى قد تولّت فلما توافينا ثبت وزلت فلما توافينا ثبت وحلّت فلما تواثقنا شددت وحلّت وحمّقت لها العنت لهينا وقلت بلاداً إذا كلفتها العيس كلّت

۲۷ هنيئاً مريئاً غيرَ داء مخامرٍ ٢٣ ووالله ما قاربْتُ إلاَّ تباعدتْ ٢٤ ولي زَفراتُ لو يَدُّمنَ قَتَكُنْنَي ٢٥ وكنّا سلكُنا في صَعودٍ من الهوى ٢٦ وكنّا عَقَدةَ الوصلِ بيننا ٢٧ فإن تكن العتبى فأهلاً ومرخباً ٢٨ وإن تكن الاخرى فإنّ وراءنا

٢٣ القالي والخزانة : فوالله .

۲۸ القالي : منادح لو سارت بها .

= مرَّ بكثير وهو ينشد وحوله جماعة قد أحدقوا به ، فقال لها : لتقولين َّ له كذا ، فشتمته نزولا ً على إرادة زوجها ؛ وفي رواية الأمالي « الغيران » أي الشديد الغيرة ، مع أن البكري في السمط رواه « يكلفها الخنزير » ثم علق بقوله : وعن غير أبي علي يروى يكلفها الغيران ، وهو الصحيح . فكأن رواية أبي علي في الأصل : يكلفها الخنزير . استذلت : خضعت

واستكانت ، والمليك أي مالكها وصاحبها .

٣٢ هنيئاً مريئاً قدر فيه النصب : « ثبت لك هنيئاً » فيكون منصوباً على الحال ، ويجوز أن تقدر تعيش عيشاً هنيئاً فيكون صفة لمصدر محذوف . مخامر : مخالط . والعبارة : هنيئاً مريئاً لعزة ما استحلته من أعراضنا – إلا أن يكون داء مخامراً – . وقيل لكثير : أنت أشعر أم جميل ؟ فقال : أنا أشعر ، جميل يقول :

رمى الله في عيني بثينة بالقذى وفي الغرّ من أنيابها بالقوادح وأنا أقول : هنيئاً مريئاً . . . البيت ( انظر الخزانة ٣ : ٩٤ والسمط : ٧٣٥ )

العتبى: الرضى ؛ قال أبو على : والعتبى الإعتاب ، يقال عاتبني فأعتبته إذا نزعت عما عاتبك
 عليه ، وقلت : أي هو يستقل الرضى في جانبها .

٢٨ الأخرى : ما عدا العتبي ؛ وفي رواية القالي « منادح لو سارت بها العيس » ؛ والمنادح : =

۲۹ خليلي آيان الحاجبية طلّحت قلوصيكُما وناقي قد أكلّت بعدن وصل لعزّة أصبحت بعاقبة أسبابه قد تولّت بعاقبة أسبابه قد تولّت بعاقبة السباب قلا تقلّت بينا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقليّة إن تقلّت بعنا أنيلي واذكري من مودّة لنا خلّة كانت لديكم فضلّت بعلى وإنّي وإن صدّت لمنْ وصادق عليها بما كانت إلينا أزلّت بعليها بما كانت إلينا أزلّت

٢٩ العيني والخزانة : أطلت .

٣٠ الخزانة : لعاقبة .

٣٢ الخزانة : ولكن أميلي ؛ القالي : فطلت .

٣٣ القالي : فإنِّي .

-----

= المفاوز و السباسب، مفرده مندوحة وهي الأرض الواسعة البعيدة ، وورد : مناوح ولا أراه إلا تصحيفاً ؛ والعيس : الإبل البيض ؛ كلت : أعيت وتعبت من السير .

٢٩ الحاجبية : نسبة إلى جدها الأعلى وهو حاجب بن غفار ، وأخطأ العيني فظن أن الحاجبية رمل
 طويل و تعقبه البغدادي وغيره . طلحت : أتعبت ، وكذلك أكلت .

• بعاقبة : بأخرة ، في آخر الأمر ؛ الأسباب : الحبال ، أي أن ذلك الوصل قد انقطعت علائقه بأخرة .

٣١ اسيئي بنا : قال ابن سيده (المحكم ٣ : ١٤٤) : لفظه لفظ الأمر ومعناه الشرط، لأنه لم يأمرها بالإساءة ولكن أعلمها أنها إن أساءت أو أحسنت فهو على عهدها . . . ومعنى قوله أسيئي بنا : قولي ما أسوأه ، ما أقبحه ، أو قولي ما أحسنه . وفي البيت التفات من الخطاب إلى الغيبة في (تقلت) ؛ وأصله «تقليت » وفي رواية «وأسماء لا مشنوعة بملالة » وهو صدر بيت من قصيدة سابقة وليس من هذه القصيدة .

٣٢ الحلة : المودة والصداقة ؛ فضلت : نسيت ومطلت ، ومن رواه فطلت فمعناه هدرت وذهبت باطلاً .

٣٣ أزل ّ إليه نعمة : أسداها ؛ وقال أبو علي أزلت : اصطنعت ؛ قال الجواليقي في شرح =

ولا شامت إن نعل عزة زلت بعزة كانت غمرة فتجلت منافث هيماء ثم استبلت ولا قبلها مين خلة حيث حلت وإن عظمت أبام أخرى وجلت فلا القلب يسلاها ولا النقس مكت

٣٤ فما أنا بالد ًاعي لعز ّه مالردى ٥٣ فلا يحسب الواشون أن صبابتي ٣٦ فأصبحت قد أبللت من د كف بها ٣٧ فوالله ثم الله لا حل بعدها ٣٨ وما مر من يوم علي كيوميها ٣٩ وحلت بأعلى شاهق من فؤاده

۴ القالي والخزانة : بالجوى .

٣٦ الخزانة : من مدنف ؛ اللسان : وانَّى قد .

٣٧ القاني والخزانة : ما حل قبلها ولا بعدها .

٣٨ الخزانة : أمام أخرى .

٣٩ القالي والخزانة : فأضحت . . . ولا العين .

#n###++----

= البيت ( ٢٨١ ) : يقول : أنا معترف بما أحسنت إلي واصطنعته عندي من الجميل لا أكفره وإن أعرضت عني وهجرتني ؛ وقد اعترض الشرط بين اسم إن وخبرها فسد مسد الجواب.

٣٤ زلّت به النعل : كناية عن العثار والخطأ ؛ والردى : الهلاك ، وفي رواية « الجوى » ومعناه المرض الدخيل أو السلّ .

ه ٣ الواشون : الماشون بالنميمة ؛ الغمرة : شدة الشيء .

٣٦ استبلّ مثل بلّ من المرض إذا برأ منه . أدنفت : أصابها الدنف وهو المرض ؛ والهيام : داء يأخذ الإبل فتهيم في الأرض ولا ترعى .

٣٨ أخرى : يعني امرأة أخرى .

٣٩ يسلاها : ينساها ويطيب نفساً عنها ؛ وقد ورد البيت عند السيوطي وشرح شواهد الكشاف : وللعين أسراب إذا ما ذكرتها وللقلب وسواس إذا العين ملّت

وقد وردكذلك عند القالي (١: ٦٥) ونسب هذا البيت للمجنون (مصارع العشاق ٢: ٩١).

واعجبا للقلب كيف اعتراف وللتفس لما وطنت فاطمأنت والتفس لما وطنت فاطمأنت المعامي بعزة بعدما تخليت مما بيننا وتخلت المعامة كلما تبواً منها للمقيل اضمحلت المعامة كألما تبواً منها المقيل اضمحلت وجاها فلما جاوزته استهلت المعالمة المتعلل المعالم المعالمة المعالمة المعالم المعال

والخزانة : فيا عجبا . . . كيف ذلت .

٢؛ الأزمنة : كساع إلى ظل الغيابة يبتغي مقيلاً فلما أن أتاها . . .

\*\*\*\*

، اعترافه: قال أبو علي : اعترافه : اصطباره ؛ يقال نزلت به مصيبة فوجد عروفاً أي صبوراً ، والعارف : الصابر .

13 التهيام – بفتح أو له – مصدر للمبالغة من الهيام ؟ تخليت : تركت ؟ وخبر إن في البيت التالي . قال ابن جني : « وسألته (يعني أبا علي الفارسي ) عن بيت كثير « وإنتي وتهيامي . . . » فأجاز أن يكون قوله وتهيامي جملة من مبتدإ وخبر اعترض بها بين اسم إن وخبرها الذي هو قوله : لكالمرتجي ظل الغمامة . . . فقلت له : أيجوز أن يكون وتهيامي بعزة قسماً ؟ فأجاز ذلك ولم يدفعه » .

٢٤ لكالمرتجي : خبر إن أفي البيت السابق ؛ تبوأ : أقام في المكان ؛ وفي رواية « الغياية » وهي ظل السحابة ؛ ولغة الكلابيين : امضحلت بدلا ً من اضمحلت .

٣٤ سحابة ممحل : سحابة بلد ممحل أي مجدب ؟ استهلت : بدأت إرسال المطر ، شبه نفسه بالبلد الممحل وصاحبته بالسحابة .

### تخريج القصيدة ٣

منها في منتهى الطلب ٣٨ بيتاً ، هي كل ما لم يوضع بين معقفين ، ومنها في أمالي القالي القالي المناور ٢٠ : ١٠٥ ) ٣٩ بيتاً ، اختلفت في ترتيبها بعض اختلاف عما في منتهى الطلب ، فوردت على النحو الآتي : ١ ، ٣ ، ٤ ، ٣ ، ٧ ، ٩ – ١١ ، ١٣ – ٢٠ ، ٥ ، ٢١ – ٢٣ ، ٢٧ – ٤٣ ، ١٢ . والبيت الثاني مزيد من رواية للقالي نفسه في موضع آخر ، وكذلك البيتان ٢٧ – ٣٤ ، ١٢ ، ويبقى من الأبيات المزيدة البيت الثامن ولم نعتمد فيه رواية موثقة ؛ وقد أدخل ناسخ متأخر على نسخة الشعر والشعراء عشرين بيتاً من القصيدة برواية القالي ولذا فلن فشير إليها في التخريج ، وكذلك نقل صاحب الخزانة ٢ : ٣٧٩ – ٣٨١ رواية القالي للقصيدة .

الأبيات ١، ٤، ٥، ١٠ ، ١٠ ، ١٨ ، ٢٧ ، ٣٣ ، ٣١ ، ٤١ ، ٢١ ، ٢٥ ، ٢٠ .

- « ۱ ، ٤ ، ٥ ، ١٠ ، ١٨ ، ٢٢ ، ١٩ ، ٣١ ، ٢٥ ، ٢٠ ، ١٠ ، ١٥ . ٣٩ ، ٢١ ، ٢١ في شواهد الكشاف : ( ٥٥ ٥٦ )
- « ۱ ، ٤ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٠ ، ٣١ ، ٢٢ (وبيت زائد) ، ١٣ ، ١٤ ( (وبيت زائد) في الأغاني ٩ : ٢٩
  - ٩ ١١ ، ١٥ ، ٢٢ ، ٣١ ، ٣٣ ، ٣٩ ٢٤ في زهر الآداب : ٤٥٣
     ٢٥ ، ٢٢ ، ٠٤ ، ٣٩ ، ٢٤ ، ٢٢ في أمالي القالي ١ : ٥٥
    - « ۱ ، ٤ ، ٤١ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٣٠ في الخزانة ٢ : ٣٧٨

```
الأبيات ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٠ ، ١٦ ، ١٧ في الخزانة ٢ : ٣٧٧
                               ١ - ٣ في السمهودي ٢ : ٤٤٩
                    ١ ، ٤ ، ٠٤ - ٣٤ في المنازل والديار ١٨ ب
٩ - ١١، ١٢، ١٨، ٢٧، ٣١، ١٤ - ٣٤ في مسالك الأبصار ١٤: ٣٧
                             ٧ ، ٩ - ١١ في ياقوت ٣ : ٩٣١
                             ١٨٧ - ٢٠ في جمع الجواهر : ١٨٧
        ١٤ ، ٢٧ ، ١٠ ، ٢٧ في نهاية الأرب ٣ : ٧٧ والتمثيل: ٧٧
١٣ ، ١٤ ، ١٤ ، ٢٤ ، ١٥ ، ٩ ، ١٠ (وبيت زائد) في روضات
                                               الحنات : ٥٠٩
                   (بيت زائد) ١٣ ، ١٤ ، ١ في الموشح : ٢٥٢
                      ۲۱۳ ، ۳۲ ، ۱۸ في محاسن البيهقي : ۲۱۳
                      ١٠ ، ٢٧ ، ٣١ في مجموعة المعاني : ١٦٥
                           ٩ ، ١٤ ، ٢٤ في التشبهات : ٣٦٣
                    ۲۰ : ۲۷ ، ۲۰ ، ۲۷ في لباب الثعالبي : ۲۰
               1٤ - ٣٤ في أماني المرتضى ١ : ١٤٤ والعمدة ٢ : ٣٣
                               ١٠ ، ١٣ في الصناعتين : ٧١
                                                              البيتان
١٣ ، ١٤ في الموشى : ١٠٨ وأماني القاني ٢ : ١٠٤ والخزانة ٢ : ٣٨٢
 والأغاني ٩ : ٧٧ والتزيين ١ : ٩٤ وزهر الآداب : ٢٤٦
                              ١٦ ، ١٧ في اللسانوالتاج (بلل)
                           ۲٤٣ ، ١٠ في معجم المرزباني : ٢٤٣
             ٣١ ، ١ (وبينهما بيت زائد) في الزهرة ٤٥ – ٥٥
                          ۳۱ ، ۱۰ فی شواهد الکشاف : ۲۰
                               ٣١ ، ٢٧ في المعاهد ١ : ١٨٣
                            ٣٥ ، ٣٦ في اللسان والتاج (هيم)
في مجموعة المعاني : ٩٩ وبديع أسامة : ٢١٣ والمختار : ١٧٠
                                                  £Y 6 £1
وابن خلكان ٣ : ٢٦٩ ومغني اللبيب : ٣٨٩ وزهر الآداب :
        ٤٥٣ ودرة الغواص: ١٤٢ وقطب السرور: ٥٠
في الموازنة ١ : ٨٠٨ ، ١٣٥ والأغاني ٩ : ٣٧٣ ، والعيني ٤ : ٢٠٥
                                                             البيت
         في الخزانة ؛ ٢ والعيني ٢ : ٤٠٨ ومغني اللبيب : ١٩٤
```

- البيت ٥ في نور القبس: ١١ و الخزانة ٢ : ٣٧٨ و العيني ٤ : ٤٠٢ و السمط: ٧٣٧
  - « ٦ في البكري: ١١٧٣
  - « ۷ في الحازمي (غزال) وابن جني ۱ : ۲۰۲/أ، ۲ : ۳۳/أ
- « ١٠ في الكامل ١ : ١٠ والموشح : ٣٣٣ والأغاني ٢ : ٧٪ والمعاهد ١ : ٩٥ ونور القبس : ٣٢٩ والخزانة ٪ : ٣٢٨ وابن جني ٢ : ١١٧
- ٦٠ وتور العبس : ١١٦ واحراله : ٢٠١١ وابن جي ٢ : ١١٧
  - /أ وأمالي المرتضى ١ : ١٩٦ والواحدي : ٨٠
- ا في الحيوان ٤ : ٢٠٨ والموشح : ٢٤٣ والبصائر ٢ : ٣٥٠ والسمط : ٥٣٠ والحزانة ٢ : ٣٧٠ والعيني ٢ : ٣٨٠ ، ٤ : ٢٠٨ وحماسة المرزوقي : ١٦١ وأمالي المرتضى ١ : ٤٦ ومغني اللبيب : ٤٧٢ والحمان : ١٠
  - « ۱٤ في التاج (صفح)
- « ۱۸ في سيبويه ۱ : ۲۱۵ والشنتمري ۱ : ۲۱۵ وابن يعيش : ۳۹۰ والجامع : ۳۳۱
  - « ١٩ في شروح السقط : ١٣٤٩ وابن جني ٢ : ٩٩/أ
    - ر ۲۹ في الأغاني ۹ : ۲۹
- ر ۲۲ في الشعر والشعراء : ۳۵۰ والمقاييس ۲ : ۲۱۳ والجمان : ۳۵۳ و الحواهد و الخزانة ۳ : ۹۱ و السيوطي : ۵۰ و مصارع العشاق ۱ : ۱۰۱ و شواهد الكشاف : ۵۵
  - « ۲۷ ابن جني ۱ : ۱۱۲ ب
    - « ۲۸ في السمط: ۷۳۷
- الله في المحكم ٣ : ١٤٤ والتاج (سوأ) والموشح : ٢٣٤ وأضداد ابن المرتضى الأنباري : ١٣٥ وعيار الشعر : ٥٨ والعيون ٢ : ٣٣٠ وأمالي المرتضى ٢ : ٢٣٤ وشروح السقط : ٧٧٠ والواحدي ٢٩٤ (الصدر وحده)
  - « ٣٣ في الجواليقي : ٢٨١
  - « ٣٦ في الصحاح (هيم) العجز وحده.
    - « ٤١ في الخصائص ١ : ٣٤٠
  - « ۲۶ في الأزمنة والأمكنة ۲ : ۹۹ (دون نسبة)
    - « ٣٤ في مجموعة المعاني : ١٤٢

وقد وردت أبيات نسبت لكثير ، ولم تدخل في هذه القصيدة ، حسب الرواية التي أثبتناها هنا ، وهذه هي الأبيات :

١ - يقر بعيني ما يقر بعينها وأجمل شيء ما به العين قرت
 ٧ - تمنيتها حتى إذا ما رأيتها رأيت المنايا شرعاً قد أظلت
 ٣ - أصاب الردى من كان يهوى لك الردى وجن اللواتي قلن عزة جنت
 ٤ - وما نطفة كانت سلالة بارق نمت عن طريق الناس ثم استقلت
 ٥ - بأطيب من أنياب عزة بعدما حدا الليل أعقاب النجوم فولت
 ٣ - كما أبرقت يوماً عطاشاً غمامة فلما رأوها أقشعت وتجلت
 ٧ - تمنت سليمي أن تموت بحبها وأهون شيء عندنا ما تمنت

البيت الأول في الموشح: ٢٥٧ والأغاني ١٦: ١١٠ وهو في الأغاني ١: ٣٣٨، ٢٧٧ والرابع للأحوص، والثاني والثالث في الأغاني ٩: ٢٩، والثالث في الزهرة: ٤٥ – ٥٥، والرابع والخامس في حماسة الشجري: ١٩١، والسادس في نهاية الأرب ١: ٣٧ والمعاهد ١: ١٥١، ٢٧٦ وقال العباسي إنه لا يعرف قائله، والسابع في روضات الجنات: ٩٠٥؛ وضمن يعقوب ابن سليمان أحد أحفاد طلحة بن عبيد الله البيتين ١٠، ٢٠ في قصيدة له يقول فيها:

فقلت كما قد قال قبلي كثير لعزة لما أعرضت و تولت فقلت لها . . . . ( البيت ) فإن سأل الواشون . . . . ( البيت )

انظر ذيل الأمالي : ٦٨

وقد صرح أبو الفرج ( الأغاني ٥ : ٣٢٧ ، ٩ : ٢٧٧ ) بأن بعض الناس يجعل فيها هذين البيتين :

١ - أيا ناشر الموتى أقدني من التي بها نهلت نفسي سقاماً وعلت
 ٧ - لقد بخلت حتى لو اني سألتها قذى العين من سافي التراب لضنت
 قال : وهما لأعرابي ، ومن الناس من ينسب هذا الشعر لكثير عزة وهو خطأ من قائله .

#### وقال كثيّر أيضاً متغزلاً:

الاحياً ليسلى أجله رحيلي وآذان أصحابي غداً بقفول
 تبدأت له ليلى لتغلب صبره وهاجتك أم الصلت بعد ذهول
 أريد لأنسى ذكرها فكأنها تمثل لي ليلى بكل سبيل
 إذا ذكرت ليلى تغشتك عبرة تعل بها العينان بعد نهول

٢ القالي والسيوطى : لتذهب عقله ، وشاقتك ؛ الزبيدي : لتذهب لبه .

......

أجد رحيلي : عزم واستحكم ؟ بقفول : قال أبو علي : برجوع ، والقافلة : الراجعة
 من سفر ، ولا يقال للذين خرجوا من بيوتهم إلى مكة قافلة .

لتغلب صبره: هي رواية أبي عمرو الشيباني ؟ الذهول: ترك الشيء عن عمد أو نسيان ،
 وهو السلو .

اتفق كثير من المصادر على أن كثيراً سرق هذا البيت من قول جميل:
 أريد لأنسى ذكرها فكأنها تمثل لي ليلي على كل مرقب
 حتى قال له الفرزدق «ما أشعرك يا كثير في قولك: أريد لأنسى . . . » يعرض له

حتى قال له الفرزدق «ما أشعرك يا كثير في قولك : أريد لأنسى . . . » يعرض له بسرقة البيت ، فقال كثير : أنت يا فرزدق أشعر مني في قولك :

ترى النّاس ما سرنا يسيرون خلفنا وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا وهو بيت لجميل أيضاً ، سرقه الفرزدق : (الأغاني ٩ : ٣٣٥ وانظر تخريج القصيدة حيث نسب البيت نفسه لجميل في بعض المصادر) . تمثل أي تتمثل : تتصوّر ؛ سبيل : طريق .

عنشي : انتاب ونزل به ، والتغشية : التغطية ، والتقدير : تغشت عينيك ؛ عبرة : دمعة ؛
 تعل : تسقى المرة الثانية ؛ النهول : الشرب الأول ؛ أي تفيض دموعك مرة إثر أخرى .

ه وكم مين خليل قال لي لو سألتها فقلت نعم ليلي أضن خليل و وأبعد مول وأبعد وأوشكه وأوشكه قيلي وإن سئلت عرفاً فشر مسول على حلفت برب الرَّاقصات إلى مني خلال الملا يمددن كل جديل مراب المالا يمددن كل جديل مراب المالا يمددن كل أصيل مراب وفاقاً بينه أن تفاوت ومن عزور والحبت خبت طفيل ومن عزور والحبت خبت طفيل

القالي والسيوطي : هل سألتها .

٨ القالي: رفاقاً.

، منتهى الطلب : خبت طويل .

ه لو : بمعنى ليتك سألتها . أضن : أبخل .

أوشكه: أسرعه ؟ القلى : البغض ؟ العرف : المعروف وصنع الجميل ؟ مسول : مخففة
 من مسؤول .

٧ الراقصات : الإبل ؛ الملا : الفضاء ؛ الجديل : زمام مجدول أي مضفور .

٨ وفاقاً : متوافقة في سيرها ؛ الإهلال : التلبية ورفع الصوت بالدعاء ، يعني أن الركبان
 على هذه الإبل يفعلون ذلك ؛ الأصيل : العشيّ .

ب تواهقن : تبارین فی سیرهن ، والمواهقة : المباراة فی السیر ، قال طفیل الغنوی :
 قبائل من فرعی غنی تواهقت جها الحیل لا عزل ولا متأشب

بطن نخلة: بستان بني عامر وهو المجمعة، قاله القالي. وقال أبو زياد الكلابي: نخلة واد من الحجاز بينه وبين مكة مسيرة ليلتين إحدى الليلتين من نخلة يجتمع بها حاج اليمن وأهل نجد ومن جاء من قبل الخط وعمان وهجر ويبرين فيجتمع حاجتهم بالوباءة وهي أعلى نخلة وهي تسمى نخلة اليمانية، وتسمى النخلة الأخرى الشامية وهي ذات عرق، وأما أعلى نخلة ذات عرق فأسفلها بستان ابن عامر. وقال القالي ونصر: عزور: ثنية الجحفة، والخبت: المطمئن من الأرض، وطفيل: موضع. وفي ياقوت أن عزور جبل مقابل رضوى، وفي رسالة عرام (٣٩٦) بينه وبين رضوى طريق المعرقة، و «طفيل

١٠ بكل حرام خاشع متوجة إلى الله يدعوه بكل نقيل الله يدعوه بكل نقيل الله على كل مذعان الرواح معيدة وعشية الا تعيد هزيل ١٢ شوامذ قد أرتجن دون أجنة وهوج تبارى في الأزمة حول ١٣ يمين امرىء مستغلظ بألية لينكذب قيلاً قد ألح بقيل الله كذب الواشون ما بحث عندهم بليلي ولا أرسلتهم برسيل

١٣ القالي : من ألية .

۱٤ القالي (في رواية): برسول ؛ وفي اللسان (رسل) ما فهت عندهم . . . بسر ؛ التاج :
 ويروى: بسر ولا ارسلتهم برسول .

= على عشرة فراسخ من مكة ، وقال عرام : يتصل بهرشى خبت من رمل في وسطه جبيل صغير أسود شديد السواد يقال له طفيل .

- ١٠ النقيل : الطريق .
- ١١ المذعان : المذللة ، يقال أذعن له : إذا ذل أو خضع ؛ معيدة : قد عاودت السفر ؛ مخشية ألا تعيد : يخشى ألا تستطيع السفر ثانية لهزالها .
- ١٢ الشوامذ: الشائلات الأذناب ، والناقة إذا استبان لقحها شمذت بذنبها ؛ أرتجن: أغلقن أرحامهن على أولادهن فهن مرتجات ، ومنه قيل: ارتج على القارىء ، إذا وقف فلم يدر ما يتلو كأنّه أغلق عليه ؛ الحول: جمع حائل وهي التي لا تلقح.
- ١٣ الألية : اليمين وفيها أربع لغات : يقال ألية ويجمع أليات وألايا ، وألوة وتجمع ألوات ، وألوة وتجمع ألى ، وإلوة وتجمع إلى . القيل : القول ؛ يعني يردّ على إلحاح قائل بقول آخر مشفوع بيمين غليظة .
- ا قال القالي : يروى : برسول ، والرسول والرسيل : الرسالة هاهنا ؛ وذكر في السان أن رواية «برسيل » من إنشاد ثعلب .

فرَوْهـا ولم يـأتوا لهــا بحويل ١٥ فإن جاءك الواشون عنتي بكذبة ١٦ فلا تعجلي يا ليل آن تتفهمي ١٧ فإن طبت نفساً بالعطاء فأجزلي ١٨ وإلاًّ فإجمــال" إليَّ فإنّــني ١٩ فإن ْ تبذُلي لي منك يوماً مودَّةً ۗ فقيد ماً صنعتِ القرُّض عند بـَـذول ِ ٢٠ وإن تبخلي يا ليـل َ عنتي فإنـّـــني

بنصح أتى الواشون أم بحُبول وخيرُ العطاياً ، ليل ّ ، كل ُ جزيل أُحبُّ من الأخلاق كلُّ جميل توكَّلُـــني نفسي بكلُّ بخيل

١٦ العيني (٤: ١٤١): يا ميّ . . . أن تتبيَّني ؛ ابن جني : فلا تلبني يا عزّ ؛ التاج : أجاءوا بنصح ام اتوا .

١٩ القالي : فقدماً تخذت .

١٥ فروها من الفرية ، يقال فرى يفري بمعنى افترى واختلق ؟ الحويل : المحاولة ؛ ومن معاني الحويل : الشاهد والبينة ، أي هي كذبة بلقاء ساطعة لا يحتالون لإخفائها ، أو هي فرية لا بينة عليها .

١٦ الحبول : الدواهي واحدتها حبل ــ بكسر الحاء ــ ويروى أيضاً بخبول جمع خبل وهو الفساد؛ قال العسكري في التصحيف ( ٣٦١ ) : يروى بالحاء والحاء؛ وقال العيني في إعرابه ( £ : ١٤١ ) : « فلا تعجلي : الفاء للعطف على ما قبله ، ولا تعجلي جملة من الفعل والفاعل ؟ يا ميّ : يا حرف نداء ومي منادى مرخم أصله مية ، ويروى يا عزّ أصله يا عزة ؛ أن تتبيني : ــ ويروى أن تتفهمي ــ وكلاهما بمعنى واحد ، وأن ْ هذه مصدرية وأصله « لأن تتبيني » والمعنى فلا تعجلي إلى أن تتبيني أبنصح أتى الواشون أم بغير نصح ، والباء في « بنصح » متعلق بأتى وهو فعل والواشون فاعله ؛ أم : متصلة وقعت بين المفرد والجملة ، فالمفرد هو قوله بنصح والجملة هي قوله بحبول ، لأن تقديره أم أتى بحبول . والاستشهاد فيه في حذف الهمزة لأن التقدير : أبنصح أتى الواشون أم أتوا بحبول » .

قليلِ ولا راضِ له بقليلِ إذا غبت عنه باعــني بخليل ألا رُبّما طالبتُ غــيرَ مُنيل رجال ً ولم تذهب لهم بعقول بقاطعة الأقران ذات حليل ولا عجتُ من أقوالهم بفَّتيل ِ حُبينَ بليطِ ناعم وقبول مخالطة ٌ عقــلي سلاف ُ شمول رجاء الأماني أن يقلنُ مقيلي

٢٢ وليس خليلي بالملول ولا الذي ٢٣ ولكن خليلي مَن يدومُ وصالهُ ويحفظُ سرّي عند كلّ دخيل ٢٤ ولم أرّ من ليلي نوالاً أعدُّه ٢٥ يلومك في ليلي وعقلُك عندهـا ٢٦ يقولون ودع عنك ليلي ولا تهم ۲۷ فما نقعت نفسي بمـــا أمرُوا به ٢٨ تذكرتُ أتراباً لعزَّةَ كالمَها ٢٩ وكنتُ إذا لاقيتهُنَّ كأنَّني ٣٠ تأطّرن حتى قلتُ لسن بوارِحاً

٢١ القالي والموشى والموشح : من خليل .

٢٣ القالي : من يديم .

٣٣ الدخيل : العالم بداخل أمرك ، يقال هو عالم بدُّخُلك ودِّخلك ودخيلك ، ويقال : الدخيل والدخلل : الخاصة .

٢٦ لا تهم : من الهيام ، أي لا تتولُّه ؛ الأقران : الأسباب يعني علائق المودة ؛ الحليل : الزوج. ٢٧ نقعت : رويت ، يقال : شرب حتى نقع ؛ عجت : انتفعت .

٢٨ الأتراب : الأقران ، وكذلك اللدات ؛ الليط : اللون وهو الجلد أيضاً .

٣٠ تأطرن : تلبثن، وأصل التأطر : التعطف والتثني ؛ يقلن مقيلي : يبقين لابثات حيث اتحذت مقیلی .

وأخلفن ظنتي إذ ظننت وقيلي ]
مين الدّار واستقلكن بعد طويل دعا دعوة يا حبر بن سلول وكنت امرءا أغتش كل عذول عارم نيصع أو سلكن سبيلي عوادي نأي بيننا وشعول فيا حسرتا ألا يرين عويلي

٥٠ منتهي الطلب : بضع .

٣١ التجهم : العبوس والتنكّر ؛ أخلفن : كذبن وفيّلن ؛ قبِيلي : قولي ؛ وهذا البيت زيادة من رواية القالي .

٣٢ اللأي : البطء ؛ اللبانة : الحاجة ؛ استقللن : تحملن مرتحلات .

٣٣ حبتر : اسم رجل ، وأصل الحبتر : القصير ؛ وإنَّما نادى صاحبه إيذاناً بالرحيل .

٣٤ أسررت : كتمت ؛ أغتش : أعتده غاشاً ؛ العذول : اللائم . وخبر ليت « سلكت سبيل . . . » في البيت التالي .

٣٥ المخارم: جمع مخرم وهو منقطع أنف الجبل؛ قال الحازمي والقالي والبكري: نصع جبل أسود (أو جبال سود) بين الصفراء وينبع وضبطه الحازمي بكسر النون وسكون الصاد المهملة وبعدها عين. ولم يرد في المصادر «بضع » حسب رواية منتهى الطلب. والذي في شعر كثير «بضيع »، كما سيرد في موضعه.

٣٦ العوادي : الصوارف ، يعني ما يصرف المرء عن وجهته .

٣٧ قال القالي : ويروى أيضاً « يوم بينة » ؛ وهي موضع من الجيّ أي وادي الرويثة بين العرج والروحاء . العويل : الصياح والضجيج . ويروى : فيا حزنا ؛ وقال العيني في إعرابه =

٣٨ كأن دموع العين واهية الكُلى وعت ماء غرب يوم ذاك سجيل ٢٩ تكنفها خرُرق تواكلن خرزها فأرخينه والسير غير بجيل ٤٠ أقيمي فإن الغور يا عز بعدكم إلي إذا ما بنت غير جميل ١٤ كفي حرزنا للعين أن راء طرفها لعزة عيراً آذنت برحيل ٤٢ وقالوا نأت فاختر من الصبر والبكا فقلت البكا أشفي إذا لغليلي عنوي قتيل عولي بغير قتيل عنونا وقلت لصاحبي أقاتلتي ليلي بغير قتيل عنونا وقلت لصاحبي أقاتلي ليلي بغير قتيل

٣٩ القالي : فأبجلنه .

٤١ القالي: أن ردّ طرفها . . . عيرٌ .

٤٣ القالي وسائر المصادر : توليت .

= (٣: ٤٠٥): ندمت: جملة من الفعل والفاعل، وقوله «على » يتعلق به، وما موصولة، وفاتني جملة صلتها، ويوم نصب على الظرف مضاف إلى الجملة أعني بنتم ؛ والألف في حسرتا لمد الصوت بالمنادى المندوب؛ أن لا يرين جملة شرطية، فيا حسرتا جواب مقدم. والشاهد فيه إضافة الظرف «يوم» إلى الجملة.

٣٨ الكلى : جمع كلية ، وهي الرقعة تكون في أصل عروة المزادة ، شبه عينه بمزادة غير محكمة قدوهت كلاها ؟ وعت : حفظت ؟ ومنه الوعاء الغرب : الدلو العظيمة ؟ السجيل : الغرب الضخم .

٣٩ خرق : جمع خرقاء وهي المرأة التي لا تحسن العمل ضدّ « الصناع » . أبجلنه : أوسعنه ؟ السّيْسُر : الجلد ، بجيل : غليظ ، يريد أن هؤلاء النسوة لعدم إحسانهن العمل أغلظن المخرز وأدققن السير .

٤٠ الغور : غور تهامة ، حيث تقطن عزة .

١٤ راء : مثل رأى في المعنى .

٣٤ قال أبو على القالي ، وروى أبو بكر ابن دريد : فوليت محزوناً .

23 لعزَّة إذ يحتلُّ بالحَيف أهْلُها فأوحش منها الحيفُ بعد حُلُولِ 24 وبَدَّل منها بعد طول إقامة تبعثُ نكباء العشيِّ جفول 25 لقد أكثر الواشون فينا وفيكُم ومال بينا الواشون كلَّ متميل 27 وما زلتُ من ليلي لدن طرَّ شاربي إلى اليوم كالمقصى بكُلِّ سبيل

.....

٤٤ منتهى الطلب : فأُوحش (مبنياً للمجهول) .

ه؛ منتهى الطلب : وبدُّلُ (مبنياً للمجهول).

٤٧ الخزانة : ولا زلت .

ه ٤ النكباء : الريح التي تهب بين مهبي ريحين ، وإنسّما قيل لها نكباء لأنها تنكبت مهب هذه ومهب هذه . الجفول : التي تذهب التراب .

٧٤ طرور الشارب: نباته ؛ المقصى: المبعد المنفيّ. لدن بمعنى عند وحقها لزوم الإضافة ولا يكون ما بعدها إلا مجروراً (العيني ٢: ٢٥٠) وفي البيت شاهد على استعمال لدن بغير من ، ولم تأت في القرآن الكريم إلا مقرونة بها ؛ ومن أبيات الشواهد بيت يلتبس بهذا وهو:

وما زلت من ليلي لدن أن عرفتها لكالهائم المقصى [ بكل مراد

قال ابن هشام : إن هذا البيت ذا القافية الدالية ليس من شعر كثير ، ولكثير بيت يشبهه في معناه وغالب لفظه فلا أدري من الآخذ من صاحبه ( انظر الخزانة ٤ : ٣٣٠ – ٣٣١ ) .

#### تخريج القصيدة كا

ذكر بروكلمان (1: ١٩٦) أن باول شفارتس نشرها ومعها شرح عليها لابن مخلوف الرشيدي، ولم نتمكن من الاطلاع على هذا الشرح. وهي في منتهى الطلب ٤٦ بيتاً، وفي أمالي القالي ٤٧ بيتاً دون اخلال في الترتيب، والبيت المزيد من رواية القالي هو الحادي والثلاثون.

الأبيات ١- ٣، ١٤ - ١٩، ١٩ - ٢٧، ٣٧، ٣٤، ٣٤، ٢٦، ٧٤ في العيني الأبيات ٢٠٠ - ٠٠٤

- « ۷ ، ۱۳ ۱۲ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۱۱ ۷۷ في تزيين الأسواق ۱ : ۵۲
  - « ۱ ۳ ، ۱۶ ۱۹ ، ۲۶ ، ۶۷ في السيوطي : ۱۹۸
    - « ٢ ، ٣ ، ٥ ، ١٤ ، ١٥ ، ٧٤ في العيني ٣ : ٣٤٩
  - « ۳، ۲۱، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۹ في المسالك ۱۹: ۲۹
  - « ۱۲،۱۲،۲۶، ۲۶، ۳۶ في حماسة الشجري: ١٥٤
    - « ۲ ، ۳ ، ۷۶ في الخزانة ٤ : ٣٣٠
      - « ۷ ۹ ، ۱۶ في ياقوت ۳ : ۲۹۹
    - « ۷ ، ۱۶ ، ۱۳ في شواهد الكشاف : ۲۶۳
      - « ۲۱ ۲۳ في الصداقة : ۲۳٦
      - « ۳۲ ، ۲۳ ، ۲۱ في الموشى : ۲۲
      - البيتان ٣ ، ١ في الأغاني ٤ : ٢٦٧ ٢٦٩
    - « ۲۲ ، ۲۳ في حماسة البحتري : ۷۰ (دون نسبة)
      - البيت ١ في الجامع : ٣٣٥ والشنقيطي ١ : ١١٧
        - « ۲ في لحن العامة : ٦٦ والجامع : ٣٣٥
- ش الكامل ٣ : ٧٩ وأمالي القالي ٣ : ١٢٠، والعمدة ٢ : ٢٢١ والوساطة :
   ٢٠٥ ، ٢٧٠ وشروح السقط : ٩٥ وابن سلام : ٢٦٤ والموشح :
   ٤٣٢ ، ٢٣٥ ، ٥٥٠ ولباب الثعالبي : ٢٠ وشواهد الكشاف : ٣٥٧ والروضات : ١٥ و و و الأغاني ٤ : ٢٦٩ و حلية المحاضرة : ٥٠ و سرقات أبي نواس : ٧٤ و حماسة المرزوقي : ٢٣٧ والواحدي : ٧٩ والسيوطي :

Y £

```
البيت ٧ في شواهد الكافية ٢٣٥ ، ٢٤٣ ومصارع العشاق ٢ : ١٩٢ والجامع : ٣٥
```

- « ١٦ في المعاني الكبير : ٨٦٥ واللسان والتاج (حبل) وشروح السقط :
- ١٣٧٥ العجز وحده، وابن جني ٣: ١٧ / أ وإصلاح المنطق: ٥ والتصحيف:
  - ٣٦١ واللسان ( رسل ) والعيني ٤ : ١٤١ والمخصص ١٢ : ١٤٥
  - « ٢١ في حماسة المرزوقي : ١٣٢٤ والموشح : ٢٣٧ والأغاني ١ : ١٤٦
    - « ۲۲ في رسالة الغفران : ۳۷۸
    - « ۲۶ في الجامع : ۳۶ والشنقيطي ۱ : ۱۲۷
      - « ه۳ في البكري : ١٣٠٩
      - « يَّ ٢٤ في الجامع : ٣٠٩ والشذور : ٩٨
        - « ٤٣ في السمط: ٢٥٤
        - ر ٤٤ في السمط: ٢٩٧

وقال كثيّر يمدح بشر بن مروان ــ وأمه قُطيَّة بنت بشر بن عامر بن مالك بن جعفر ابن كلاب \* ــ :

الله تربّع فتُخبرك الطلول بيبينة رسمها رسم مُحيل مُحيل تحمّل أهلها وجرى عليها رياح الصيف والسرب الهطول تحمّل أهلها وجرى عليها رياح الصيف والسرب الهطول تحن بها الدّبور إذا أربّت كما حنّت مؤلّهة عجول تعكن ناشئاً من حبّ سكمى هوًى سكن الفؤاد فما يزول لما تعكن ناشئاً من حبّ سكمى هوًى سكن الفؤاد فما يزول لما تعكن ناشئاً من حبّ سكمى هوًى سكن الفؤاد فما يزول لما لمن المناه المناه المن المناه المناه

حان بشر يكني أبا مروان ، شهد معركة مرج راهط (سنة ٢٤هـ) ، وكان منقطعاً إلى أخيه عبد العزيز قبل أن يصبح أخوهما عبد الملك خليفة ، فلما ولي عبد الملك الحلافة جعل بشراً والياً على الكوفة ، فكان في ولايته ليناً سهل الحجاب طلق الوجه كريماً ، فقصده كثير من الشعراء مادحين ومنهم الأخطل وجرير والفرزدق وكثير وغيرهم ؛ ثم ضمت إليه ولاية البصرة سنة ٧٤ ، فانحدر إليها ولم يطل مقامه بها ، يقال إنه أقام فيها شهرين أو أربعة أو ستة ؛ وتوفي فدفن بالبصرة ، ورثاه الشعراء ، ومشى الفرزدق في جنازته ومعه فرس كان بشر أهداه له ، فلما فرغ من دفنه عقر الفرس على القبر (انظر أنساب الأشراف فرس كان بشر أهداه له ، فلما فرغ من دفنه عقر الفرس على القبر (انظر أنساب الأشراف فرس كان بشر أهداه له ، فلما فرغ من دفنه عقر الفرس على القبر (انظر أنساب الأشراف فرس كان بشر أهداه له ، فلما أم بشر فهي قطية وكانت عامرية ، ويصحف اسمها في بعض المصادر إلى «قطبة » ، ولكن الشاعر يقول فيها : «قطية كالتمثال أحسن نقشه » مما يؤكد ضبطها كما أثبته هنا .

ربع بالمكان : أقام واطمأن ؛ بينة : موضع من الجي ، والجيّ من وادي الرويثة وهو من روافد وادي الصفراء ، وقال الهجري ( أبو علي : ٢١١ ) : بينة التي يذكرها كثيّر موضعان فأحدهما واد يصب من ثافل في غيقة والأخرى من الجي ، جي النصائب . رسمها : آثارها ؛ محيل : دارس متغير .

٢ تحمَّل أهلها: ارتحلوا ؛ السَّرب: السائل يعني المطر؛ وقد تفتح الراء منه بمعني الماء السائل.

تحن : تصوت ؛ الدبور : الريح التي تقابل الصبا ؛ أربت : ألحت ولزمت ؛ المولهة :
 الناقة التي اشتد وجدها على ولدها ؛ العجول : الثاكل التي فقدت ولدها .

الزهرة: فلم تذهل.

، ٧ الزهرة : وأدركك . . . ولا عذول .

ه لم يعصب : لم يستهلك ، من قولهم : عصّب الدهر ماله ، إذا أهلكه . يستبل : ينال الإبلال وهو الشفاء .

٢ يطترف: يمل ويسأم ، والملول فاعل ؛ وفي منتهى الطلب رسم «ينسى ويطرف » بالبناء
 للمجهول .

٧ الذهول : السلوُّ والنسيان .

٨ القود : قتل النفس بالنفس ؛ الحميل : الكفيل ، وفي الحديث « الحميل غارم » ومعناه
 الكفيل ضامن . وحذف خبر لا في قوله « فلا قوداً » على تقدير فلا قوداً يتم أو يحدث .

هجان اللون : خالصة اللون ، والهجان أيضاً : الأبيض . المحيا : الوجه ؛ قطيع الصوت
 كناية عن الحياء والحفر ، وكسول : كناية عن النعمة والترف .

١٠ أغر : أبيض ، يعني أسنانها ، الغروب : التحزيز في الأسنان ، فرات : عذب ؛ الفلول :
 الثلم ، وقد يعد مصدراً .

١١ الصبيب : الماء ؟ الغادية : السحابة ؟ اللصب : مضيق الوادي أو الشق في الجبل ، وماء
 اللصاب يكون شديد الصفاء . تشج : تمزج ؟ الشآمية : الخمر الواردة من الشام ؟ الشمول : =

مُحَلِّقَةً وأردفها رعيل، على فيها إذا الجوزاء كانت وصَدَّعَ بين شَعْبُينا الفلولُ فدعٌ ليلي فقد بخلتٌ وَصَدَّتْ تُخيّرها غرائبَ مما تقولُ ۗ وأحْكِمْ كلَّ قافيةِ جديدِ لأبيض ماجد تُهدي ثناه ُ إليه ، والثّناء لــه قليلُ به أحداً وأين به عديل ُ أبى مروان لا تعدل° سواه 17 وأخلاق لها عرض وطول ُ بطاحیؓ له نسّب مصفتی أغرُّ كأنَّه سيفٌ صقيلُ ا فقد طلبَ المـكارمَ فاحتواهـا وصافی الحمد فهو لـه خلیل ٔ تجنّبَ كلَّ فاحشة وعيب إذا السبعون لم تُسْكِتْ وليداً وأصبحَ في مباركها الفحولُ وكان القطرُ أجلاباً وَصِراً تحثُّ بــه شآميــة " بليــل ً

۲۱ الهجري : تهبّ به .

<sup>=</sup> الخمر تشمل بريحها الناس وقيل لأن لها عصفة كعصفة الشمال ، وخبر كأن في البيت التالي « على فيها » .

١٢ محلقة : مرتفعة ؛ أردفها : تبعها ولحق بها ؛ الرعيل هنا : القطعة من النجوم .

١٣ الفلول : جمع فل ، وهو الخصومة والنزاع .

۱۷ بطاحي : منتسب إلى قريش البطاح ؛ قوله : لها عرض وطول هذا على التشبيه بالمجسمات والقصدُ إلى السعة ، لأن الأخلاق توصف بالسعة والضيق ( قاله المرزوقي في شرح الحماسة : ٧٤٥ ) وقال الآمدي : أي لها سعة وتمام وكمال في الفضائل والمحاسن ( الموازنة ١ : ١٨٨ ) .

١٩ صافاه : صادقه وخالله ، فأصبح للحمد خليلاً .

٢٠ السبعون من الإبل، لم تسكت وليداً أي طفلاً ، لأن لبنها قليل، وذلك في أيام المحل وكلب الشتاء . وأصبحت الفحول في مباركها أي عجزت عن الذهاب إلى المرعى ، وهزلت لقلة العشب .

٢١ أجلاب : جمع جلب وهو السحاب الذي لا ماء فيه ؛ والصرّ : شدة البرد ؛ يقول : إذا =

فإنَّ بكفَّه مـا دامَ حيًّا منَ المعروف أودية تَسيلُ تقول ُ حليلتي لما رأتني أرِقْتُ وضافني هم ٌ دخيل ُ كأنك قد بـــدا لك بعد مُكثِّث وطول إقامـــة فينــــا رحيلُ 42 قديمـــاً لا يلائـمـُـنى العذولُ فقلتُ أجل° ، فبعض َ اللوم إنتي 40 كَأْنَ بِياضَهُ رَيْطٌ غَسِيلُ وأبيض ينعسُ السّرحانُ فيه 44 من العيديِّ ناجيـة" ذَمُولُ خَدَتُ فيه برحلي ذاتُ لَوْثٍ 47 ويخطىءُ قَصْدَ وجهته الدَّليلُ ُ سَلُوكٌ حَـينَ تشتبهُ الفيافي ۲۸ وأصبح ضَفْرُها قَلَقاً يجلولُ إذا فضلَت معاقد تسعتيها 44

= كان القطر كذلك أي لم يكن قطر ، وإنّما برد وسحاب غير ممطر . الشآمية : الريح الشمالية .

٢٣ ضافني : انتابني وحلّ عندي ؛ دخيل : باطن .

٢٥ بعض اللوم : دعي عنك بعض اللوم ؛ لا يلائمني : لا يشاكلني .

٢٦ الأبيض : صفة للطريق ؛ السرحان : الذئب، ونعاسه فيه وصف للطريق بالطول . الريط : الملاءة . الغسيل : المغسولة .

٢٧ خدا يخدي : أسرع وزجَّ بقوائمه ؛ اللوث : القوة أو الهوج ، أو كثرة الشحم واللحم ؛ العيدي : نسبة إلى العيد ، قيل هم حي تنسب إليه النوق العيدية ، وقيل : العيدية منسوبة إلى عاد ، وقيل تنسب إلى فحل منجب يقال له عيد ، قال ابن سيده : وليس هذا بقويّ . وقال الأزهري : أعرف جنساً من الإبل العقيلية يقال لها العيدية ولا أدري إلى أي شيء نسبت . الناجية : السريعة ؛ الذَّمول : التي تمشي الذميل وهو السير السريع اللين .

٢٨ سلوك : حسنة الدلالة والسلوك ، تعرف طريقها ولا تضل حين نشتبه الفيافي ويخطىء الدليل
 البصير الطريق الصحيحة .

٢٩ فضلت : زادت ؛ النسعة : سير يضفر على هيئة أعنة النعال تشد به الرحال ، وإذا فضلت معاقد النسعتين دل ذلك على أن الناقة هزلت ؛ والضفر : ما شددت به البعير من الشعر المضفور ، =

ولم تَبْلُغُ سليقَتُها ، ذبولُ ٣٠ على قَرُواء قد ضَمَرَتُ ففيها ، تَقَارِبَ بُعُدُهُ ، سُرُحٌ نَصُولُ طوتْ، طيَّ الرِّداء ، الخرْق َحتى إذا سَقَط المطيُّ ولا سؤول ُ من الكُتُم الحوافظ لا سَقُوطٌ ا إذا زُجرَت وَمُدً ۚ لهَا الحبولُ تكادُ تطيرُ إفراطاً وَسَغْباً بفعل الخير بَسْطَة مَن ْ يُنيلُ إلى القرُّم الذي فاتت يداه ُ فمـــا إن يستقل ُ ولا يُقيلُ إذا ما غالي الحمد اشتراه ُ كَمَا يُلْفَى القويُّ بـــه النَّبيلُ أمــينُ الصَّدْر يَحْفَظُ ما تولَّى نقيٌّ طاهــرُ الأثــوابِ بَرٌّ لكل الخير مصطنع محيل

= وإذا قلق وجال فقد أصبحت الناقة نحيلة كذلك .

• ٣ القرواء: الطويلة السنام ؛ السليقة : مخرج النسع في دف البعير أو هو أثر النسع في الجنب . لم تبلغ : لم تصبح بليغة ، أي أن أثر النسع لا يزال قليلاً في جانبها . وإذا قرىء ولم تبلغ سليقتها — بمعنى الطبيعة — على المفعولية فالمعنى أنها لم تستخرج كل ما لديها من القوة على الجرى .

٣١ الحرق : المفازة . سرح : سريعة في سيرها ؛ نصول : خرَّاجة من بين الآكام والجبال .

٣٢ الكتم : جمع كتوم وهي الناقة التي لا تشول بذنبها عند اللقاح ولا يعلم بحملها ؛ الحوافظ : التي تحفظ أجنتها فلا تسقطها من الإعياء . سؤول : شديدة الإلحاح والطلب، هكذا وردت بالسين المهملة ، ولعلها شؤول ، أي التي تشول بذنبها للقاح .

٣٣ الإفراط : الإعجال والتقدم ؛ سغباً : جوعاً ، كذا ورد بالمهملة ولعله «وشغباً » أي هياجاً واحتداماً .

٣٤ القرم : السيد الهمام ؛ ينيل : يعطي ؛ فاتت بسطة من ينيل : تفوقت على كل الأجواد جوداً .

٥٠ لا يستقل : لا يعد قليلاً ، أي يغالي بثمن الحمد ، يقيل : من إقالة البيع أي فسخه .

٣٧ محيلٌ : لعله ذو حول وقدرة ؛ أو لعلها « مجيل » بالجيم أي يقسّم الحير بين الناس .

وَكَهَالُهُمُ أِذَا عُدَّ الكهولُ فلا ضَيْقُ الذراع ولا بخيل ُ رَضُوا أو غالهُم ْ أمرٌ جليلُ وكلُّ فعالـه حَسَن ٌ جميل ُ وفي العيلات وهاب بندول لرؤية وَجُهُهِ الْأَرْضُ المحولُ إذا رُئىيَ المهابـــةُ والقَبولُ ُ صنائعُ بَشّها برٌّ وَصُولُ ُ لــه فيهـــا التطاوُلُ والفضولُ وعَفُوٌّ عن مُسيئهم وصَفَحٌ يعود به إذا غلق الحجول ا

أبا مروان ً أنت فــــــــى قريش ِ تولّيه العشيرةُ مــا عَنـاهـا إليك تشير أيديهم إذا ما جوادٌ سابقٌ في اليُسْر بحـــرٌ 24 تأنّس ُ بالنبات إذا أتاها لبهجة واضح سهل ، عليه ٤٤ لأهــل الودّ والقُرْبي عليه أياد قد عُـُرِفْنَ مظاهـَراتِ

٣٨ لعل هذا البيت هو الذي أورده البلاذري (أنساب ٥ : ١٦٧) على النحو الآني : أبا مروان أنت فستى قريش وكهلهم ُ إذا عدوا الكهولا

٣٩ ما عناها : ما همَّهَا ؛ ضيق بالتخفيف مثل ضيق بتشديد الياء . وعنى بضيق الذراع قلة

٠٤ غالهم : كذا ورد بالمعجمة ، والأصوب أن يقرأ «عالهم» ، تقول : عال أمر القوم إذا اشتد وتفاقم ؛ وعالهم الأمر : غلبهم وثقل عليهم .

٢٤ العلات : الأحداث التي تجعل حتى الجواد نفسه يأتي بعلة يعتذر بها عن تقصيره .

٤٣ يريد أن الأرض المجدبة إذا رأت وجهه اكتست بالنبات ، وتأنس مثل أنس في المعنى وهو ضد استوحش.

٤٦ مظاهرات : متتاليات . التطاول : الزيادة وكذلك الفضول ، يعنى يزيد فيها على غيره .

٧٤ الحجول : القيود ، وغلق الحجل : استعسر فكَّه ؛ أي كان القيد شديداً ، ويقال أيضاً غلق الأسير ، أي لم يفد من إساره ؛ وعلى حسب هذا المعنى الثاني أرى أن يقرأ « إذا غلق الجهول » أي ذلك المسيء ، وبهذه القراءة يلتئم معنى البيت الثاني .

إذا هُوَ لَم تُذكَّرُهُ نُهاهُ وقارَ الدِّين والرأيُ الأصيلُ بحلم لا يجورُ ولا يميلُ نمى بك في الذؤابة من قريش بناء العز والمجد الأثيل ُ

٤٩ وللفقراء عائدة " وَرُحْم " ولا يُقْصَى الفقيرُ ولا يَعيلُ

٥٠ جنابٌ واسعُ الأكناف سَهـُلُ ۗ وظلُّ في منادحه ظليلُ

١٥ وكم من غارم فرَّجتَ عنه مغارمَ كُلُ مُحَمَّلَهَا ثقيلُ

٢٥ وذي لَدَد أريتَ اللهُ حـتى تَبَيّنَ واستبانَ له السبيلُ

٣٥ وأمر قد فَرَقْتَ اللَّبْسَ منه

ه أَرُومٌ ثـابتٌ يهتـزُ فيـه - بأكرم مَنْبيت \_ فَرْعٌ أصيلُ

٤٩ الموازنة : فلا يقصى .

٢٥ الهجري : أريت الرشد .

٥٣ منتهي الطلب: عنه .

٤٨ هو : عائد إلى المسيء الجهول ؛ نهاه : عقله ، إذا لم يذكره عقله ورأيه الأصيل وقار الدين وركب الجهل والإساءة فإن بشراً يقابله بالعفو والصفح .

٤٩ العائدة : المعروف والفضل والصلة ؛ رحم – بضم الراء – : الرحمة ؛ وعال الفقير يعيل : احتاج إلى الطلب بسبب الفاقة .

٠٠ منادحه : رحبات داره الواسعة .

١٥ الغارم : الذي يحمل المغارم من دين وغيره .

٢٥ اللدد : الخصام ، الله : الخصم والحجاج ؛ يعني تفوقت عليه بالبينة ، فكشفت له عن

٣٥ فرقت: أزلت ؟ اللبس: الشك .

٤٥ الأثيل: المؤثل الراسخ.

ه أروم : أصل .

## تخريج القصيدة ٥

```
كلها عن منتهى الطلب .
```

الأبيات  $\gamma = \gamma$  في المنازل والديار :  $\gamma \sim \gamma$ 

« ٤، ٣، ٧ في الزهرة : ٣٣١

« ۲۰ – ۲۲ ، ۵۶ – ۵۳ في نوادر الهجري ( الورقة ۱۳۹ – ۱۶۰ نسخة القاهرة )

« ۳۸ ، ۳۹ ، ۲۱ في العمدة ۱ : ۱ ه ( و زعم أن ابن سلام الجمحي نسبها لابن ميادة ).

البيتان ٥٤، ٩٤ في الموازنة ١ : ١٧٧

البيت ١٧ في الموازنة ١ : ١٨٨ والصناعتين : ١٢٧ وحماسة المرزوقي : ٧٤٥

وقال كثير بن عبد الرحمن الخزاعي ، ومات سنة خمس ومائة يوم مات عكرمة مولى ابن عباس وصلى عليهما بعد الظهر ، :

العزاة من أيام ذي الغصن هاجاني بضاحي قرار الروضتين رسوم و فروضة و ألجام تهيج لي البكا وروضات شوطى عهد هن قديم و هي الدار وحشاً غير أن قد يحلها ويغنى بها شخص علي كريم و فما برباع الدار أن كنت عالماً ولا بمحل الغانيات أهيم و في الدار أن كنت عالماً ولا بمحل الغانيات أهيم أهيم ألما المنابع الدار أن كنت عالماً ولا بمحل الغانيات أهيم ألما المنابع الدار أن كنت عالماً المنابع الدار أن كنت عالماً المنابع الدار أن كنت ألما المنابع الدار أن كنت ألما المنابع المنابع الدار أن كنت ألما المنابع الدار أن كنت ألما المنابع المنابع

؛ الأغاني : فما برسوم الدار لو كنت . . . ولا بالتلاع المقويات ؛ الموازنة : وما . . . بالطلول الدار سات .

قال أبو الفرج ( الأغاني ١٢ : ١٨٦ ) : هذه القصيدة يقولها كثير في عزّة لما أخرجت إلى

مصر ؛ قلت : وفي بعض أبياتها عدة ألحان لنفر من مغنى العصر الأموي .

ذو الغصن : واد قريب من المدينة تنصب فيه سيول الحرة وقيل من حرة بني سليم وهو من أودية العقيق ؛ ولما كانت روضة ألجام التي يذكرها في البيت التالي قريبة من روضة الدبوب ثنتَى فقال : بضاحي قرار الروضتين . وضاحي القرار : الظاهر البارز منها ؛ والقرار : جمع قرارة وهي المطمئن من الأرض .

روضة ألحام: قال ابن حبيب هي من جانب ثاقل وروضة الدبوب معها ؛ وقال ابن السكيت : روضة آجام (أو ألجام) نحو البقيع ؛ وروضة آجام وروضة الدبوب متقاربتان ؛ وروضة شوطى بحرة بني سليم ، قاله ابن حبيب . وعد الهجريّ ألجام (أو آجام) وشوطى من دوافع العقيق تدفع فيه من الحرة (أبو على : ٢٩٣ — ٢٩٤) .

٣ وحشاً : موحشة ؛ يغني : يقيم .

٤ التلاع : المرتفعات ؛ المقويات : التي قد درست وعفت .

فإني لعمري تحت ذاك كليم ً ١٢ وقال لي البُلاّغ ويْحك إنها بغيرك حقيّاً يــا كَثَيرُ تهيمُ

ه سألتُ حكيماً أين صارت بها النوى فخبّرني ما لا أُحبُّ حَكيمُ ٦ أُجَدَّوا فأمَّا آلُ عزَّةَ غدوَةً فبانوا وأمَّـا واسطٌ فمُقيمُ ٧ فما للنُّوي لا باركَ اللهُ في النوى وعهدُ النُّوي عند المحبِّ ذميمُ ا ٨ لعمري لئن كان الفؤاد من النوى بغى سقـماً إني إذن لسقيم مم ٩ فاما ترَيْني اليوم أُبْدي جلادة ً ١٠ وما ظعنَتْ طوْعاً ولكن أزالَها ﴿ زَمَانٌ نَبِـــا بِالصَّالَحِينَ مَشُومُ ۗ ١١ فواحَزنا لمسا تفرَّق واسطٌ وأهلُ الَّتِي أَهْدَي بهـا وأحومُ

الأغاني والمنازل وياقوت : أين شطت .

٦ البكري (النقيع) والسمهودي : أقاموا ؛ ياقوت : فأما أهل.

٧ ياقوت : عند الفراق .

٨ ياقوت : شهدت . . . معنى سقيماً انني .

١٢ الموازنة : وقال لي الواشون .

ه حكيم : يعني السائب بن حكيم وهو راوية كثير ؛ شطت : بعدت .

٦ أُجِدَّوا : اجتهدوا في سيرهم ؛ بانوا : فارقوا وارتحلوا ؛ واسط : جبل تنبطح عنده سيول النقيع وهو بالحجاز .

٩ الجلادة : التصبر ؛ كليم : جريح .

١١ واسط : أهل واسط ؛ أهذي بها وأحوم من شدة الوجد .

١٢ كثير : أجرى اسمه على الأصل ، وشاع بالتصغير تحقيراً واستهانة .

به الخلد بين العائدات سقيم ً بصحن الشَّبا أطلالَهُ نُ تَريمُ ذنوبَ العدى إني إذن ْ لظلومُ ا وإني على ربتى إذن لكريمُ لعينيك منها لا تجف سجومُ وإن بَعُدَتْ إلا قعدتُ أشيمُ عَزُوفاً ويصبو المرء وهو كريم ُ

١٣ أتشْخص ُوالشخصُ الذيأنتعادل ١٤ يذكّرنيها كلُّ ريح مريضة لها بالتّلاع القاويات نسيم ُ ١٥ تمرُّ السنونَ الماضياتُ ولا أرى ١٦ ولستُ ابنة َ الضمريّ منك ِ بناقم ١٧ وإني لذو وجد ِ لئين عاد وَصْلُها ١٨ إذا برَقَتْ نحو البُوَيْبِ سحابة ٌ ١٩ ولستُ براءٍ نحوَ مصرَ سحابةً ٢٠ فقد يو جـَـدُ النِّـكسُ الدنيُّ عن الهوي

١٥ الحازمي : الخاليات .

١٣ العائدات : النساء اللواتي يعدن المريض يسألنه عن حاله .

١٤ القاويات : التي عفت آثارها فأصبحت خالية ، من قوي المكان إذا خلا .

١٥ الشبا : وادرِ بالأثيل من أعراض المدينة فيه عين يقال لها خيف الشبا ، وقد قال كثير في قصيدة سابقة:

> وما أنس م الأشياء لا أنس ردها غداة الشبا أجمالها واحتمالها تريم : تنتقل من مكانها .

١٦ الضمريّ : المنسوب إلى بني ضمرة وهم قوم عزة ؛ ابنة : منصوب على النداء .

١٨ البويب : مدخل أهل الحجاز إلى مصر . سجوم : دموع واكفة .

١٩ يشيم : ينظر إلى البرق .

٢٠ النكس: الرجل الضعيف ؛ عزوفاً: منصرفاً.

٢١ وقال خليلي : ما لها إذ لقيتَها عداة الشَّبا فيها عليكَ وُجومُ ا ٢٢ فقُلْتُ لـه : إنَّ المودَّة بَيْننا على غيرِ فُحْشِ والصَّفاءُ قديمُ ا ٢٣ وإني وإن أعرَضْتُ عنها تجلُّـداً عـلى العهد فيما بيننا لمُقيمُ ٧٤ وإن زماناً فرَّق الدَّهرَ بَينْنَا وبينكُمُ في صرفــه لمشومُ ٢٥ أفي الدين هذا إنَّ قلبك سالم ٌ صحيحٌ وقلبي من هواك سقيم ُ ٢٦ وإن ّ بجوفي منك داءً مُخامراً وجوفك مما بي عليك سليم ُ ٧٧ لعمرك ما أنصفتني في مودَّتي ولكنَّني يا عزُّ عنك حليمُ ٢٨ عليَّ دماء البُدُن إن كان حبُّها على النأي أو طولَ الزمان يريمُ ٢٩ وأقسمُ ما استبدلتُ بعدك خُلَّةً ولا لك عندي في الفُؤاد قسيمُ ا

٥٠ الأغاني: أفي الحق هذا ؛ المغانم: أفي الدهر . . . سليم .

٢٦ الأغاني وياقوت : وإن بجسمي . . . وجسمك موفور .

٢١ الوجوم : السكوت على غيظ .

٢٨ البدن : الإبل التي تنحر في الحج ؛ وهذا قسم أو نذر يعد فيه بأن لا يتخلى عن حبها أو

٢٩ الحلة : الصديقة ؛ القسيم : الشريك .

#### تخريج القصيدة ٦

اعتمدنا في ترتيب أبياتها على منتهى الطلب .

الأبيات ١، ٣ - ٦، ٨، ١٩ - ٧٧، ٩، ١٦، ١٧ في الأغاني ١٢: ١٨٦

١٥ ، ١٤ ، ١٦ ، ١٧ ، ٢١ – ٢٤ ، ٢٦ في ياقوت ٣ : ٢٤٧

٥ - ١١ في ياقوت ٤: ٨٨٩

١ ، ٣ ، ٥ ، ١٥ في المنازل والديار : ١٠٤ ب

١٥ ، ١٤ ، ١٦ ، ١٧ – ٢٥ في المغانم : ١٩٨ – ١٩٨

۱ – ۳ فی یاقوت ۲: ۲۶۸

۱۸ - ۲۰ في ياقوت ۱: ۲۹۷

« ۲۷ ، ۲۸ (بیت زائد) ، ۲۹ فی الأغانی ۸ : ۲۲۰

البيتان ١ ، ٢ في البكري: ٩٩٨

« \$ ، ٣ في الموازنة ١ : ٣٩٥

« ٨، ه في الأغاني ١٨٦: ١٨٦

البيت ١ في ياقوت ٢ : ٨٥٠ (مكرراً ) ، ٣ : ٨٠٣ والمغانم : ١٦٤ ، ٣٠٤

« ۲ في ياقوت ۲ : ۸٤٥ ، والسمهودي ۲ : ۳۱۵ والمغانم : £ £ 7 6 174

٦ في ياقوت ٤ : ٨٨٧ والبكري: ١٣٢٩ والخزانة ٤ : ٣٥٤ والسمهودي ٢ : ٣٨٩

١٢ في الموازنة ١: ١١

« ۱۶ في بديع أسامة : ۲۱۹

١٥ في الحازمي (شبا)

وزاد جامع الديوان الأبيات الآتية وهي :

وإني لمُستَسْقِ لها الله كلّما لوى الدّينَ مُعتلَّ وشحَّ غريمُ سحائبَ لا منصيّبِ ذي صواعق ولا محْرِقات ما لهُنَّ حميمُ ولا محلفات حينَ هجْن بنسمةً إليهنَّ هوجاء المَهبّ عقيمُ إذا ما هبطن القاعَ قد ماتَ نبتُهُ بكيْنَ بهِ حتى يعيش هشيمُ

وزاد في الأغاني بعد البيت : ٢٨ قوله :

تلم ملمات فينسين ذكرها ويُذكرُ منها العهدُ وهو قديمُ

وقال كثير يمدح يزيد بن عبد الملك \* :

تهيجُ مغانيها الطّروبَ المُتيّما بأطلالها يَنْسِجن رَيْطاً مُسهّما على عُدُواء الدّار أنْ يتصرّما على قلهي الدار والمُتخيّما

١ لعزة أطلال أبت أن تكلّما

٢ كأن الرّباحَ الذارياتِ عشيّةً

٣ أبتْ وأبى وجدي بعزّة إذ نأتْ

¿ ولكن ْ سقى صوبُ الرَّبيع إذا أتى

البكري والمغانم : إلى قلهياً .

\* قد صرَّح بأن القصيدة في مدح يزيد بن عبد الملك ، ولكنه لم يورد أبيات المديح واكتفى بأبيات الغزل ؛ ونحن نعلم أن يزيد بن عبد الملك تولنى الخلافة من ١٠١ – ١٠٥ هـ . وأن كثيراً توفي سنة ١٠٥ فهذه القصيدة تقع في هذه الفترة الزمنية وتمثل فترة متأخرة من عمر الشاعر .

الذاريات: التي تذري التراب أي تطيره ؛ الريط: جمع ريطة أو اسم جنس ؛ المسهم:
 المخطط.

عدواء الدار : بعدها ؟ يتصرَّم : ينقضي ؟ يعني أن وجدي بعزة أبى أن ينقضي رغم بعد
 الدار وشحط النوى .

ع قلهيا : كتب في المخطوطة وكثير من الأصول دون ألف ، وأثبت البكري وصاحب المغانم فيه ألفاً ؛ وقلهي أو قلهيا – في قول ابن السكيت شارحاً شعر كثير – ماء لبني سليم غزير ، وقال البكري : هي حفيرة في ديار بني سليم . الدار والمتخيم : مفعولان للفعل «سقى » ، والمتخيم : موضع الحيام .

بغادٍ من الوسميّ لمّا تصوّبت عثانين واديه على القعرِ ديّما
 سقى الكُدرَ فاللعْباءَ فالبرقَ فالحمى فلوذَ الحصى من تغلّمينِ فأظلما
 وفاروى جنوب الدّونكين فضاجعاً فدرّ فأبلى صادق الوبل أسحما
 منج وواياه إذا الرعد زجتها بشابة فالقهب المزاد المحذلال

ه المغانم : القفر ؛ ياقوت : ريما .

الغادي: السحاب الذي يمطر غدوة ؛ الوسمي : المطرة الأولى ، وبعدها الولي ؛ العثانين :
 جمع عثنون وهو أول المطر ، وقيل المطر بين السحاب والأرض ؛ ديتم : دام فلم يقلع .

الكدر واللعباء: ماءان لبني سليم ، وقال الحازمي: لعبا (بفتح اللام وجزم العين ومد الباء) ماء سماء في حزم بني عوال ، وجبل بغطفان بأكناف الحجاز عنده السد الذي يحجز ماء السماء . البرق – بفتح الباء في منتهى الطلب – يبدو أنه اسم موضع ولم يذكره البكري وياقوت ؛ وقد شكل في كل منهما بضم الباء . وقال ياقوت في «لوذ الحصى » : موضع لا أحقه ؛ وتغلمان : موضع في بلاد بني فزارة ، وقد ورد في شعر كثير مفرداً ومثنى ، قال البكري : فلا أعلم إن كانا موضعين مختلفين أو موضعاً واحداً ؛ وأظلم – في قول ابن السكيت – جبل في أرض بني سليم .

الدونكان: واديان في ديار بني سليم. وقال الهجري (أبو علي: ٣١١): سألت الحميريين عن الدونكين فقالوا: هما عقدتان بالعرف عن العمق بيوم؛ ضاجع ــ قال ابن السكيت ــ: واد ينحدر من ثجرة درّ ودرّ ثجرة كثيرة السلم بأسفل حرة بني سليم؛ وفي موضع آخر: درّ غدير في ديار بني سليم؛ وأبلى: جبال على طريق الآخذ من مكة إلى المدينة على بطن نخل، وفي أبلى مياه كثيرة وأكثرها لبني سليم. الأسحم: السحاب الأسود لتكاثفه وكثرة مائه.

٨ تثبع : تصب ؛ المزاد : جمع مزادة وهي القربة ، وهي منصوبة لأنها مفعول به للفعل تثبع ؛ المحذلم : المملوء ؛ زجتها : دفعها وساقها ؛ الروايا : إبل السقي . شابة : اسم جبل بين السليلة والربذة ، كذا قاله الحازمي ؛ والقهب : جبال من حمى الربذة وبين القهب والربذة نحو من بريد ؛ قال الهجري (أبو علي : ٢٤٢) : وهي عن يسار المصعد إلى المدينة .

بذي أَفَق مُكَّاؤه مُ قد ترنما وإن أَتْهمَت يوماً بها الدار أتهما وأن يُعقباكَ الشيبَ والحلمَ منهما جديد ُالصبا واللّهوأعرضت عنهما فخذ منهما ما نوَّلاك وَدَعُهما من الحبّ ما تزداد ُ إلا تتيُّما

 ٩ فأصبح مَن ْ يرعى الحمى وجَنوبَه ٰ ١٠ ديار مفت من عزاة الصيف بعدما تُجد عليهن الوشيع المثماما ١١٦ فإن أنجدت كان الهوى بك مُنجداً ١٢ أُجَلَدَّ الصِّبا واللَّهو أن ° يتصرما ١٣ لبستَ الصِّبا واللهوَ حتى إذا انقضى ١٤ خليلين كانا صاحبيك فَـوَدُّعا ١٥ على أنَّ في قلبي لعزَّة وَقَدْرَةً ١٦ يطالبها مستيقناً لا تُثيبُه ُ ولكن يُسلَّى النفس كي لا يلوَّما

١٠ منتهي الطلب والموازنة : المنمنما .

١٤ منتهى الطلب: خليلي ؛ حماسة البحتري: خليلان.

الحمى : يعني حمى الربذة ؛ المكاء : طائر مغرد من نوع القنبرة ، والجمع مكاكيّ .

١٠ في منتهى الطلب قد يقرأ « من غرة الصيف » بالإضافة ، وآثرنا رواية لسان العرب في هذا الموضع ؛ تجد" : تجعله جديداً ؛ والوشيع هنا شريجة من السعف تلقى على خشبات السقف وربما أُقيم كالخص" وسد" خصاصها بالثمام ؛ والمثمم الذي وشح بالثمام ، وقد يكون الوشيع من الثمام وغيره . وقال الآمدي في الموازنة (١: ١٨٣) : أراد بالوشيع هنا ما سدٌّ به الخصاصة بين الشيئين، وهذه وشائع الغزل ؛ والمنمنم مأخوذ من النمام [كذا] أي بعدما كانت هذه الديار تجد بالوشيع أي تخصص بها خيامها . قلت : واضح أن أصل الآمدي لا بد أن يكون « المثمما » وأنها الرواية الصحيحة للبيت ، أما من رواه : الوشيع المنمنما فقد ذهب به الخاطر إلى أن الشاعر يعني أعلام الثوب المطرزة .

١٥ الوقرة : الصدع والثلمة ؛ يريد أنها صدعت قلبه وتركت فيه كسراً ، ما يزال يزداد على مرَّ الزمن .

١٦ يطالبها أن تثيبه وهو على يقين من أنها لا تفعل، وإنَّما ذلك تسلية لنفسه ، لئلا يعرضها أو =

وإن كان ذا حلم لديها تحلما ولاهي تستوصى الحديث المكتما من الحب، لا بل حبتها كان أقدما وما قلدت إلا التميم المنظما وترمي بعينيها إلى ممن تكرما وعادت ترى منهن أبهى وأفخما وأتعبت الحجلين حتى تقصما لدن جاورا الكفين أن يتقدما عناقيد كرم قد تدلى فأنعما على متنها ذا الطرتين المنمنا

١٧ يهابُ الذي لم يؤت حلماً كلامتها الروكُ ليسيق ط القول لا يهتدى به الموان فن وسيلة وسيلة وسيلة الجواري غريرة المعتوف القدى تأبى فلا تعرف الحنا المعتوف القدى تأبى فلا تعرف الحنا المعتوف الله الله وغال فضول الدرع في العرض حكف ها المعتوف الماتيا وكظت سواريها فلا يألوانيها المعتوف المتنين وح فا كأنه المعتوب المتنين وح فا كأنه المتنين وح فا كأنه المتنين وح فا كأنه المتنين و كالمنتوب المنتوب المتنين و كالمنتوب المتنين و كالمنتوب المنتوب المنتوب

= تعرضه ــ ًيعني نفسه ــ للملامة .

٢٠ غريرة : ساذجة صغيرة السن ؟ قلدت : ألبست قلادة ؛ التميم : جمع تميمة وهي العوذة التي تعلق على الصغير لتقيه العين .

٢٢ الدرع : ثوب تلبسه المرأة ؛ اللدات : الأتراب .

٢٣ غال : تحتيف وجار على ؛ أي : على أن درعها عريض فإن امتلاء خلقها لم يبق من عرضه شيئاً ؛
 وأتعبت الحجلين لامتلاء ساقيها فتقصما أي تكسرا .

٢٤ كظّت : ملأت ، فالسواران في ساعديها لا يتقدمان إلى الكفين .

ه ٢ الوحف : الأسود ، أي شعرها ، شبهه بعناقيد الكرم ؛ أنعم : أمعن في الطول والتدلّي .

٢٦ الهيف : جمع هيفاء وهي الدقيقة الخصر ، ثم ذكر أنها على دقة خصرها ذات كفل راب ولذلك فإنها لا تحس بالنقيصة عندما تلصق الربح ثوبها المنمنم ذا الطرتين بمتنها .

تقاصر يوميند نهاري وأغيما لهاكدت أبدي الوجد مني المجمجما إلي ، برجع الكف أن لا تكلما يرى لو تناديه بذلك مغنما بصحن الشبا كالدوم من بطن تريما من القفر آلاً كلما زال أقتما وذات الشمال من مئر يخة أشاما تواعدن شرباً من حمامة معلكما

۲۷ وكنتُ إذا ما جئتها بعد هجرة منه الله فاقسمتُ لا أنسى لعزَّة نظرة المرمة المسية أوْمت، والعيونُ حواضر المعين عنها والفؤادُ كأنما الله فإنك عمري هل أريك طعائيناً الله نظرتُ إليها وهي تنضو وتكنسي الله وقد جعلتْ أشجانَ بِرْكِ عينها الحيمي المواتم الميارها قطن الحيمي الحيمي المواتمة أيسارها قطن الحيمي الحيمي المحينة الميسارها قطن الحيمي المحيدة الميسارها المحين المحيمي المحيدة الميسارها المحين المحيدة الميسارها المحيدة الميسارة المي

۲۹ ابن جني : والعيون نواظر .

٢٧ يوميذ : يريد يومئذ فسكنَّن ضرورة ؛ وأغيم : من الغيم وذلك يوم قصير لأنه من أيام الدجن .

٢٨ جمجم : لم يبن كلامه دون عيّ ، والمجمجم : المخفيّ في الصدر .

٣١ الشبا : واد بالأثيل من أعراض المدينة ؛ وتريم (بكسر التاء وسكون الراء بعدها ياء مفتوحة تحتها نقطتان) : واد بين المضايق ووادي ينبع ، وقال ابن السكيت هو قريب من مدين . الدوم : شجر ، شبه الظعائن به .

٣٢ تنضو وتكتسي الآل : ساعة ً تخلع السراب وساعة تكتسي به ، أي يراها من بعيد تغرق في الآل حيناً وتخرج منه حيناً آخر ؛ أقتم : اشتد سواده وغبرته .

٣٣ الأشجان : مسايل الماء ؛ وبرك هاهنا نقب يخرج من ينبع إلى المدينة عرضه نحو من أربعة أميال أو خمسة وكان يسمى مبركاً ؛ ومريخة : قرن أسود قرب ينبع بين برك وودعان (وودعان قرب ينبع ) .

٣٤ مولية : معرضة وتاركة ؛ قطن ــ قال ابن السكيت ــ : جبل لبني عبس كثير النخل والمياه =

٣٥ ياقوت : حيث تيمما .

٣٩ المسالك: أكرمن.

٤٠ المسالك : قد عرفنها .

= بين الرمة وأرض بني أسد ، وقال أيضاً ؛ قطن جبل في ديار بني عبس بن بغيض عن يمين النباج والمدينة بين أثال وبطن الرمة . حمامة – في قول ابن السكيت – ماء لبني سليم من جانب اللعباء القبلي . الشرب : الماء . معلماً : مشهوراً .

٣٦ الأفاهيد — قال ابن السكيت — : قنينات بلق بقفار خرجان (من نواحي المدينة) على موطىء طريق الربذة من النخل ؛ الحقب : جمع أحقب وهو حمار الوحش ؛ الفدافد : جمع فدفد وهو الفلاة ؛ صيما : جمع صائم .

٣٧ يخبلن : يفسدن العقل إذ يصبنه بالحبال .

٣٨ ذو القاذورة : الذي لا يخال الناس ولا ينازلهم لسوء خلقه ، والقاذورة من الرجال الذي لا يبالي ما قال وما صنع .

٣٩ أجللن : عظمن ؛ أبدين : أظهرن ، ويروى : وأضمرن ؛ التجهم : العبوس واستقبال المرء بالقطوب .

٤١ يكللن حد الطرف عن ذي مهابة أبان أولات الدل لل توسما ٤٢ تراهُن اللا أن يؤدين نظرة المؤخر عين أو يُقلّبن معصما ٤٣ كواظم لا ينطقن آلاً متحبُورة من رَجيعة قول بعد أن يتفهما ٤٤ وكن الذا ما قُلن شيئاً يسُرُهُ أُ أُسرَّ الرّضا في نفسه وتجرّما وع فأقصر عن ذاك الهوى غير أنه و إذا ذ كرت أسماء عاج مسلما

١٤ يكللن حدّ الطرف : أي يجعلنه كليلاً ، والمعنى : يغضضن أبصارهن هيبة له .

تجرم لي بشر غـــداة لقيتــه فقلت له يا بشر ما ذا التجرم

٣٤ كواظم : صامتات ؛ المحورة : الجواب ؛ رجيعة قول : ردًّا على قول ، أي لا يبدأن الحديث وإنّما يكتفين بالردّ على ما يسألنه .

٤٤ التجرُّم : ادعاء الجرم دون أن يكون حاصلاً ؛ والمعنى أنَّه يسرُّ الرضى في نفسه ويظهر أنَّه غير راض ويقطُّب لينتحل مزيداً من الهيبة . ويبدو أن التجرُّم يحمل معنى التجهـُّم وادعاء الذنب معاً ، يقول المتوكل الليثي مخاطباً بشر بن مروان :

### تخريج القصيدة ٧

```
اعتمدنا في ترتيب أبياتها على منتهى الطلب .
                       الأبيات ١ – ٥ في ياقوت ٤ : ١٦٩ والمغانم : ٣٥٠
                            ١ ، ٧ ، ٣ في المنازل والديار : ٧٦ ب
                                  ٣١ - ٣٤ في ياقوت ٤: ١٣٩
                                 ه ۳ – ۳۷ فی یاقوت ۱: ۳۲۳
٣٩ ، • ٤ ، ٢٧ – ٤٤ في العيون ٤ : ٧٨ والشعر والشعراء : ٢١ وزهر
                         الآداب : ٣٥١ ، وجمع الجواهر : ١٨٦
                          ٢٤ ، ٢٤ ، ٠٤ في الأغاني ١٨١ : ١٨١
                           ١ ، ٣٩ ، ٤٠ في الأغاني ١٢ : ١٨٧
                                     البيتان ٢ ، ٧ في البكري: ٣١٦
                             ١٤ ، ١٤ في حماسة البحتري : ١٩٦
                                 ٣٣ ، ٣٤ في البكري : ٤٦٧
           ٣٩ ، ٤٠ في حماسة الخالديين ١ : ٤٩ ، والمسالك ١٤ : ٧١
                   البيت ٤ في البكري: ١٠٩٣ ، والسمهودي ٢: ٣٦٣
في ياقوت ٤ : ٢٤٥ ، ٣ : ٥٩٤ ، ١ : ٣١٣ ، والمغانم : ٣٥٦ ،
                                   والسمهودي ۲: ۳۲۵
                                      ٧ في ياقوت ٢ : ٥٦٦
                 في اللسان (حذلم) – دون نسبة – (العجز وحده)
                         ١٠ في اللسان (وشع) والموازنة ١: ١٨٣
                                       ۲۹ في ابن جني ۳ : ۲۲۸
                                        ٣١ في البكري : ٣١١
                                        ٣٣ في ياقوت ١ : ٩٩١
                                        ٣٤٠ في ياقوت ٢: ٣٣٠
                ٣٩ في الأغاني ١٢ : ١٨٣ والمحاسن والأضداد : ١٣٨

 ٤٤ في الأغاني ١١٣ : ١١٩
```

وقد قدمنا أن قسم المدح من القصيدة لم يصلنا ؛ وفي المصادر بيتان في المدح على وزن هذه القصيدة ورويها وهما :

- ١ فما وَجدوا منكَ الضريبة َ هداةً هياراً ولا سقط الألية أخرما
   ٢ عدوُ تـ لاد المال فيما ينوبـ منوعٌ إذا ما منعه كان أحزما
- السان (هير) والمعاني الكبير: ١٤٤ ، وقال ابن قتيبة في شرحه: هياراً أي تنهار ، أي لم يجدوك ضعيفاً ولا سقط الألية: الكذاب الحلف؛ أخرما: أي لا تنخرم أليتك فتذهب باطلا، والأخرم لا يثبت على رأي واحد؛ وهدة: منهدة مسترخية.
- أورده بيريس في القصيدة (البيت رقم: ٢١) وليس هو لكثير، وقد نسبه الجاحظ
   لسهل بن هارون في البيان ٣: ٣٥٠، والحيوان ٣: ٣٦٠ و ٥: ٢٠٤، والبخلاء: ١١.

# وقال كثيّر: مَرَّهُ ﴿ ﴿ ﴾

عَفَت ْ غَيْقَة ٌ من ْ أهليها فحريمُها فبرُقة ٌ حِسْمى قاعُها فَصريمُها
 وهاجتنك آطلال ٌ لعز ق باللوى يلوح بأطراف البراق رسومها
 إلى الميث الداني من الرم ل ذي الغضا تراها ، وقد أقوت ، حديثاً قديمها

١ البكري والمغانم وياقوت (٢: ٢٦٨) : حسنا .

٣ اللسان: الرابي.

قال ابن السكيت : غيقة : حساء على شاطىء البحر فوق العذيبة ؛ وقال أيضاً في موضع آخر : غيقة : مويهة عليها نخل بطرف جبل جهينة الأشقر ؛ وقال ابن حبيب : غيقة لبني غفار بن مليل بين مكة والمدينة ؛ وقال شيخنا الأستاذ حمد الجاسر : غيقة سهل واسع على ساحل البحر يقابل بدراً (المناسك : ٢٥٢ الحاشية ٧) . حريمها : ما حولها ؛ واختلفت الرواية في حسمى فروي حسمى وحسنا في هذا الموضع . قال الأسلمي وابن دريد وابن الأعرابي : إذا ذكرت غيقة فليس إلا «حسنا » وإذا ذكرت طريق الشام فهي «حسمى » ؛ وقال ثعلب إنما هو «حسي » (المحكم ٣ : ١٤٤) ؛ وحسنا : صحراء بين العذيبة وبين الجار ، وقال ابن حبيب : حسنا جبل قرب ينبع ، بين الجار وودان . القاع : أرض واسعة سهلة مطمئنة . الصريم : القطعة المنقطعة من معظم الرمل .

اللوى: منقطع الرمل ، ويسمنّى به . البراق : جمع برقة وهي الأرض يختلط فيها رمل
 وحصى وفيها غلظ .

٣ المئبر: ما رق من الرمل؛ وفي قراءة «الرابي من الرمل » وهو المشرف المرتفع. والمعنى:
 ترى حديثها قد أصبح قديماً بعد أن أقوت أي عفت.

وقال خليلي يوم رُحنا وَفُت حَت من الصّد رُ أَشْراج وفُضّت خُتومها
 أصابت ك نبل الحاجبية إنها إذا ما رَمَت لا يَسْتبِل كاليمها
 كأنتك مردوع من الشمس مُطرَد يُقارفه من عُقدة البُقع هيمها
 أخو حيّة عَطشي بأرض ظميئة تجلّل غَشياً بعد غَشي سليمها

هنتهى الطلب : وكان خليلى .

ه الزهرة: أصابك.

٦ ياقوت والبكري : بشس مطرّد ؛ ياقوت : النقع .

أشراج: جمع شرج، وهي العروة، يعني فك ما تداخل من عرى الصدر؛ وفضت ختومها: فتحت أغلاقها، فانكشف ما في الصدر لما هاجت النفس بالذكريات.

ه الحاجبية : عزة ، نسبها إلى جدّها الأعلى ؛ يستبل : يصيب شفاء ؛ الكليم : الجريح .

مردوع": منكوس". من الشمس: أي أصابته الشمس فردع ؟ مطرد: مبعد لا أحد لديه يداويه ويطب له ؟ يقارفه: يدانيه ؟ العقدة: الأرض الكثيرة الشجر وهي تكون من الرمث والعرفج ، وقال ابن حبيب في تفسير قولهم «آلف من غراب عقدة » هي أرض كثيرة النخيل لا يطير غرابها ؟ البقع: جمع أبقع ، وهو هنا صفة للغراب ؟ الهيم: جمع هائم ، أي العطشان ؛ والمعني أن هذا المنكوس المنفرد الذي أصابته الشمس ، تحوم من حوله عطاش الطير . هكذا يمكن أن تفهم رواية منتهى الطلب ؛ ولكن ياقوتاً والبكري ينقلان من ديوان كثير بشرح ابن السكيت وابن حبيب ؛ وقد وردت الرواية عندهما: «كأنك مردوع بشس" مطرد » . وقد قال ابن السكيت : شس" أرض كثيرة الحمي من الأبواء على نصف ميل ، وعند ابن حبيب أنه «شس » أيضاً وأنه اسم موضع . وجاءت البقع أيضاً «النقع » وهي الأرض التي انتقع فيها الماء ؛ وقال البكري : «البقع » — بالباء — البقع من وضع هناك .

اخو حية: يريد قد لدغته حية. وجعلها عطشي ليكون ذلك أشد الفتكها. تجلل غشياً...
 سليمها: السليم الملدوغ، أصابه غشي بعد غشي.

عن الحيّ صَفْقاً فاستمرّ مرير ها [كذا]
ولم يستقم والعهد منها زعيمها
وللعين عبرات سريعاً سجومها
قذاها ، وقد يأتي على العين شومها
بعزّة دُوراتُ النّوى ورُجومها
طوال وليلات تزول نجومها

۸ إذا شحطت يوماً بعزة دارها
 ۹ فإن تُمس قد شطت بعزة دارها
 ۱۰ فقد غادرت في القلب مني زمانة المنوق بما جَشمت عيناً مشومة الما فلا تجرزعي لما نأت وتزحزحت الما ولي منك أيام إذا شحط النوى

١٠ الزهرة : أمانة . . . سريع .

١١ الزهرة : بما أجنيت .

١٣ الزهرة : إذا تشحط .

٨ شحطت : بعدت ؛ صفقاً : ناحية وبعيداً . وقد سها الناسخ فكتب « مريرها » مكان
 كلمة أخرى فتغيرت القافية .

الزعيم هنا ، لعله من زعم بمعنى قال ووعد ؛ والمعنى أن ما وعدت به لم يتفق والعهد الذي قطعته على نفسها ، وشكلت « والعهد » في نسخة منتهى الطلب بالضم ، ولا أدري توجيه المعنى حسب هذه القراءة .

١٠ الزمانة : المرض المستديم ؛ وفي منتهى الطلب «عبرات » بضم التاء المنونة ولا يستقيم هذا مع قوله «سريعاً » ، والتقدير : وغادرت للعين عبرات ؛ ومن قرأه «وللعين عبرات سريع . . » فذلك على الابتداء والحبر .

<sup>11</sup> الحطاب في قوله «فذوقي » لعينه ؛ أي ذوقي بسبب ما جشمتني من مكاره الحب ، يا عيناً مشؤومة ، ما تعانيه العين من القذى ، وقد تصاب العين نفسها بشؤمها ، وقد يكون «فذوقي يا عيناً مشؤومة القذى بما جشمت » .

۱۲ الدورات : أماكن رمل مستديرة يجلسون فيها ، والرجوم : أكوام الحجارة ، وأضافها إلى النوى على تقدير أن تزحزحها هو سبب النوى .

م ١٤ قضى كلُّ ذي دينٍ فوفتى غريمَهُ وعزّة ممطولٌ مُعنَّى غريمها ١٥ إذا سُمْتُ نفسي هجرَها واجتنابها رأت غمرات الموت في ما أسومها ١٦ إذا بنت بان العُرْفُ إلا أقلَّهُ من الناس ، واستعلى الحياة ذميمها ١٧ وتُحْلِقُ أثوابُ الصِّبا ، وتنكّرت نواحٍ من المعروف كانت تقيمها ١٨ فهل تجزينني عزَّةُ القرَض بالهوى ثواباً لنفس قد أصيب صميمها ١٩ بأني لم تَبلُغُ لها ذا قرابة أذاتي ، ولم أقرر لواش ينديمها ١٩ بأني لم تَبلُغُ لها ذا قرابة أذاتي ، ولم أقرر لواش ينديمها ١٩ متى ما تنالا بي الأولى يَقْصِبونها إليَّ ولا يُشْتَم لديَّ حميمها

14 الغريم : الدائن ؟ ممطول : مدافع بالمطال وهو التسويف . وذكر العيني أن كثيراً كان له غلام عطار بالمدينة وربما باع نساء العرب بالنسيئة ، فأعطى عزة وهو لا يعرفها شيئاً من العطر فمطلته أياماً وحضرت إلى حانوته في نسوة ، فطالبها فقالت له : حباً وكرامة ، ما أقرب الوفاء وأسرعه ، فتمثل بقول كثير «قضى كل ذي دين . . . البيت » فقالت النسوة : أتدري من غريمتك ؟ فقال : لا والله ، فقلن : هي والله عزة ؛ فقال : اشهدكن الله هي في حل مما لي قبلها ، وأخبر كثيراً بذلك فأعتقه ووهب له ما في الحانوت .

وقد أورد كثير من المصادر أن أم البنين زوجة الوليد بن عبد الملك سألت عزة عن الدين في هذا البيت فقالت : وعدته قبلة فحرجت منها ، فقالت أم البنين : أنجزيها وعلي إثمها . وهذا وما قبله من أحاديث الأسمار .

وقال العيني في إعراب البيت: قضى فعل ماض ، وكل ذي دين كلام إضافي فاعله ، فوفى : عطف على قوله قضى ، والضمير فيه يرجع إلى كل ذي دين ؛ غريمه مفعول «وفى » ؛ واستدل به البصريون على أولوية إعمال الثاني في باب التنازع ، بيانه أن قضى ووفى متوجهان إلى الغريم وأعمل الثاني إذ لو أعمل الأول لقال فوفاه . . .الخ ؛ وعزة مبتدأ وغريمها مبتدأ ثان ، وممطول معنى خبره ، والمبتدأ الثاني مع خبره خبر المبتدإ الأول ، ويقال ممطول خبره ، ومعنى حال من الضمير في ممطول ، وعلى هذا لا يكون تنازع وهذا هو موطن الاستشهاد في البيت .

إذا هي لم يكثرُم علي كريمها سنقبل منها الود أو لا نلومها وأنت غوي النفس قدما سقيمها معنن بأسباب الهوى ما يتريمها تداعى عليها بتشها وهمومها وخير بديعات الأمور عزيمها أراك بذيعات للريان دان صريمها إذا ما بدت لباتها ونظيمها كجنة غربيب تكدلت كرومها كجنة غربيب تكدلت كرومها ثنايا لها كالمؤن غرش ظلومها

۲۱ وقد علمت بالغیب أن لن أو دها
 ۲۲ فإن وصلتنا أم عمرو فإننا
 ۲۳ فلا تزجر الغاوین عن تبع الصبا
 ۲۶ بعزة متبول إذا هي فارقت متبول ولما رأیت النفس نفساً مصابة کا عزمت علیها أمرها فیصرمنه کا عزمت علیها أمرها فیصرمنه کا وما جابه المدری خدول خلا لها
 ۲۷ وما جابه المیدری خدول خلا لها
 ۲۸ باحسن منها سئنة ومهلگدا باته کا باخسن منها سئنة ومهلگدا باته کا باخسن منها شنته ومهلگدا
 ۲۸ باذا ضحکت لم تن تهن و تبسیمت کا افا محکت الم تن تهن و تبسیمت کا افا محکت الم تن تهن و تبسیمت افا محکت الم تن تهن و تبسیمت می افا محکت الم تن تهن و تبسیمت الم المحری الم تن تهن و تبسیمت الم تن تهن المحری الم تن تهن و تبسیمت المحری المحری الم تن تهن و تبسیمت المحری المحر

٢٦ الضمير في «أمرها » عائد للنفس في البيت السابق . بديعات الأمور : الأمور المبدعة أي
 التي أوجبها المرء وعزم عليها ؛ وإنسما البديع بمعنى الجديد ، ولكن لا أظنه يلائم السياق هنا .

٢٨ السنَّة : الوجه لصقالته وملاسته ؛ المقلَّد : العنق ؛ اللبات : أعالي الصدر ؛ النظيم : العقد .

٢٩ المدرى : المشط ؛ أثيث : طويل ؛ الغربيب : ضرب من العنب بالطائف شديد السواد .

٣٠ انتهز في الضحك : أفرط فيه . الظلوم : جمع ظلم – بفتح الظاء – ماء الأسنان وبريقها ،
 أو رقتها وشدة بياضها .

٢٧ جابة المدرى: يقال للظبية حين يطلع قرنها «جأبة المدرى» وأبو عبيدة لا يهمزه ، وإنما قيل جأبة المدرى لأن القرن أول ما يطلع يكون غليظاً (والجأب: الغليظ) ثم يدق ، فنبه بذلك على صغر سنتها ؛ الحذول: التي تتخلف عن صواحبها وتبقى مع ولدها ؛ ذو الريان: ماء بين مكة والمدينة ؛ الصريم: الشجر المصروم ، يريد بذلك الأراك وأنه داني الأغصان.

٣١ كأن على أنيابها بعند رقدة و ٣١ منجاجة نتحل في أباريق صففة و ٣٢ منجاجة نتحل في أباريق صففة و ٣٣ ركود الحميا وردة اللون شابتها ٣٤ فإن تتصد في يا عنز عني وتتصرمي ٣٥ فقد أقبط ع الموماة يستن آلها ٣٦ على ظهر حر جوج ينقطع بالفتى ٣٧ وقد أز جر العو جاء أنقب خفتها

إذا انتبهت وهناً لمن يستنيمها بصهباء يجري في العظام همميمها بماء الغوادي غير رَنْق مديمها ولا تقبلي مني خيلاً أسومها بها جيك ألحسرى يلوح هشيمها نيعاف الفيافي سبتها ورسيمها مناسمها لا يستبل رثيمها

٣٧ التاج : العرجاء .

٣١ الرقدة : النومة والهجعة ؛ وهناً : بعد هدء من الليل ؛ استنام بمعنى نام ؛ ولعله يريد يستنيم إليها أي يطمئن إليها .

- ٣٢ مجاجة : خبر كأن في البيت السابق ؛ ومجاجة النحل : العسل ؛ صفقة : مصفوقة أي مُلوءة ؛ ولعلها « صفقت » أي مزجت بصهباء ، وهي الخمر ؛ والهميم : الدبيب .
- ٣٣ الحميا : سورة الخمر ، ركود : تسكن سورتها ؛ وردة اللون : حمراء ؛ شابها : مزجها وخلطها ؛ الغوادي: السحائب ؛ الرنق : الكدر ؛ المديم : الذي يسكن منها ، وذلك بمزجها بالماء .
- ٥٣ الموماة : المفازة ؛ يستن : يجري ويمضي ؛ الآل : السراب ؛ الحسرى : الإبل التي أعيت فسقطت على الطريق ؛ هشيمها : مهشومها ، يريد عظامها وأعضاءها المكسرة .
- ٣٦ الحرجوج: الناقة الطويلة، وقيل الضامرة، وقيل الحادة القلب؛ النعف من الرملة: مقدمهّا وما استرق منها؛ سبتها: فاعل الفعل يقطع، والسبت: السير السريع وهو فوق العنق؛ والرسيم: من سير الإبل فوق الذميل.
- ٣٧ العوجاء: الضامرة من الإبل؛ أنقب: مثل نقب إذا حفي حتى يتخرق فرسنه، فهو نقب؛ ولا حاجة إلى الراد «ومناسمها » فحذف حرف العطف، كذا قال في اللسان والتاج؛ قلت: ولا حاجة إلى =

٣٨ وقد غيّبت سُمْراً كأن حُروفها مواثم وضاح يطير جريمها ٣٩ وليلة إيجاف بأرض مخوفة تقَدّني بجونات الظلام نجومها ٤٠ فبت أُساري ليلها وضريبها على ظهر حُرْجوج نبيل حزيمها ٤١ تُواهِق أطلاحاً كأن عيونها وقيع تعادت عن نطاف هزومها ٤٢ أضر بها الإدلاج حتى كأنها من الأين خيرْصان نحاها مُقيمها ٤٢ تُنازِع أشراف الإكام مطيتي من الليل سيجاناً شديداً فُحومها

٤٣ المحكم : أطراف ؛ المحكم واللسان : شيحاناً .

= هذا التقدير لاستقلال الجملة التالية بمبتدإ وخبر « مناسمها لا يستبل رثيمها » ؛ وقال في اللسان ( نقب ) ويروى : أنقبُ خفسًها مناسمها ؛ يستبل : يبرأ ؛ الرثيم : المنسم الذي دمي لانكسار شيء من طرفه .

٣٨ الضمير في غيبت يرجع إلى المناسم أو إلى العوجاء ؛ والسمر : لعله يشير بها إلى الحصى ؛ المواثم : الحجارة الموثومة أي المكسرة ؛ وضاح — كذا كتبت في النسخة المخطوطة من منتهى الطلب؛ ويغلب على ظني أنها «رضاخ» وهو الذي يدق الحب والنوى؛ والجريم: جمع جريمة وهي النواة .

٣٩ الإيجاف : سرعة السير ؛ تـقتني بمعنى اتّقتني ؛ الجونات : جمع جونة وهي الفحمة ، والمعنى جعلت النجوم بيني وبينها قطعاً من الظلام ، أي حال الظلام دونها ؛ قلت : والكلمة في المخطوطة قد تقرأ «جهومها» وتكون جمع «جهمة» وهي أول مآخير الليل .

الضريب: ما يضرب الأرض من جليد وبرد ؟ الحزيم: موضع الحزام من الصدر والظهر ؟
 نبيل: راب ممتلىء.

13 تواهق: تباري ؛ الأطلاح: النوق المعيية ؛ الوقيع: مناقع الماء ؛ النطاف: الماء القليل ؛
 الهزوم: جمع هزمة وهي الكسور والشقوق.

٢٤ الإدلاج: سير الليل ؛ الأين: التعب والإعياء؛ خرصان: جمع خرص وهو الجريد من
 النخل أو القضيب الرطب؛ مقيمها: من يريد أن يقيمها أي يسوي انحناءها.

٤٣ الأشراف : جمع شرفة وهي أعلى شيء؛السيجان : جمع ساج وهو الطيلسان ؛ فحوم :=

تداعى، إذا أمست ، صداها وبومها وحالف جولان الستراب أرومها كمستكبر ذي موزجين ظليمها وقد صُقلت صقلاً وتُلت جسومها من الحر أثباجاً قليلاً لحومها إذا العيس لم ينبس بليل بغومها

٤٤ بمُشرِفة الأجداثِ خاشعة الصُّوى
٥٤ إذا استقْبلَتُها الريحُ حالَ رُغامها
٢٦ يُمَشِّي بِحِزِّانِ الإكامِ وبالرُّبي
٤٧ رأيتُ بها العُوجَ اللهاميمَ تغتلي
٤٨ تُراكِلُ بالأكوارِ في كل صيهبٍ
٤٩ ولو تسألينَ الركبَ في كل سَرْبُخٍ

٧٤ اللسان (صقل) : وشلّت .

= جمع فحمة ويجوز أن يكون فحومها سوادها كأنَّه مصدر فحم (المحكم ٣: ٢٢٩).

٤٤ مشرفة الأجداث . عنى الصحراء التي هلك فيها كثيرون فأجداثهم ، أي قبورهم ،
 واضحة مشرفة ؛ خاشعة : متطامنة ؛ الصوى : معالم الطريق . الصدا : ذكر البوم .

ه ٤ «حال» بالمهملة في الأصل، ولعل صوابه «جال»، وجال التراب: ذهب وسطع؛ وحالف: وافق؛ والجولان: التراب والحصى الذي تجول به الريح على وجه الأرض؛ أرومها: أعلامها.

٤٦ حزّان : جمع حزيز وهو ما غلظ وصلب من الأرض ؛ الموزج : الخفّ ، فارسي معرب ،
 وأصله «موزه » ؛ الظليم : ذكر النعام ، وهو فاعل الفعل يمشي ؛ شبهه حين يمشي فوق
 حزان الآكام والربى برجل ذي خيلاء يلبس خفين .

العوج: جمع عوجاء وهي الناقة الضامرة ؛ اللهاميم: جمع لهموم وهي الناقة الغزيرة اللبن الكثيرة المشي . قال أبو عمرو: صقلت الناقة إذا أضمرتها وصقلها السير إذا أضمرها .
 وتلت: صرعت ، والأجود « وشلّت » بمعنى يبست . تغتلي : ترتفع في سيرها .

٤٨ تراكل : تدافع ، من الركل ؛ الصيهب : شدة الحرِّ ؛ الأثباج : الظهور ، يعني أنها تدافع أكوارها بظهور قد نحلت وذهب أكثر لحمها .

١٩ السربخ : الأرض الواسعة البعيدة المضلة التي لا يهتدى فيها لطريق ؛ البغوم : الذي يبغم
 أي يصوت ، يعني أن عادته كذلك ولكن إعياءه يمنعه من التبغم فلا ينبس .

• من الحُجُرَةِ القُصُوى وراء رحالها إذا الأسندُ بالأكوارِ طافَ رَزُومها ١٥ وجرَّبتُ إخوانَ الصَّفاء فمنهم ُ حميد ُ الوصالِ عندنا وذميمها ٢٥ وأعلم أني لا أُسَر بدَل جُنّة من الموت معقوداً علي تميمها ٣٥ وَمَن يَبْتُدعُ مَا ليس من سوس نفسه يدَعُهُ ، ويغْلبِنهُ على النفس خيمها

٥٢ منتهي الطلب : لم أسربل .

٣٥ اللسان : من خيم نفسه .

و يصور شدة المخافة ويشير إلى زيارة الأسد لرحالهم عندما يعرسون للراحة ؛ الرزوم : الأسد الذي يجثم على فريسته .

٣٥ السوس : الطبع والسجية ؛ الحيم : الحلق والشيمة . يريد أنَّ من ينتحل شيئاً ليس ملائماً لسجيته ، فإنَّه لا بدَّ متخلِّ عنه ، عائد إلى خيمه وطبيعته الأصلية .

## تخريج القصيدة ٨

أعتمدنا فيها على منتهى الطلب .

الأبيات ٤ - ٦ في ياقوت ٣:٧٨٧

« ۵ ، ۱۰ ، ۱۱ في الزهرة: ۱۲

« ۱۶ ، ۱۵ ، ۱۸ ، ۲۱ في العيني ۳ : ۳ – ځ

البيتان ١٣ ، ١٥ في الزهرة : ٢٨٦

البيت ١ في البكري: ٣٥٦، ١٠١٠ وياقوت ١: ٧٩٥، ٢: ٢٦٨، والمغانم: ١١٥، والتاج (برق)

« ٣ في اللسان (أبر )

« ٦ في البكري : ٧٩٦

( ) ابن خلكان ٣ : ٣٩٣ ، والعيون ٤ : ٩٧ ، ولباب الثعالبي : ٢٠ ، ومصارع العشاق ٧ : ٨٤ ، ونهاية الأرب ٣ : ٨٧ ، والخزانة ٧ : ٣٨٣ ، والتمثيل : ٧٧ ، وزهر الآداب : ٣٤٣ ، والأغاني ٩ : ٢٤٠ ، وابن يعيش ١ : ٨ والشنقيطي ٢ : ١٤٦ ، والشذور : ١٤٦ ، والشذور : ١٠٩٠

« ۲۹ في الزينة ۲ : ۱۹۷

« ۳۷ في اللسان و التاج ( نقب )

« ٤٣ في المحكم ٣ : ٢٩٩ واللسان ( فحم )

« ٧٤ اللسان (صقل).

« ۳۰ في العيون ۲: ٥ والشعر والشعراء : ٢٠ واللسان (خيم) والمسالك . ٧١: ١٤

وهذا البيت ورد مع ثلاثة أبيات أخرى منسوبة لخالد بن عبد الله الطائي وقيل لحاتم الطائي في الفاضل : • ؛ ، وكذلك في الحماسة ( المرزوقي : ٧٥٦ ) ، وهو في الوساطة : ٢٥١ للأعور الشني وفي مجموعة المعاني : ١٦٠ لسليمان بن المهاجر .

وفي المصادر أبيات تنسب لكثير على وزن هذه القصيدة ورويها وهي :

١ وَعُلُ َّ ثرى تلك الحفيرة ِ بالندى ﴿ وَبُورِكُ مَن ْ فَيَهَا وَطَابِتَ تُخْوِمُهَا

- ۲ إذا مستثابات الرياح تنسمت ومر بسفساف التراب عقيمها
   ۳ وسارت إلى شهباء ثابتة الرحى مقنعة أخرى تزول نجومها
- ووردت الأبيات الآتية في النسخة الهندية من نوادر الهجري ( ص : ٣٣٦ ) :
- ٤ فقد سرتُ غربيَّ البـــلادِ وشرقها وقد ضربتني شمسها وغيومُها
- ه وعاهدتُ أقواماً فأوفيتُ عهدهم بأحسن ما يُوفي العهود َ زعيمها
- ٢ وما غرَّها بي غيرُ حُسْن تباعتي وأني إذًا لم تَقَاضني لا ألومها
- اللسان (تخم) ويروى : وطاب تخومها بفتح التاء ؛ وهذا البيت لا يدخل في القصيدة
   لأنه في الرثاء .
- ٢ الأساس (ثوب) والعجز في الأنواء: ١٦٣؛ والمستثابات: التي تأتي بالحير؛ والعقيم
   هي الشال، بينا يسمون الجنوب لاقحاً؛ ولا بأس أن يكون البيت من القصيدة وسقط
   من رواية منتهى الطلب.
- ٣ المعاني الكبير : ١٠٠٠ ؛ والشهباء المقنعة بالحديد هي الكتيبة ، ونجومها : توقد من الحديد والبيض كأن فيها نجوماً ؛ تزول : تحرك ؛ وليس في القصيدة أي حديث عن الحرب والكتيبة وما أشبه .

#### وقال كثير أيضاً:

الساوب الحبا فالمساوب الحبا فالمساوب الحبا فالمساوب المحبا فالمساوب المحبر المح

.....

١ أمالي القالي وياقوت والزهرة واللسان (جبي ) : أهاجك؛ الزهرة : الحيا (وهو تصحيف).

٢ اللسان : ويستأبي . . . لما جلجل ؛ التاج : لما جلجل .

٤ الموشح : إذا زعزعته ؛ الزهرة : هرق ؛ الموشح : بلا خلف منه .

الواصب: الدائم الدائب؛ الجبا: شعبة من وادي الجي عند الرويثة بين مكة والمدينة؛ وقال البكري: الجبا موضع بنجد؛ وفي اللسان (جبا): فرش الجبا موضع؛ والمسارب: جمع مسربة وهي المراعي، وقد يسمى به المكان.

يستأني: يبطىء؛ النشاص: السحاب المرتفع بعضه فوق بعض؛ غيقة: حساء على شاطىء
 البحر فوق العذيبة بين مكة والمدينة (وانظر شرح البيت الأول من ق ٨)؛ الجالب: الذي يزجر الناقة ويصيح بها من خلفها ويستحثها.

۳ تألق: التمع ؛ احمومى: أصبح أسود ؛ خيم: أقام ؛ أحم الذرى: أسود الأعالي ؛ هيدب
 السحاب: ما تهد ب منه أي ذيله وأن تراه ينصب كأنه خيوط متصلة .

؛ أرزم: صوّت؛ الهزق: شدّة الصوت، وقال الأصمعي: الهزق شدة صوت الرعد.

ه كما أومضَتْ بالعَينِ ثمّ تبسّمَتْ خَريعٌ بدا منها جبينٌ وحاجبُ لا يَدُكُو السّيرَ أهلُه ولا يرجعُ الماشي به وهو جاديبُ لا وهيتُ السّيرَ أهلُه ولا يرجعُ الماشي به وهو جاديبُ لا وهيتُ لسّعدى ماءهُ ونباته كما كلُّ ذي وُدَ لن وَدّ واهبُ لا لتروى به سعُدى ويتروى متحلّها وتُغدق أعدادٌ به ومشاربُ لا تذكّرْتُ سُعُدى والمطيُّ كأنّه بآكام ذي ريّطٍ غطاطٌ قواربُ له نقد فنن ملنجاً كأن نتيجه سُعالُ جَوٍ أعيتْ عليه الطبائبُ الطبائبُ القد فنن ملتجاً كأن نتيجه سُعالُ جَوٍ أعيتْ عليه الطبائبُ

ه الزهرة : جريع (وهو خطأ) .

٦ الزهرة : يصحّ الندى (وهو خطأ) ؛ أمالي القالي : الماضي به .

۸ الموشح : ويروى : صديقها ويغدق .

ه أومضت بالعين : أومأت ، أو سارقت النظر وأشارت إشارة خفية . الحريع : المرأة الشابة الناعمة اللينة ، وقيل هي الفاجرة ، والمعنى الأول أنسب هنا .

لا يذكر السير أهله: لا يفكرون في الرحلة لأنهم قد مطروا ؛ الماشي ، قال في اللسان (مشي):
 الماشي الذي يستقريه (أي يستقري هذا البرق الماطر) والتفسير لأبي حنيفة . جادب :
 عائب له ؛ وقد يكون من الجدب بمعنى المحل أي لا يرجع صفر اليدين .

٧ قيل إن سكينة بنت الحسين قالت لكثير : أتهب لها غيثاً عاماً جعلك الله والناس فيه أسوة ؟ فقال : يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصفت غيثاً فأحسنته وأمطرته وأنبته وأكملته ثم وهبته لها ، فقالت : فهلا وهبت لها دنانير ودراهم (الموشح : ٧٤٥).

٨ تغدق: تغزر ؛ الأعداد : جمع عدوهو البئر أو الركية القديمة التي لا تنتزح وهو أيضاً
 مجتمع المياه .

الغطاط : القطا أو ضرب منه ؛ القوارب : التي ترد الماء ، شبّه بها المطيّ وهي تسرع جماعات
 للورود .

١٠ الملتج : الذي قد عظمت لجته ؛ النئيج : الصوت ؛ الجوي : المريض مرضاً باطناً .

سقى أهل بَيْسان الا لتتخذ سُعُدى وكيف وهل يسلو اللجوج ولم يعتب الزاري عليك المعاتب وعاصي كما يُعْصى لديه الأقارب ب لما تمنيني النفوس الكواذب أراك فصرها قادم فتناضيب

ال فقلتُ ولم أملك سوابيق عَبْرة مالك الوشاة وطرَّبوا
 ولو صاح الوشاة وطرَّبوا
 يقولون أجْميع من عُزْيزة سَلُوة الله الله أعز أجد الركب أن يتَزَحْزَحوا
 أعز أجد الركب أن يتَزَحْزَحوا
 فأحيي هداك الله من قد قتلته
 ولدة عانساً أمَّ ولدة إلا يك شعري هل تغير بعدنا

١١ ياقوت : الدجان .

,.....

١٧ ياقوت : أرال ؛ منتهى الطلب : أداك ؛ البكري : فصوقاواته . المغانم : بقصوى فرقة وتناضب .

١١ بيسان : موضع في جهة خيبر من المدينة ؛ الدجون : السحب ؛ الهواضب : التي تهضب
أي ترسل مطرأ شديداً .

١٢ طرَّبُوا: صاحوا ساعة بعد ساعة ؛ ناسب : يقول شعر النسيب .

١٦ العانس : المرأة التي أصبحت نصفاً ولم تتزوج ، ولكن قوله « أم ولدة » بعده يئير إشكالاً حول هذا المعنى المألوف للفظة « عانس » ؛ ولعلَّ الصواب أن « العانس » هنا تعني الثيّب .

١٧ أراك : وادي الأراك قرب مكة يتصل بغيقة . قال نصر : أراك فرع من دون ثافل قرب مكة ؛ ورواه ياقوت مرة أخرى في «أرال » ؛ وذكر ياقوت «صرما قادم » — بضم الصاد — وقال : هي موضع ، ولم يعينه ؛ قال البكري : ويروى « فصرما قادم » وقال : موضع هناك ؛ وقال : أراك فرع من دون ثافل يدفع في الصوق ، والصوق يدفع في ملف غيقة والصوقات هي الصوق ، وفي المغانم : بقصوى فرقة ، وقال : فريقات اسم موضع بعقيق المدينة ؛ وأما تناضب فقد قال ابن حبيب إنها شعبة من أثناء الدوداء ، والدوداء يدفع في العقيق (البكري : ٣٢٠ « تناضب » ) .

١٨ فبُرْقُ الجبا أم لا فهُن ّ كعَهَدْنا تنزَّى عـلى آرامهن الثَّعالـبُ مَوَدَّته لا يَطْلُبنَّك طالب مُ ١٩ تقي الله فيه أمَّ عمرو ونَوَّلي ٢٠ ومن لا يُغمِّض عينَهُ عن صديقه وعن بعض ما فيه يمُتْ وهوَ عاتبُ ٢١ ومن يتتَبّع جاهيداً كلَّ عَثْرَة بِجد ها ولا يسلّم له الدّهرَ صاحبُ ٢٢ فيلا تأمنيه أن يُسرَّ شَماتيةً فيظهر ها إن أعقبت أ العواقب ٢٣ كأن لم أقُـُل والليل ُ ناج بريد ُه ُ وقد غال أميال الفجاج الركائبُ ٢٤ خليلي ّ حُثْثًا العيس نُصْبحْ وقد بدتْ لنا من جبال الرّامتين مناكبُ ٢٠ فوالله ما أدري أآت على قلَّى وبادي هوان منكمُ ومغاضبُ ٢٦ سأملك نفسي عنكم ُ إن ملكتُهـــا وهل أغْلبِين إلا الذي أنا غالبُ

٢١ البصائر : يصبها ؛ وروى البيت في الصداقة والمعاهد :

إذا أنت لم تغفر ذنوباً كثيرة تريبك لم يسلم لك الدهر صاحب

۱۸ برق : جمع برقة ، أضافها إلى « الجبا » وقد مر التعريف به في البيت الأول من هذه القصيدة . تنزى : تتوثب .

١٩ لا يطلبنك : على تقدير لئلا يطلبك طالب إذا أنت لم تنوّلي مودته .

٢٢ أعقبته العواقب : تحوَّلت به من شرَّ إلى خير وعوَّضته عما فاته .

٢٣ ناج : سريع ، شبه الليل بخيل البريد في سرعة المضي ؛ غالت أميال الفجاج : قطعت المسافات الطويلة من الصحراء .

٢٤ رامة : قيل إنها موضع بالعقيق ويكثرون من تثنيته فيقولون رامتين ؛ وقال ابن سيده : « وإنّما قضينا على رامتين أنها تثنية سميت بها البلدة للضرورة لأنهما لو كانتا أرضين لقيل الرامتين بالألف واللام كقولهم الزيدان » ؛ والردّ على ابن سيده موجود في بيت كثير هذا .

إذا ما تدانينا من الجيش هاربُ ٢٨ إذا ما رآني بارزاً حال دونها بمَخْبَطَة ياحُسْنَ من هو ضاربُ ٢٩ ولو تُنتَقَبُ الأضلاعُ أَلْفييَ تحتها لِسُعَدى بأوساط الفؤاد مَضاربُ ا ٣٠ بها نَعَم من ماثل الحب واضح بمجتمع الأشراج ناء وقارب به لكم ما تُسكّيه السّنونَ الكواذبُ

٢٧ حليلة ُ قَدْ افِ الديارِ كَأَنَّهُ ُ ٣١ تَضَمَّنَ داءً منذ عشرين حجّةً

٢٨ التاج : إذا خرجت من بيتها . . . من أنت .

٧٧ حليلة : زوجة ؛ قذاف : بعيد ، أي هي زوجة رجل يتحرّى الأماكن النائية خوفاً عليها ، فكأنَّه إذا اقتربنا منه هارب من الجيش.

٢٨ بارزاً : ظاهراً ؛ المخبطة : القضيب والعصا . يعنى أن زوجها يخبطها بالعصا .

٢٩ تنقب : تفتح وتكشف ؛ أي لو نقبت الأضلاع وكشف عن القلب لوجد فيه أثر الضرب .

٣٠ الأشراج : العرى المتداخلة ، يعني بها ملتقي شؤون الصدر .

## تخريج القصيدة ٩

```
اعتمدنا فيها على نسخة منتهى الطلب ، وجاء في حاشية النسخة « ليست في المختار » .
                                   الأبيات ١ – ٦ في أمالي القالي ١ : ١٧٦
                                   ١ ، ٣ - ٣ في الزهرة : ٢٣١
                              ١ – ٣ ، ٧ ، ٨ في الموشح : ٢٤٥
                              ١ ، ه ، ٧ في الأغاني ١٨٤ : ١٨٤
                                   ٧١ : ١٤ في المسالك ١٤ : ٧١
                                       ١ ، ٣ في السمط: ١٤٤
                                                                البيتان
                     ١٧ ، ١٨ في ياقوت ١ : ٧٩ه والتاج (برق)
٧٠ ، ٢١ في العيون ٣ : ١٦ ومعجم المرزباني : ٣٤٣ ونهاية الأرب ٣ : ٧٨
ولباب الثعالبي : ٢٠ ، وحماسة البحتري : ٧٧ ، وأمالي القالي ٣ :
٠ ٢٧ (دون نسبة) والصفوة ، ٩٦ / أ ، والشعر والشعراء : • ٢٧ ، والعقد
                       ٤ : ٣٤٤ ، والمعاهد ١ : ١٢١ (دون نسبة)
                         ۲۰ ، ۲۰ في الصداقة : ۲۶۲ (دون نسبة)
١ في ياقوت ٢ : ١٣ ، ٣ : ٨٧٥ ، والبكري : ٣٦٠ واللسان ( جبي )
                             ٧ في اللسان (جلل) ( دون نسبة )
                                          ٣ في اللسان (حمى)
                           ٤ في المخصص ٩ : ١٠٦ (دون نسبة)
                                         ٣ في اللسان (مشي)
                                        ۱۱ في ياقوت ۱: ۷۸۹
                                       في الموازنة ١ : ١٩٤
            في البكري : ٣٢٠ وياقوت ١ : ١٨٣ والمغانم : ٣١٧
                            في البصائر ٢ : ٣٧٦ (دون نسبة)
                                                          Y1
                                     في اللسان والتاج ( روم )
                                     ٧٨ في اللسان والتاج (خبط)
                                       وقد زاد جامع الديوان البيت الآتي :
        طريق يعد يه من الناس راكب
                                  فلیت معلاوین لم یك فیهما
```

#### وقال كثير:

عفا السفّحُ من أُمّ الوليد فكبّكب فنعُمان وحش فالرّكي المثقّب المثقّب خلاءٌ إلى الأحواض عاف وقد يرى سوام يعافيه مراح ومعنزب على أنّ بالأقواز أطلال دمنة تُجيد بها هوج الرياح وتلعب لعزّة إذ حبّل المودّة دائم وإذ أنت متبول بعزة معنجب وإذ لا ترى في الناس شيئاً يفوقها وفيهن حسن لوتأمّلت متجنب

أمالي القالي: وإذ ما رأى . . . حسناً . . محسب ؛ التاج : لا نرى .

ا كبكب : هو الجبل الأحمر الذي تجعله خلف ظهرك إذا وقفت مع الإمام بعرفات أي هو إلى شمال عرفات بشرق وهو جبل عظيم ذو شعاب كثيرة ولا يزال معروفاً بهذا الاسم (الأصفهاني : ١٧ الحاشية) . نعمان بفتح أوله وإسكان ثانيه – واد ينحدر من جبل شداد ويلتقي بوادي عرنة وهو يحف جنوب عرفات (المناسك : ٥٠٩ الحاشية) . وحش : موحش ". فالركمي ": اسم جنس للركية وهي البئر ؛ والحبر في البيت التالي : «خلاء » .

٢ يعافيه: يتردد إليه ؛ السوام: الماشية ، وهي نوعان مراح ومعزب ، فالمراح الذي يرد منها
 إلى منراحها بعد الرّعي ، والمعزب الذي يبيت الرعيان فيه بعيدين عن الحيّ .

- ٣ الأقواز : جمع قوز وهو العالي من الرمل كأنَّه جبل .
- ٤ متبول : قد أتبله الحب أي أسقمه وأفسده وذهب بعقله .
- ه المجنب: الكثير من الحير والشر ؛ وفي الصحاح: الشيء الكثير ، يقال إن عندنا لحيراً
   مجنباً ، وخص به أبو عبيدة الكثير من الحير ، قال الفارسي: وهو مما وصفوا به فقالوا =

٦ همضيم الحشارود المطابخ ترية جميل عليها الأت حمي المنتسب المهد بن المهد المهد بن المهد المهد

٦ اللسان والتاج (أتب): الأتحمي المؤتب.

٨ البكري وياقوت : غار ؛ الزهرة : عاد ؛ أمالي القالي والجمان : غاب .

٩ ياقوت: من الليل ؛ الزهرة: إلى ضوء نار . . . من البعد والإقواء جيب لها نقب . الجمان:
 على الأفق .

١٠ ياقوت : وللمصطليها ؛ اللباب : لها ولضوئها . . وللمصطليها .

<sup>=</sup> خير مجنب، قال الفارسي : وهذا يقال بكسر الميم وفتحها . وفي رواية القالي « مُحسّب » قال : وتقول العرب أحسبني الشيء يحسبني إحساباً وهو محسب ( أي كاف ) .

٩ هضيم الحشا: لطيفة الحشا؛ رود: لينة ؛ المطا: التمطي ؛ بخترية: متبخترة في مشيتها ؛ الأتحمي : ضرب من البرود وهو أحمر اللون وقيل مخطط بالصفرة . والمنشب : البرد الموشى على صورة النشاب ووشيه يشبه أفاويق السهام . وفي اللسان (أتب) : الأتحمي المؤتب أي الذي جعل إتباً ، والإتب : بردة تشق فتلبس من غير كمين ولا جيب ، وهو أيضاً ما كان قصيراً حتى يبلغ نصف الساق .

۸ قال ابن حبیب : أیلة شعبة من جبل رضوی و هو جبل ینبع ؛ المتصوّب : المنحدر .

٩ ما تبوخ: ما تخمد، قاله أبو على القالي.

<sup>11</sup> المندلي : عود ينسب إلى مندل بالهند ، والعود المندلي طيب الرائحة يتبخر به ؛ ثقبت النار : اتقدت ، وأثقب النار إثقاباً : أوقدها .

١٢ وقفنا فَشُبّت شبّة الله النا بأهضام واديها أراك وتَنْضُبُ ١٣ ومن دون حيثُ استُوقدتُ من مُجالِخ مَراحٌ ومغندًى للمطيّ وسَبْسبُ ١٤ أَتَتُنَا بِرِيَّاهِا وللعيسِ تَحَتَّنَا وجيفٌ بصحراء الرُّسيُّس مُهذِّبُ لذيذٌ، ومَسْراها من الأرض طيّبُ بُصاق ومن أعلام صند د مَنْكب ولم يلق ركباً بالمحصّب أركبُ

١٥ جنوبٌ تُسامى أوْجُهُ الركب، مستُها ١٦ فيا طول َ ما شوقي إذا حال دونها ١٧ كأن ْ لم يوافق ْ حجَّ عزَّةَ حَجُّنــا

١٣ البكري : للنواعج سبسب .

١٥ التاج : أوجه القوم .

١٧ ياقوت : كأن لم يؤالف .

١٢ شبت النار تشب شبوباً : اشتعلت ؛ وشبّ هو النار يشبها إذا أوقدها . أهضام الوادي : بطن الوادي وما اطمأن منه ، ويقولون في التحذير من الأمر المخوف : الليلُ وأهضام الوادي . التنضب : هجر له شوك قصار تقطع منه العصيّ الجياد والعمد للأخبية ، وينبت التنضب بالحجاز وليس بنجد منه شيء ، عيدانه بيض ضخمة وورقه متقبض ولا تراه إلا كأنَّه يابس مغبر وشوكه مثل شوك العوسج وله جني مثل العنب الصغار .

١٣ مجالخ : واد من أودية تهامة . مراح ومغدى : مكان للرواح والغدو ؛ السبسب : الأرض المستوية البعيدة ؛ النواعج : السراع من الإبل أو البيض الكريمة منها .

١٤ الوجيف : ضرب من السير دون التقريب ؛ الرسيس : واد ذكره القتال في شعره مما يدل على أنَّه قرب المدينة ، وقال ابن دريد : هو واد بنجد . مهذب : سريع .

ه ١ زعم ابن الأعرابي أن الجنوب إنَّما يشتد حرَّها بالعراق فأمَّا بالحجاز فلا (الأزمنة والأمكنة ٢ : ٨٣ ) ولهذا قال كثير «مسَّها لذيذ ومسراها . . .طيب » .

١٦ بصاق : جبل قرب أيلة فيه نقب ؛ صندد : جبل بتهامة الحجاز .

١٧ يوافق : يؤالف ويؤانس ؛ المحصب : موضع فيما بين مكة ومنى وهو إلى منى أقرب .

۱۸ حلفت طا بالراقصات إلى منى تُغيِد السّرى كَ السّرى كَ المَّرِ السّابحات عَشيّة مع العصْر إذ مرّت الحياد السّابحات عَشيّة مع العصْر إذ مرّت العزّة هُم أَ النفس منهن لو ترى إليها سبيلاً ، أو ٢١ ألام على أم الوليد ، وحبّها جوًى داخل تحت المركة ولو بذلت أم الوليد حديثها لعصم برضوى ٢٢ ولو بذلت أم الوليد حديثها لعصم برضوى ٢٣ تهبّط ن مين أكناف ضأس وأبلة إليها ولو أغرى

تُغيِذُ السّرى كلبُ بهن وَتغلّب مع العصر إذ مرّت على الحبل تلحب المعلى العبل تلحب اليها سبيلاً ، أو تليم فَتُصقيب جوًى داخل تحت الشّر اسيف مُلهب لعصم برضوى أصبحت تتقرّب اليها ولو أغرى بهن المُكلّب المُكلّب

٢٣ ياقوت : من أركان .

١٨ الراقصات : الإبل تهتز في سيرها ؛ تغذ : تسرع ؛ كلب وتغلب : قبيلتان .

١٩ السابحات : المسرعات في جريهن ؛ الحبل - بفتح الحاء - هو جبل عرفة ؛ تلحب : تقطع الطريق .

٢٠ تلم : تزور وتأتي ؛ تصقب : تصبح مصاقبة أي مجاورة .

٢١ جوى : داء وحرقة ؛ الشراسيف : جمع شرسوف ، وهو رأس الضلع مما يلي البطن .

٢٢ العصم : جمع أعصم ، وهو الوعل الذي في رجله بياض ، يضرب به المثل في التأبد والمكث في الجبال وعدم النزول إلى السهول ؛ فإذا ضربوا المثل في الحديث أو بلاغته قالوا إنه يستنزل العصم . رضوى : جبل ضخم من جبال تهامة وهو من ينبع على يوم ومن المدينة على سبع مراحل ميامنة طريق المدينة ومياسرة طريق البر لمن كان مصعداً إلى مكة وعلى ليلتين من البحر وهو يطل على ينبع النخل ويشاهد من ينبع البحر (انظر البيت : ٣٨ من ق ١) ؛ تتقرّب : تتنزل وتدنو .

٢٣ ضأس : جبل من أقبال رضوى أي من بعض سفوحه ؛ قال ابن حبيب : أيلة من رضوى (وانظر البيت الثامن من هذه القصيدة) . المكلّب : صاحب الكلاب؛ يقول : لو أن أم الوليد بذلت حديثها للعصم لأصبحت تتقرب دانية من فوق رضوى ، هابطة من نواحى شعبتيه \_ ضأس وأيلة \_ ولو كانت في خطر من أن يؤسد الصائد كلابه للحاق بها .

٢٤ تلعّبُ بالعيز هاة لم يدر ما الصّبا ويبأسُ من أمّ الوليد المجرّبُ ٢٥ ألا لَيْتنا يا عزّ كنّا لذي غنى بعيرين نرعى في الحالاء ونعزُبُ ٢٦ كلانا به عَرَّ فمن يرزا يقلُ على حُسنها جرباء تعدي وأجرب ٢٧ إذا ما وردنا منه لا صاح أهله علينا فما ننهك نرمى ونُضرب ٢٨ نكون بعيري ذي غنى فينضيعنا فلا هو يرعانا ولا نحن نطالب ٢٨ يطرد نا الرُّعيان عن كلّ تلعة ويمنع منّا أن نرى فيه نشرب ٢٩ يطرد نا الرُّعيان عن كلّ تلعة ويمنع منّا أن نرى فيه نشرب

ه ٢ العيون : فيا ليتنا . . . من غير ريبة بعيران . . . في الفلاة ؛ عيار الشعر وبديع أسامة : من غير ريبة بعيران . . . في الحلا ونعذّب . . . غير ريبة بعيران . . . في الحلا ونعذّب .

٢٦ الحزالة : جربى تعدّي .

٢٧ الموشح : هاج أهله إلينا .

٢٨ الموشح وعيار الشعر والمعاهد : نكون لذي مال كثير مغفل ؛ العيون والزهر : نكون لذي مال كثير يضيعنا .

٢٩ بديع أسامة : فلا عيشنا يصفو ولا الموت يقرب .

٢٤ تلعب : تتلعب ؛ العزهاة : العزوف الصدوف عن شؤون الصبا ؛ أي هي من براعة الجمال والدل بحيث تفتن حتى من لم يكن مشغول الخاطر بالحب ، كما أن المجرب ييأس منها ، لتمنعها وإبائها .

٢٥ نعزب: نبعد في المرعى عن الحيّ.

٢٦ العر: الحرب؛ قال الحالديان: والذي دعا الشعراء إلى هذه الأماني – حتى تمنوا أن يكونوا جمالاً جربة وغير ذلك من الأماني التي لا يريدها الناس – التفرد، وأن لا يأخذهم أحد للجرب الذي بهم لأن العرب لا تبغض شيئاً بغضها الحرب ولا تحذر من شيء حذرها منه (الأشباه والنظائر ٢: ٨٥).

٣٠ وددتُ وبَيْتِ الله أنتك بَكْرَةٌ هِجانٌ وأنتي مُصْعبٌ ثُمَّ نهرُبُ

------

٣٠ البكرة : الناقة الفتية ؛ الهجان : الكريمة ؛ المصعب : الفحل من الإبل . وروى صاحب العمدة (٢ : ١٠١ ) أن عزة عاتبته على هذه الأمنية وقالت : لقد أردت بنا الشَّقاء الطويل، أما وجدت أمنية أوطأ من هذه ؟ قال : وإنَّما أقتدي بالفرزدق حيث يقول :

> ألا ليتنا كنــًا بعيرين لا نرد على حاضر إلا نشل ونقذف كلانا بــه عر يخاف قرافه على الناس مطلي الأشاعر أخشف بأرض خلاء وحدنًا وثيابتـا من الريط والديباج درع وملحف

## تخريج القصيدة ١٠

اعتمدنا فيها على رواية منتهى الطلب ، وكتب في الحاشية « ليست بمختارة » .

```
الأبيات ٨، ٩، ١٠، ١٠ في ياقوت ١: ٢٣٤
  ٥٧ – ٧٧ ، ٣٠ ، ٧٨ في الخزانة ٣ : ٤٦ ، والأغاني ١٠٧ : ١٠٧
            ۲۵ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷ في حماسة الخالديين ۲ : ۸۵
                  ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٨ ، ٢٧ ، ٣٠ في عيار الشعر : ٩١
٣٠ ، ٣٦ ، ٢٨ ، ٢٧ في زهر الآداب : ٣٥١ ، وجمع الحواهر : ١٨٦ ،
                           والعمدة ٢ : ١٠١ ، والمعاهد ١ : ١٨٣
                            ۲۵ ، ۲۸ ، ۲۷ فی الموشح : ۲۶۳
                           ٣٠ ، ٢٦ ، ٨٨ في الأغاني ١١٦ : ١١٦

    ٨ ، ٩ في أمالي القالي ٢ : ٢٠١ ، والزهرة : ٢٣٤ والتشبيهات : ٢٠٤

                                                               البيتان
             والجمان : ١٤٨ (ونسبها لجميل وقال : وتروى لكثير)
                                ۱۷ ، ۱۷ في ياقوت ۱ : ۲۳٦
                  ۲۲ ، ۲۲ في ياقوت ۱ : ۲۳ ، ۱ و البكري : ۸۵۳
                                 ۲۵ ، ۲۸ فی العیون ۱ : ۲۲۲
                                ۲۹ ، ۲۹ في بديع أسامة : ١٦٧
                                   البيت ٢ في اللسان والتاج (ناء)
       ه في أمالي القالي ٢ : ٢٩١ ( دون نسبة ) واللسان والتاج ( جنب )
                                         ٦ في اللسان (أتب)
                                        ٨ في البكري : ٢١٧
                                       ١١٨٥ : البكري : ١١٨٥
                    ١٥ في الأزمنة والأمكنة ٢ : ٨٣ والتاج ( جنب )
                                          ١٦ في التاج ( بصق )
                                    ٧٥ في حلية المحاضرة: ٩٥
```

#### وقال كثير \* :

ا الا طرقت بعد العيشاء جنوب وذلك منها إن عجيبت عجيب عجيب تسدّت ومَر دوننا وأراكه ودونان أمسى دونها ونقيب ونحن ببطحاء الحتجون كأننا مراض لهم وسط الرحال نحيب فحيت نياماً لم يردو اتحية إليها، وفي بعض اللهم شغوب فحيت نياماً لم يردو الها على القرب علمي للسرى لهيوب

\* يمدح فيها بعد المقدمة الغزلية أبا حفص عمر ويقول له «أبوك أبو العاصي» ، مما يؤكد أن الممدوح أموي ، وأنه موصوف بالتقوى ، وكل ذلك ينصرف إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ، وقد تولنى الحلافة سنة ٩٩ – ١٠١ ؛ فالأرجح أنها من قصائد هذه الفترة ، لذكره الحلافة فيها «وما الناس أعطوك الحلافة والتقى » .

المرقت : زارت لیلاً ، یعنی طیفها ؛ جنوب : اسم امرأة .

٣ تسد ت : علت ، يعني أن طيفها علاه ؛ مر : يعني ذا مر ويقع في بطن إضم بعد ذي المروة إلى المدينة ، وبعد المر تقع السويداء ثم يليها الأراك ( المناسك : ٦٥٠ – ٦٥١) وقد يعني شجر الأراك دون مر ، وربما أشار بمر إلى مر الظهران وبينه وبين مكة خمسة أميال . النقيب : برأس حرة ليلي في إحدى طرق الذاهب من المدينة إلى تيماء ، قبل بطن قو . ولم أجد « دونان » ولعلها مصحفة عن دوران وهو واد عند طرف قديد مما يلي الجحفة .

البطحاء: بطن الوادي أو حصاه اللين السهل ؛ الحجون: موضع بمكة عند المحصب ، وهو
 الجبل المشرف بحذاء المسجد .

اللمام: الزيارة ؛ شغوب: إثارة أو مخالفة للمعهود ، وفسّر هذه المخالفة في البيت التالي .

ه علمي ، يريد : حسب علمي .

٦ أُحبتك ما حَنت بغَوْر تهامَة إلى البوّ مقالاتُ النّتاج سَلُوبُ ٧ وما سَجَعَتْ من بطن ِ واد ِ حمامة " يجاوبُهـــا صاتُ العشيّ طروبُ وأقعدُ والممشى إليك قريبُ وأُكثرُ هَجَرْ البيت وهو جَنيبُ وأُدعى إلى ما نابكم ْ فأُجيبُ أميم " بأكناف الديار سليب أ ١٢ وحتى كأني من جوى الحبِّ منكم ُ سليبٌ بصحراء البُرَيْعِ غَريبُ لها بينَ جلدي والعظام دبيبُ قليل ٌ \_ يُرى فيكم إلي ّ قُطوبُ من الحبّ أم عندي إليك ذنوبُ

٨ وإني لَيَثْنيني الحياءُ فأنثني ٩ وآتي بيوتـــأ حولكم ٌ لا أحبــها ١٠ وأُغضى على أشياء منك تَريبُني ١١ وما زلتُ من ذكراك حتى كأننى ١٣ أبُثُلُكِ ما ألقى وفي النفس حاجة ٌ ١٤ أراكم ْ إذا ما زُرْتُكُم ْ – وزيارتي ١٥ أبيـني أتعويـل ٌ علينـا بما أرى

البوّ : أن يؤخذ جلد ولد الناقة فيحشى تبنأ ويقدم إلى أمه فتحن عليه وتدرّ ، تحسبه ولدها ؛ المقلات : القليلة الولد أو التي لا يعيش ولدها ؛ السلوب : الناقة التي تلقي بولدها قبل أن

يقال صيّت وصات أي شديد الصوت ؛ قال ابن سيده : يجوز أن يكون صات فاعلاً ذهبت عينه (يعني أن أصله : صائت) .

۹ جنیب : مجاور قریب .

١١ الأميم : المأموم الذي يهذي من أمّ رأسه لأنها أصيبت ، ومنه الآمّة وهي الشجة التي تبلغ أم الدماغ . سليب : مستلب العقل .

١٢ سليب : مسلوب أخذ ما معه من مال وثياب وسلاح؛ ولم أجد « البريح » ولا أقطع بصحة قراءتي لهذه الكلمة.

ه ١ التعويل هنا ، الإدلال ، يعني : وضحى أهذا إدلال منك علينا أم تعتدين علينا ذنوباً .

عسلي ، وإما مذنب فأتوب مراه ، وبعض الحالفين كذوب وبعض الحالفين كذوب قريش ، وأهدت غافق وتجيب إياد وحكت غامد وعتيب صدوق وفوق الحالفين رقيب ومكلقي رحال العيس وهي لغنوب على الناس مثنى قرة وجدوب إذا ما اعترت بعد الحطوب خطوب بنا عمر ، والنائبات تنوب وفي البأس معمود الثناء صكيب من القول ، مغشي الرواق مهيب وإن غاب غاب العير في عيب

١٦ المستحير : الراجع ؛ اعتل عليه بعلة : تجنتي عليه .

١٨ أهدت : قدمت الهدي وهو ما يهدى إلى مكة من النعم لتنحر ، والهدي مخففاً لغة أهل
 الحجاز فإذا شددت الياء « هديي » فهي لغة بني تميم وسفلى قيس . غافق وتجيب : قبيلتان .

١٩ الولايا ، جمع ولية : البرذعة ، أي حيث تلقي عن تلك الإبل ؛ حلقت : قصرت شعورها ؛
 حلت : دخلت في الحل بعد الإحرام ، وإياد وغامد وعتيب أسماء قبائل .

٢١ لغوب : أصابها اللغوب وهو التعب والإعياء .

۲۲ مختبط: موضع طلب المعروف؛ وبالكسر: طالب الرفد، والاختباط: طلب المعروف. الجادي: الذي يسأل الجدوى؛ القرّة: شدة البرد، وقد نونت «قرة» بالكسر في نسخة منتهى الطلب ولا بأس بالرفع على أنها فاعل تتابعت، و «مثنى » حال.

له في الندى والمأثرات ضريب لأعدائه ، شهم الفؤاد أريب لأعدائه ، شهم الفؤاد أريب يفاع له دون السماء لصوب على إثر ورّاد الحمام جنوب بنى دونه للبانييين صعوب بناه ، وكل منجب وجيب بناه ، وكل شب وهو أديب أمامك ما سدوا وأنت عقيب أبوك أباه فعله فعله فتصيب

۲۸ كريم كرام لا يرى في ذوي النّدى ٢٩ أبيّ أبى أن يعرف الضيم ، غالب ٢٩ من قلب عينني أزرق فوق مرقب ٣٠ يقلب عينني أزرق فوق مرقب ٣١ غدا في غداة قررة فانتحت له ٣٢ جنى لأبي حفص ذررى المجد والد ٣٣ فهذا على بنيان هذاك يبنني ٣٤ وجد أبيه قد ينافي على البنيا ٣٥ فأنت على منهاجهم تقتدي بهم ٣٥ فأصبحت تحذو من أبيك كما حذا

٢٨ المأثرات : المكرمات لأنها تؤثر وتذكر ؛ ضريب : مثيل .

٣٠ الأزرق: صفة للنسر، يعني أنه صافي العين ؛ المرقب: المكان المشرف، يفاع: مرتفع.
 اللصوب: جمع لصب وهو كل مضيق في الجبل، والضمير في « له » يعود إلى « مرقب »
 أي جبل ذو لصوب.

٣١ ورّاد الحمام : القطا الذي يرد إلى المياه ؛ الجنوب : الريح الجنوبية ؛ يصف النسر في هذا البيت .

٣٣ يبتني : غير واضحة ؛ ولست على يقين من قراءتي لها .

٣٤ ينافي : كذا في الأصل ، ولعلها «أناف » ، تقول : أناف البناء فهو منيف أي طويل ؛ والبنا ــ بضم الباء ــ جمع بنُنوة أو بـِنوة .

وه سدّى الثوب : أقام سداه ، عقيب : تال م يريد أنّه ينسج على منوالهم ؛ ولا بأس أن تقرأ «أسدوا » بمعنى أحسنوا وقدّموا من معروف ، وأنت تتلوهم في ذلك وتكمل فعالهم .

٣٧ وأمسيت قلباً نابتاً في أرومة كما في الأروم النابتات قلوبُ الوالدين نجيبُ الله ، وبعضُ الوالدين نجيبُ ٣٨ أبوك أبو العاصي فمن أنت جاعلٌ إليه ، وبعضُ الوالدين نجيبُ ٣٩ وأنت المنقى من هنا ثمَّ من هنا ومن هاهنا والسّعدُ حين تؤوبُ ٤٠ أقمت بهلكى مالك حين عَضَهُمْ زمانٌ يعَرُّ الواجدينَ عَصيبُ ١٤ وأنت المرجى، والمفدَّى ، لهالك وأنت حليمٌ نافعٌ وَمُصيبُ ٢٤ وليتَ فلم تُعْفِلُ صديقاً، ولم تدع رفيقاً ، ولم يتحرَّمُ لديك غريبُ ١٤ وأحييت من قد كان موَّت مالهُ فإن مت من يدعى له فيجيبُ ١٤ وما الناسُ أعطورات العلافة والتَّقى ولا أنت ، فاشكرُهُ يشِبكُ مَثيبُ ٥٤ ولكنّما أعطاكَ ذلك عالم علي المجزيل وهوبُ ١٤٤ ولكنّما أعطاكَ ذلك عالم عالم عليك معط للجزيل وهوبُ

٣٧ قلب النبتة والنخلة : لبها ، تفتح قافه وتضم وتكسر ؛ والقلب أيضاً الحالص ، تقول هو عربي قلب أي محض خالص . الأرومة : الأصل .

ولآل حراب وقبد سورة في المجد ليس غرابها بمطار

أقمت بهم: أصبحت قيماً لأمورهم سائساً لها ، يريد: قمت بما يحتاجون إليه ؛ يعر :
 يغض من شأنهم ويعيبهم ؛ الواجدين: الذين يجدون ما ينفقون ؛ عصيب: شديد ؛ ومالك:
 هم بنو مالك .

٤١ لهالك : هذه اللفظة قد تقرأ « لمالك » ، وقد مرَّت في البيت السابق .

٤٤ سورة المجد: أثره وعلامته وارتفاعه ؛ قال النابغة :

# تخريج القصيدة ١١

هي في منتهى الطلب ، وعلى هامش النسخة « ليست في المختار » . ووردت في المنحول لكثير أبيات على وزنها ورويها وسنثبتها في موضعها .

#### وقال كثير:

كما انبت مين حبل القرين قرين وصاح غراب البين أنت حزين تفرق ألاف لهون حنين من المسلك العداة يقين في وقد جعلت أقرائه أن تبين وأسفرن بالأحمال قلت سفين من الأحمال في المنت المنت

٣ كأنتك لم تَسْمَعُ ولم تَرَ قَبْلُهَا تَفَرُّقَ أَلاَّفِ لَهُنَّ حَنينُ

۽ حنينُ إلى أُلاَّ فهـِنَ وقد ْ بَـدا

ه وهاجَ الهوى أظعانُ عزَّةَ غُدوَةً

٦ فلكما استقلت عن مناخ جمالها

ه المغانم : أقرابهن .

٦ ياقوت والمغانم : من مناخ ، وأشرفن، قلن ؛ اللسان (وني) : م المناخ ، وأشرفن .

بائنة : مفارقة ؛ انبت : انقطع ؛ القرين : البعير المقرون بآخر ؛ وقد نبه الآمدي في الموازنة (١ : ٤١٩) إلى غرام كثير باستعمال لفظة « نعم » في مطالع قصائده وعد تماذج منها ثم قال : وهي في كل هذه الأبيات رديئة ، وموقعها في هذا البيت الأخير (أبائنة سعدى . . . ) أصلح .

٣ الألاف: الإبل التي كانت تألف بعضها بعضاً.

الأقران : جمع قرن وهو الحبل ؛ ومن قرأه : أقرابهن عنى الخواصر ، وتبين الأقراب :
 تظهر . تبين الأقران : تقطع وتفصل .

٧ تأطرن في الميناء ثُم تَركننه وقد لاح من أثقالهن شُحون مُ
 ٨ كأني وقد نكبن برقة واسط وخلفن أحواض النُّجيل طعين من من النُّجيل طعين من النُّجيل من النُّجيل من الله من النُّجيل من الله من ا

٩ فأتبعَنتُهُم عَيني حتى تلاحمت عليها قينان من خقينن جون عليها من المحمد عليها علي

ياقوت والتصحيف والسمهودي: بالميناء؛ وفي منتهى الطلب والمغانم: بالميثاء؛ لحن العامة:
 وقد لج ، المحكم والتاج (أطر): وقد لح ؛ اللسان (شحن): لج . . . أحمالهن شحون؛
 اللسان والتاج (أطر): ثم جزعنه . . . أحمالهن شجون؛ اللسان (وني): جزعنه . . . لح من أحمالهن شجون ؛ المخصص:
 من أحمالهن ، التاج (وني) خرعنه ، وقد لج من أحمالهن شجون ؛ المخصص:
 خرجن . . . ثم جزعنه . التصحيف والمغانم: شجون .

٨ ياقوت والهجري : وقد جاوزت ؛ ياقوت : النجيل (مكبراً) . الهجري : خطباء واسط ،
 صوادر عن ماء .

٩ الهجري: حتى تحفظت ، عليهم جبال .

تأطر : انثنى ؛ الميناء : مرفأ السفن يمد ويقصر والمد فيه أكثر ، ومن رواه الميثاء عنى الأرض السهلة ؛ شحون : يجوز أن يكون مصدر شحن وأن يكون جمع شحنة نادراً ، قاله ابن سيده (المحكم ٣ : ٧٨) ؛ وقد جاء شجون – بالجيم – في بعض المصادر .

واسط هنا موضع بالحجاز ، وعلى هامش نوادر الهجري : واسط : واد ؛ وخطباء : ثنية . و النجيل » بالجيم مصغراً قال ياقوت : وهو من أعراض المدينة من ينبع وذكره كثير في شعره . وذكر النجيل (مكبراً) واستشهد عليه ببيت كثير وقال : هو قاع قريب من المسلح فيه مزارع على السواني ؛ فللكلمة ثلاث صور (النتُخيل ، النتُجيل ، النتَجيل ) . ويرى العلامة الشيخ حمد الجاسر أنها «النجيل » بالجيم والتصغير ، وهو موضع لا يزال معروفاً بهذا الاسم بقرب ينبع بينه وبين الصفراء ؛ طعين : جريح من الوجد والحرقة أو مريض كأنة مصاب بالطاعون .

٩ تلاحمت : التقت ؛ قنان : جمع قنة وهي رأس الجبل ؛ خفين : واد أو قرية بين ينبع والمدينة ؛ جون : سود ؛ أي أن رؤوس الجبال قد تلاقت في مرأى العين فحجبت عنه رؤية الأظعان ؛ وفي رواية الهجري : حتى تحفظت ، وشرحه في الهامش بخط كاتب الأصل: تحفظت استولت ؛ قال : خفين ( نونان ) .

وأعرَض من وادي البُليد شُجون ُ ١٠ فقد حال من حزُّم الحماتين دونهم ظُهُورٌ بهم مِن يَنْبع وبُطونُ ا ١١ وفاتتَتْكَ عيرُ الحيّ لمّا تقلَّبَتْ ۱۲ وقد حال من رَضْوی وَضَیـْبرَدونهم ١٣ على الكُمْت أو أشباهها غير أنّها ١٤ وأعرض ركبٌ من عَباثـرَ دونهم ْ ١٥ فأخْلَفْنَ ميعادي وَخُنَّ أمانتي

شماریخُ ، للأرْوَى بهن تَحُصُون ُ صُهابيّة حُمْرُ الدُّفوفِ وَجُنُونُ ومن حدّ رَضُوى المكْفهرّ جبينُ وليس لمن خان َ الأمانة َ دينُ ُ

١٠ في منتهي الطلب : البلين .

١١ البكري والهجري : ظعن الحيّ لما تقاذفت . . . بها ؛ السمهودي : ظهور لها .

١٤ ياقوت : وأعرض ركن . . . حنين .

١٠ الحماتان : موضع بنواحي المدينة ، والحزم كالحزن : الأرض الغليظة ، وقال السمهودي (وفاء ٢ : ٢٩٥): الحمايان موضع قرب البليدة يضاف إليه اليوم حزم الحمايين ، وأورده في موضع آخر بالتاء ؛ بليد : قرية قرب المدينة بواد يدفع في ينبع ، وقال الهجري (أبو عليّ : ١٩٩) : وبأسفل نخلي البلدة والبليدة ، واستشهد بشعر كثير في «البليد ». الشجون : مسايل الأودية .

١٢ ضَيُّبر : اسم جبل بالحجاز ، وقال البكري : ضيبر جبل من صدر نجلاء يدفع في ينبع . شماريخ : جمع شمراخ وهو الشنخوب أي رأس الحبل . الأروى : أُنْثَى الوعل .

١٣ جمل صهابي : أصهب اللون أو منسوب إلى فحل اسمه صهاب ؛ الدفوف : الجوانب ؛ الجون : السود أو البيض ، من الأضداد .

١٤ عباثر : نقب منحدر من جبل جهينة يسلك فيه من يخرج من إضم يريد ينبع ، وقال ابن السكيت : وهي عباثر وقاعس والمناخ ومنزل أنقب يؤدين إلى ينبع الساحل (وانظر الأصفهاني : ٤٠٨) ؛ ورواية ياقوت «وأعرض ركن » أصوب ؛ وهي تدلُّ على أن عباثر جبل ، ويبدو من كلام الهجري أن عباثر واد ( أبو علي : ١٩٨ ) قال : وفي عباثر طريق يفضي إلى ينبع .

مُخالِطُهُ يُومَ السُّرَيرِ جُنونُ وَالْدَرَكَنِي مِن عَهَدْ هِن وَلَهُونُ وَالْدَرِكَنِي مِن عَهَدْ هِن وَلَهُ لَظَنونُ فَالْيَتَ وشَطّتْ دارُهُ لَظَنونُ ومرَّ وقرَن دونها ورنينُ بأن ليس عندي للعواذل لين في وللترك أشياع الصّبابة حين وللترك أشياع الصّبابة حين على عَهدْ عاد للشباب خمدين للفواة موت مرة للفياب خمدين للفواة موت مرة للفياب خمدين للفورة موت مرة للفياب المناب المناب

17 وأورثنه نأياً فأضحى كأنه الأكدّ يوم شنوكة الأكدّ يوم شنوكة الما الله وإن خليلاً يتحدث الصّرم كلما الما وطاف خيال الحاجبية موهناً الحاجبية موهناً الما تلوم المرءاً في عنفوان شبابه المرءاً في عنفوان شبابه المرءاً في عنفوان شبابه المرابع والى ولو داما الأعلم أني

١٧ الأغاني : وأنكدنني من وعدهن ؛ ياقوت : رهون .

١٦ السرير : موضع بقرب الجار وهي فرضة السفن القادمة من مصر والحبشة للسفر إلى المدينة .

١٧ شنوكة : بين العذيب والجار على ستة عشر ميلاً من الجار واثنين وثلاثين من ينبع ؟ الوهون : الضعف .

١٨ الصرم: القطيعة ؛ شطت داره: بعدت ؛ الظَّنون: السيء الظن بكل أحد.

<sup>19</sup> مرّ : يعني مرّ الظهران ؛ القرن : الجبيل الصغير ؛ وفي الحديث « احتجم على رأسه بقرن حين طبّ » وهو اسم موضع وعلى ذلك يدلّ بيت كثيّر ، وقال الأصمعي : القرن جبل مطل على عرفات ، وهو أشبه بتحديد ما يذكره كثيّر . ورنين ــ النون الأولى غير منقوطة في نسخة منتهى الطلب ؛ ورنين من أسماء المواضع .

٢٠ نجهتها : قابلتها بما تكره .

٢١ وللترك أشياع الصبابة حين : يريد : ولأشياع الصبابة حين للترك والتخلي عن صبابتهم .

٢٢ خدين : صديق ؛ أي أن الصبا كان خديناً للشباب منذ عهد قديم .

٢٣ داما : أي الصبا والشباب .

٢٤ وأني لم أعلم ولم أجد الصّبا يلائمه إلا الشباب قرين ولا وأن بياض الرّأس يعقب بالنّهي ولكن أطلال الشباب تنزين ولكن أطلال الشباب تنزين ولكن أطلال الشباب تنزين ودار أحلتنك البويب شطون ودار أحلتنك البويب شطون ودار أحلتنك البويب شطون ودار المناس المناس

٢٤ القرين: الصاحب؛ أي ليس من صاحب يلائم الصبا إلا الشباب.

ه ٢ يعقب : يحدث عاقبة ، يُخلف . أطلال الشباب : بقاياه وآثاره .

٢٦ المريرة : العزيمة ؛ البؤيب : مدخل أهل الحجاز إلى مصر ؛ شطون : بعيدة ، وهي نعت « دار » .

# تخريج القصيدة ١٢

```
اعتمدنا فيها على رواية منتهى الطلب .
                                الأبيات ١ – ٤ ، ١٥ في الموشى : ١٠٦
                   ٥ – ٧ ، ٩ في ياقوت ٢ : ٥٦$ والمغانم : ١٣١
                                 ١ ، ٧ ، ١٥ في العقد ٦ : ٢١
                                ١ ، ١٥ ، ١٧ في الموشح : ٢٣٨
                             ه ، ۷ ، ۹ في السمهودي ۲ : ۲۹۹
                         ٩ ، ١٠ ، ١١ في البكري : ١٥٨
                                   البيتان ٣ ، ٧ في التصحيف : ١٣١
                                     ٣ ، ٧ في اللسان (وني)
                   ٨ ، ٩ في نوادر الهجري (النسخة الهندية) : ٣٩٨
                 ١٠ ، ١١ في العباسي : ٢٧٧ و السمهودي ٢ : ٢٦٦
                                 ١١ ، ١٢ في ياقوت ٣ : ٨٣٤
                                    ١٢ ، ١٧ في البكري : ٨٨٤
                    ١٥ ، ١٧   في ياقوت ٣ : ٣٣٠ والمغانم : ٢٠٩
           في الموازنة ١ : ١٩٤ والصدر وحده في الأغاني ٥ : ٨٨
                                                              البيت
                    في الأغاني ٧ : ١٦٠ وابن يعيش ٢ : ١٣٠٩
في المحكم ٣ : ٧٨ واللسان ( شحن ، أطر ) والتاج ( أطر ، ونبي ) ولحن
                 العامة : ١٩ والمخصص ١٠ : ٢٨ (دون نسبة)
                                       في ياقوت $ : ٢٦٤
               ١٠ في ياقوت ١ : ٧٣٥ ، ٢ : ٣٢٧ والمغانم : ١١٩
                                       ۱٤ في ياقوت ٣ : ٩٩٧
                                        ١٥ في الأغاني ٥: ٨٩
                                        ١٧ في الأغاني ٥ : ٨٩
                  وقد ورد في المصادر أبيات على وزن هذه القصيدة ورويها وهي :
       ألا يا ضعيف الحبل من أم مالك بقيت وزادت في قواك متونُ ا
```

وقد جعل الأعداء يَنْتَقَصوننا وتطمعُ فينا أَلْسُنُ وعيونُ وَلَا إِنَّمَا لِيلَى عَصَا خَيْرَرَانَـة إِذَا غَمْرُوهَا بِالْأَكُفُ تَلَـينُ وَ إِذَا خَمْرُوهَا بِالْأَكُفُ تَلَـينُ وَ إِذَا خَمْرُوهَا بِالْأَكُفُ تَلَـينُ وَ إِذَا خَمْرُوهَا بِالْأَكُفُ تَلَـينُ وَ إِذَا خَدْرَتُ مِنْ مَذَلِ بِهَا فَيهُونُ وَ إِذَا خَدْرَتُ مِنْ مَذَلِ بِهَا فَيهُونُ وَ الْمَنْ حَيْنَ تَسِينُ وَ الْبَيْنِ حَيْنَ تَسِينُ وَإِنْ هِي أَعْطَتُ اللّيانَ فَإِنْهَا لَآخَرَ مَنْ خَلاّتُهَا سَتَلَينُ وَإِنْ وَإِنْ اللّيانَ عَهْدُهَا فَلْيُسَ لَمُخْصُوبِ البِنَانِ يَمْسِينُ وَإِنْ حَلْفَتُ البَنَانِ يَمْسِينُ وَإِنْ حَلْفَ النّانِ يَمْسِينُ فَلْيُسَ لَمُخْصُوبِ البِنَانِ يَمْسِينُ وَإِنْ حَلْفَ النّانِ يَمْسِينُ فَلْيُسَ لَمُخْصُوبِ البِنَانِ يَمْسِينُ وَإِنْ حَلْفَ وَإِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلْيُسَ لَمُخْصُوبِ البِنَانِ يَمْسِينُ

الأبيات ١ – ٣ في الوحشيات : ١٩٤ لكثير ، والثاني والثالث في نور القبس : ١٤٥ والزجاجي : ١٣٩ والموشح : ١٤٨ وأماني المرتضى ١ : ١٠٩ والأغاني ٣ : ١٤٨ ( دون نسبة ) ، والثالث في الحصائص ٣ : ٢٨١ والموشح : ٢٤٧ والكامل ٣ : ١١٤ والمختار : ٣٣ وبديع أسامة : ١٥٧ (منسوباً لبعض العرب ) ، والرابع في عيار الشعر : ٣٥ واللسان (مذل ) – دون نسبة – ونهاية الأرب ٣ : ١٢٥ والمخصص ٥ : ١٨ (دون نسبة) والأبيات ٣ ، ٥ - ٧ لكثير في المسالك ١٤ : ٧١ .

وقال كثيّر يرثي عمر بن عبد العزيز \* :

لقد كنتَ للمظلوم عزّاً وناصراً

٢ كما كان حصناً لا يُرام مُمنتَعاً بأشبال أُسد لا يُرام عرينها

٣ وليت فما شانتنك فينا ولاية ولا أنت فيها كنت ممن يشينها

وَعَطَلْتُهَا من ْ بَعْد ذلك كالذي

كدَّحْتَ لها كَلَدْحَ امرىءمُتحرّج

فما عاب من شيء عليه فإنه

٨ فَعَشْتَ حميداً في البريّة مُقْسطاً

إذا ما تعيّا في الأمور حُصُونُها فعَفَّتْ عن الأموال نفسُكُ رغبة ً وأكثرِم ْ بنفس عند ذاك تَصُونُها نَهِي نفسهَ أن خالَفَتُهُ يُهينها قد آيقن أن الله سوف يَدينُها قد اسْتَيْقَنَتْ فيه نفوس " يقينها تؤدي إليها حقتها ما تخونها

توفي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لستّ بقين من رجب سنة ١٠١ ه ، وهذا يحدّد تاريخ هذه القصيدة على وجه التقريب .

تعيَّا مثل تعنَّى : أي قاسى وعانى ؛ ولعلُّ المقصود هنا بمعنى أعيا وصعب مرامه ؛ الحصون : جمع حصن وهو كل ممتنع لا يرام .

يريد : كما كان العرين حصناً ممنعاً بأشبال الأسد تحميه وتذود دونه فلا يرام .

عطُّل : أزال الحليُّ ؛ كأنه يريد أنَّه أزال عن نفسه ما كانت تتحلَّى به من شؤون الدنيا .

 الضمير في « لها » يعود إلى النفس في البيتين السابقين ؛ كدح : جهد وتحمل المشقة ؛ المتحرج : المتأثم .

المقسط: العادل ؛ حقها: حق البرية.

عليكَ وحزن ، ما تجفُّ عيونها بها الأمنْ فيها العدل كانت تكونها فحالتْ وأمْسَتْ وهي غَتْ سمينها ولكنّها قِدماً كثيرٌ فنونها وأرملة باتت شديداً أنينها كما في غمارِ البحرِ أَمْرَعَ نونها ــ لعدل إذا ولتى ــ فقد حان حينها فلا خير في دنيا إذا زال لينها

١٠ إذا ما بدا شجواً حمامٌ مُغرَرّدٌ على أثلة خضراء دان غصونها ١١ بَكَتُ عُمُرَ الخيرات عيني بعَبُرة على إثْر أُخرى تَسْتهلُ شُؤُونها ١٢ تذكرتُ أيَّاماً خَلَتْ وليالياً ١٣ فإن تصبح الدنيا تغيّرَ صَفْوُها ١٤ فقد غَنيَتْ إذ كنتَ فيها رخيّةً ١٥ فلو كان ذاق الموت غيرك ، لم تجد \* سخيًّا بها – ما عشت فيها – يمونها ١٦ فمن لليتامي والمساكين بَعْدَهُ ُ ١٧ وليس بها سُقُمْ "سوى الجوع لم تجد على جُوعها من بعدها مَن يُعينها ١٨ وكنتَ لها غيثاً مَرَيعاً ومَرَّتعاً ١٩ فإن ْ كان للدنيا زوال ٌ وأهلـها ٢٠ أقامتُ لكم دنيا وزال رَخاؤها

١١ تستهل : تبكى ؛ الشؤون : مجاري الدموع .

-----

١٣ أصبح السمين غثاً: أصبح الجيد رديئاً وحالت الدنيا.

١٤ غنيت : أقامت وظلت ؛ فنونها : أحوالها وضروبها .

١٨ المريع : الخصيب الناجع ، وإذا وصف به الغيث فمعناه الذي تمرع به الأرض أي تخصب ؛ النون : السمك ؛ أمرع : شبع وأخصب .

١٩ يريد : إن كان زوال العدل سمة على فناء الدنيا ، فهذا أوان ذلك بموت الخليفة العادل .

٢٠ أقامت : بقيت ؛ يقول للناس إن الدنيا ما تزال باقية لكم ولكن الرخاء منها قد زال وإذا زال الرخاء منها فلا خير فيها .

بيحرُنْ عليها ، سهلها وحرُونها شديد إليها شوقها وحنينها وما فاتها منه ، بكته بطونها لقد زال منها أنسها وأمينها بنور له مستشرفات بطونها له إذ ثوى فيها مقيماً رهينها كان في ظهر البلاد يتزينها وطاب جنيناً ضُمّنته جنينها جنيناً خممّنته جنينها دواليح دُهما ماخيضات دُجونها دواليح دُهما ماخيضات دُجونها دواليح دُهما ماخيضات دُجونها

۲۱ بَكَتُهُ الضَّواحي واقشعرَّتْ لفَقده ِ
۲۲ فكل بلاد ٍ نالها عَد ل حُكْمة ِ
۲۳ فكل بلاد ٍ نالها عَد ل حُكْمة بعدله بكته وللما المالحات بعدله بعدله بعدله ولما اقشعرَّتْ حين ولتى وأيْقنَتْ بعدله وقالت له أهلاً وسهلاً وأشرقت به فإن أشرَقت منها بطون وأبشرت وكرامة به وكرامة بعد زانها زيناً له وكرامة به بعد فرة طاب نَشْرُها به بعد سقى رَبُنا مين دَيْرِ سمعان حُفْرة به بعداله عوادياً به موابيح مين مُزْن ثِقال غوادياً به وكرامياً به من مُزْن ثِقال غوادياً به بعداله بعداله به بعداله بعداله بعداله به بعداله به بعداله به بعداله بعداله به بعداله بعداله

٢١ الضواحي : نواحي البلاد البارزة منها ، وفي البيت ٢٣ يتحدث عن بطون الأرض التي
 بكته وهي تقابل الضواحي من البلاد ، أي المناطق المطمئنة غير البارزة .

٢٢ إليها : كذا في النسخة ، ولعلّ « إليه » أصوب .

٢٣ الصالحات : البلاد التي صلحت بعدله وهي الضواحي ؛ البطون : المناطق غير البارزة ،
 أو المغيبة .

٥٠ البطون هنا : باطن الأرض التي دفن فيها ، وهي غير بطون البلاد في البيت : ٣٣ .

٢٨ الجنين : الدفين ؛ والجنين : القبر .

۲۹ دير سمعان : دير بضواحي دمشق ، وفيه دفن عمر .

• ٣ صوابح : مفعول به للفعل سقى في البيت السابق ؛ والصوابح : السحب التي تجيء صباحاً ؛ دوالح : ممتلئة ؛ دهماً : لشدة تكاثفها وثقلها بالماء ؛ ماخضات : اسم فاعل من المخض ، أي كأن السحاب يمخض بمائه ، كما يمخض الزق . الدجون : المطر المطبق .

# تخريج القصيدة ١٣

اعتمدنا فيها على منتهى الطلب ، وفيه : «وليست في المختار » . البيتان ٢٠١ و منهى ياقوت ٢ : ٢٧١

#### وقال كثيّر:

العزّة هاج الشوّق فالدّمعُ سافحُ مَغان ورَسْمٌ قد تقادم ماصح ماصح بندي المرّخ والمسروح غير رسمها ضروبُ النّدى قد أعتقتها البوارح ليعينيك مينها يوم حزّم مبرّة شريجان من دمع : نزيعٌ وسافيحُ لأ أيّ ومَفعومٌ حثيثٌ كأنّهُ غروبُ السّواني أتْرعَتْها النواضحُ لا أيّ ومَفعومٌ حثيثٌ كأنّهُ عُروبُ السّواني أتْرعَتْها النواضحُ

١ ياقوت : بعزّة .

٢ ياقوت والمغانم : بذي المرخ من ودان . . . ثم اعتقتها .

.....

١ تقادم : قدم عهده ؛ ماصح : دارس ، وقد مصحت الدار : عفت وذهبت آثارها .

٢ ذو المرخ: من الحوراء وهو في ساحل البحر قرب ينبع ؛ المسروح: موضع فوق سويقة وسويقة قريبة من المدينة ؛ وفي ياقوت « بذي المرخ من ودّان » وودان موضع بين مكّة والمدينة قريب من الجحفة ؛ ضروب الندى يعني الندى الضروب أي المطر الشديد الضرب ؛ أعتقتها : جعلتها عتيقة ؛ ثم آعتقتها : ثم حلت بعقوتها أي ساحتها ، وهذا أجود ؛ البوارح : الرياح الشديدة .

٣ الحزم: ما غلظ من الأرض وكثرت حجارته ؛ مبرة : موضع ؛ الشريجان : مسيلان للدمع ؛ النزيع : الذي نفد ماؤه أو قل ، وسافح : منهمر ، ويروى : وسائح ؛ وقال البكري : النزيع والنزيف واحد .

٤ يصوركثرة دموعه وغزارتها ؛ الأتي : الجدول أو السيل ، المفعوم : الممتلىء ، الحثيث : =

ثم استقينه سقاهن جمّ من سميد فافح الفح من من سميد في الأباطح والمره في العناب دارها فالأباطح والمره ولا مرهين يوماً لك البذل جارح من جمنيابة الده إذا نياشدته العهد بائح في حديثها وتسمو بأسماء القلوب الصحائح حال دونها مع الصرم عرض السبيس المتنازح للها رأيتني طريد حروب طرة حمّه الطوارح

ه إذا ما هرَقن الماء ثم استقينه
 ل ليالي مينها الواديان مظينة ولي مودع
 ل ليالي لا أسماء قال مودع
 م صديق إذا لاقيئته عن جنبابة
 وإذ يبرىء القر حى المراض حديثها
 فأقسم لا أنستى ولو حال دونها
 أمنتى صرمت الحبل لما رأيتنى

٦ البكري وياقوت والتاج : فالأمالح .

١١ السمط : طوحته .

= السريع ؛ الغروب : جمع غرب وهو الدلو العظيمة ؛ السواني والنواضح : الإبل التي يستقى عليها .

- ه يتحدث عن النواضح يهرقن الماء في الأحواض ثم يعدن لاستقائه وهكذا أبداً . الجم : الغزير ؛ سميحة : بئر للأنصار في المدينة ؛ طافح : ملآن .
- مظنة: أي يظن كونها في الواديين ؛ العناب قال ابن حبيب: جبل أسود في جانب رمل
   العذيبة (البكري) ؛ وفي ياقوت: برقة العناب جبل في طريق مكة ؛ والأمالح والأميلح
   (وهي رواية ياقوت والبكري والتاج): من أسافل ينبع.
- ٧ قال : هاجر ؛ أرهن بالشيء : غالى فيه أو أدامه وأثبته . جارحٌ : معطية جانباً من بذلها
   لك ٤ يقال : جرح له من ماله إذا قطع له منه قطعة .
- عن جنابة : عن بعد ؛ ألد " : شدید الخصومة ، أي هي صدیق ما دامت بعیدة عنك فإذا
   ناشدتها العهد خاصمتك بشدة و باحت بسرك .
  - ٩ القرحى : الجرحى ؛ تسمو : ترتفع وتصعد اضطراباً وشوقاً . بأسماء : بسبب أسماء .
- 11 صرمت الحبل : قطعته ؛ طرّحته : كذا في منتهى الطلب ، والأصوب «طوَّحته » كما ==

فأثوابُهُ ليست لهن مضارحُ وَفَجْعَ الأمينِ بغتةً وهو ناصحُ فتتًى عن دنيّاتِ الحلائقِ نازحُ هو السمُ تستدمي عليه الذّرارحُ توَدّينَ لو يأتيكمُ ، وهو صافحُ هرقلي وزن أحمرُ التبرِ راجحُ التبرِ راجحُ

١٢ فأسحق برُرداه وَمَحَ قميصه
 ١٣ فأعرضت إن الغدر منكن شيمة شيمة الا تجبهه ويثب غيرك إنه
 ١٥ هو العسل الصافي مراراً وتارة العسل الصافي مراراً وتارة العلل يوما أن تريه بغيطة العلام العيون الناظرات كأنه كانه

ه ١ حماسة البحتري : مذروراً عليه .

١٧ الغفران : عيون الناظرين ؛ المعرب : تروق . . . كأنها .

= في السمط ـــ الطوائح : أي ذهبت به هنا وهناك وتوهته ، وقذفته القواذف .

17 أسحق: بلي وأخلق؛ ومحَّ مثلها في المعنى؛ المضارح والموادع والمباذل واحد، يقول ليس له ما يتبذل به ويصون به ثيابه، وقيل: المضارح: فضول الثوب، سميت بذلك لأنها تضرح أي تدفع بالأرجل؛ وفي اللسان والتاج (ضرج) أن المضارج هي الحلقان تبتذل مثل المعاوز، وبيت كثير شاهد على «المضارح» بالحاء المهملة.

١٣ وفجع : معطوفة على الغدر ، يريد أن الغدر وفجع الأمين الناصح بغتة ً من شيم النساء .

۱۶ جبهه : ردّه بعنف ؛ ویب : کلمة مثل ویل ، وبعض العرب یقول : ویباً لفلان وویبك وویبك وویب غیرك . نازح : بعید .

١٥ تستدمي : يسيل منها الدم ؛ الذرارح : جمع ذُرّاح وذُرْ حَرَح . . . الخ : وهي دويبة أعظم من الذباب شيئاً ، وهي سامّة ، فإذا كانت تستدمي عليه فمعنى ذلك أنه أشد منها سميّاً ؛ وذلك للمبالغة .

١٦ في هامش النسخة : الإصفاح : رد الحاجة ، أي يعرض بوجهه .

١٧ يروق: يعجب ؛ هرقلي يعني الدينار ، إذ كانت الدنانير حتى عهد عبد الملك بن مروان تحمل من بلاد الروم ؛ راجح : تام الوزن ، شبه نفسه عندما يحل في الغبطة ويستأنف الخصب بالدينار الهرقلي الوازن الأحمر فهو يروق العيون الناظرات .

بذي الرِّمْثِ قولٌ قُلْتِهِ وهو صالحُ من الصَّرمِ أشراطٌ له وهو رائحُ كجاري سرابٍ رَقْرَقَتُهُ الصَّحاصحُ وإسجادَ عينيك الصَّيودَيْنِ رابحُ وحب له في أسود القلبِ قادحُ لأهلكِ مالٌ لمْ تَسَعْهُ المسارحُ له دونَ أسماءَ الشّغولُ السّوانحُ بعاقبة ، وابيض منه المسائحُ

١٨ الهجري : غير صالح .

١٩ الهجري : لعجلان رائح .

\_

١٩ الأشراط : العلامات . قلت : ولم أدر ما وجه الصواب في «ملاحك » .

٢٠ الصحصح : الأرض المنبسطة .

٢١ الاسجاد : فتور النظر وغض الطرف ، يقال : قد أسجدت المرأة إذا غضت طرفها ،
 ويقال : قد سجدت عينها إذا فتر نظرها ؛ الصيود : الشديدة الصيد والإصابة .

٢٢ الغلة : شدة العطش وحرارته ؛ القادح : الصدع ، أو هو التأثير ، أو الاشتعال ، من قدح النار .

٢٣ ذو الودع: الصبي لأنه يقلد قلادة من الودع وهو الحرز ما دام صغيراً. يقول: لوكان حبي لأم الصبي — تلك المحبوبة — مالاً لضاقت عنه المسارح لكثرته ، وقد يكون المال هنا نعَماً .

٢٤ السوانح : السانحة أي العارضة ؛ شغول : جمع شغل .

ه ٢ غرب الشباب : حدته ونشاطه ؛ لداته : أقرانه ؛ بعاقبة : بأُخـرة . المسائح : الذوائب .

٢٧ تُصَرّدُنا أسماء ، دام جمالها ويَدَمْنَحُها منتي المودَّة مانيحُ ٢٧ تُصَرّدُنا أسماء ، دام جمالها ويَدَمْنَحُها منتي المودَّة مانيحُ ٢٨ خليلي هل أبصرتُما يوم غيقة لعزَّة أظعاناً لهن علي المواثحُ ٢٨ ظعائن كالسلوى التي لا يحُزْنها أو المن ، إذ فاحت بهن الفوائحُ ٣٠ كأن قنا المرّان تحت خُدورِها ظباءُ الملا نيطت عليها الوشائحُ ٣٠ تحمل في نجر الظهيرة بعدما توقد من صحن الشرير الصرادحُ ٣١ تحمل في نجر الظهيرة بعدما توقد من صحن الشرير الصرادحُ

٣٠ اللسان : تحت خدودها .

.....

٢٦ حباء به، هنا: منعاً له وحياطة وصوناً؛ أي أنّه مضمر من حبّ عزة ما لا يفرط به وإنّما يصونه أبداً ويبقيه مستكناً بين الجوانح.

٢٧ تصرّد: تقلّل في العطاء ، أو الشرب ، يريد أنها لا تبذل من مودتها إلا النزر اليسير ،
 أما هو فيمنحها مودته بسخاء .

- ٢٨ غيقة : موضع بين مكة والمدينة ، وقد تقدم التعريف به في غير موضع (انظر البيت الأول
   من ق : ٨) ؟ تمايح : تمايل .
- ٢٩ الظعائن : جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج ؛ وشبه النساء في حلاوتهن على قلبه بالسلوى والمن ، وقوله « لا يحزنها » غير واضح الدلالة ؛ وكذلك قوله « فاحت بهن الفوائح » ولعلها « ماحت بهن الموائح » أي اهتزت بهن الإبل عند تحركها .
- ٣ المرّان : النبات الذي تؤخذ منه القنا أي الرماح ، قال ابن الأعرابي : سمّي جماعة القنا المرّان للينه ؛ سمّى النساء في الخدور قنا المرّان لجمال قدودهن ، وشبههن بظباء الملا ، والملا : اسم موضع بحمى ضرية ؛ نيطت : علقت . الوشائح : جمع وشاح .
- ٣١ النجر : العطش وشدة الشرب ؛ السرير : واد يقع من الجار على سبعة أميال . الصرادح : جمع صردح وهي الأرض الملساء أو الفلاة التي لا شيء فيها .

٣٢ عــلى كلّ عيهام يبلُّ جديلَهُ يُجيلُ بذيفُراهُ ، وباللِّيتِ قامحُ ٣٣ خليليَّ روحـا وانظرا ذا لـُبانة أغنُّ البُغام أعيسُ اللون راشحُ ٣٤ سَبَتْني بعَيني ظبية يستنيمها ٣٥ إلى أُرُك ِ بالجزع من بلطْن ِ بيشـَة ِ ٣٦ كأن ۗ القماريّ الهواتفَ بالضحى ٣٧ وذي أُشُرِ عذبِ الرُّضابِ كأنّهُ ۗ ٣٨ مُجاجة ُ نحل في أباريق صُفقت بصفت الغوادي شعَشعته المجادح على المعادح المعادح المعادم المعا

به باطن من حُبّ عزّة فادحُ عليهن صَيَّفْنَ الحمامُ النوائحُ إذا أظهرتْ قيناتُ شَـرْب صوادحُ \_ إذا غارَ أردافُ الثريا السوابحُ \_

٣٥ اللسان: بالجذع . . . صيفي الحمام النوائح .

٣٢ العيهام : الجمل الماضي السريع ؛ الجديل : الحبل المجدول . الذفرى : الموضع الذي يعرق منه البعير خلف الأذن ؛ الليت : صفحة العنق ؛ قامح : يرفع رأسه عطشاً .

٣٤ البغام: صوت ولد الظبية ؛ أعيس اللون: أبيض ؛ الراشح: ولد الظبية إذا أخذ يستجمع

٣٥ أرك : جمع أراكة وهي الشجرة التي تتخذ منها المساويك . بيشة : واد من أودية تهامة ؛ صيَّفن : قضين فصل الصيف ؛ «إلى أرك» متعلق بقوله « يستنيمها » في البيت السابق .

٣٦ القماري : جمع قمرية وهي الحمامة ؛ الهواتف : السواجع ؛ أظهرت : دخلت في وقت الظهيرة ؛ الشرب : جماعة الشاربين ؛ صوادح : مغنيات .

٣٧ الأشر : التحزيز في الأسنان . غار أرداف الثريا : كناية عن وقت السحر ، وذي أشر معطوف على قوله سبتني بعيني ظبية في البيت : ٣٤ .

٣٨ مجاجة النحل : العسل ، شبه به الرضاب ؛ صفقت : مزجت ؛ المجادح : جمع مجدح ، أداة لخلط الشراب ، يريد أن فمها عذب الريق يشبه عسل النحل المصفق بالماء حتى في وقت السحر ، وهو وقت يتغير فيه طعم الأفواه بعد النوم .

ويروى بريّاها الضجيعُ المكافحُ مع الفجرِ من نعمانَ أخضرُ مائحُ له لم تُنلِهُ فهو عطشانُ قامحُ من البخلِ أن يتشري بذلك كاشحُ تُفارقُنا أسماء والود صالحُ لعزّة ممصف بالمناسب مادحُ سقتكِ الغوادي خلِفة والروائحُ أسيلُ إذا ما قُللًا الحَلْيَ واضحُ

٣٩ تروق عيون اللائي لا يكط معونها ٤٠ وغر يبنانها ٤١ قضى كل ذي دين وعزة نحلة تكل فضى كل ذي دين وعزة تكلة تكل وإني لأكمي الناس ما تعديني ٤١ وأرضى بغير البذل منها لعلها ٤٤ وأصبحت ود عن الصباغير أنني وأصبحت مشراف ينيف بقرطها عرفها للها عن الشم مشراف ينيف بقرطها

٢٤ الفصول : وإني . . . ما أنا مضمر مخافة (وهي رواية ابن بري في اللسان والتاج ــ ثرا ــ).

٣٩ المكافح : المقبّل ، كفح المرأة وكافحها : قبلها غفلةً .

٤٠ وغر : معطوف على قوله : سبتني بعيني ظبية وذي أشر (البيت ٣٤ ، ٣٧) ولعل الصواب « وثغر » ؛ والمائح هنا : المسواك ، وهو يؤخذ من الأراك الذي ينبت بنعمان ، أي أنها تغادي تغرها مع الفجر بمسواك أخضر أخذ من نعمان فتجلو ظلمه وهي تجيله ببنانها .

٤٢ أكمي : أخفي وأستر ؛ يثري : يفرح ويشمت ؛ الكاشح : المبغض ، والمعنى : إنّني أخفي عن الناس ما تعدينني ثم لا تفين به بخلاً ، وذلك لئلا يشمت بي المبغض ويفرح .

٤٤ يريد: أنا أصفي عزة \_ أي أخصها \_ بما أقوله في مدحها من نسيب، دون سائر النساء،
 رغم أنني قد باينت عهد الصبا .

ه ٤ خلفة : واحدة بعد الأخرى ، تسقيك الغوادي مرة ثم الروائح مرة .

٤٦ مشراف : طويلة القامة ؛ ينيف : يرتفع ؛ الأسيل : الخد الطويل ؛ الواضح : النقي .

### تخريج القصيدة ١٤

اعتمدنا فيها على منتهى الطلب . الأبيات ١١] - ١٤ في السمط: ١٥٤ البيتان ١ ، ٧ في ياقوت ٤ : ٢٩٧ و المغانم : ٣٧٦ « ۱۸ ، ۱۸ في نوادر الهجري ، الورقة : ۱۶۱ (نسخة القاهرة) البيت ٣ في البكري : ١١٨٠ « ۳ في البكري : ۹۷۲ وياقوت ۱ : ۸۵ والتاج (برق) ١٢ في أمالي القالي ١ : ٣٧ ١٥ في حماسة البحتري: ١١٧ ١٧ في المعرب : ٢٧٧ والغفران : ٥٦٢ والأغاني ١٢ : ١٨٣ والمحاسن والأضداد : ١٣٨ في اللسان والتاج (سجد) والمخصص ١ : ١١٧ (دون نسبة) وإصلاح المنطق : ٧٤٧ وأضداد الأنباري : ٢٩٥ ٣٠ في اللسان والتاج (وشح) والمحكم ٣ : ٣٦٠ وابن جني ٣ : ٥٠ ب ٣٥ في اللسان والتاج (أرك) – مكسور القافية – ٤٢ في اللسان والتاج (ثري) والفصول : ٤٥١ وهذه الأبيات زادها بيريس على القصيدة ولم ترد فيها حسب رواية منتهى الطلب : ١ رمتني بسهم ريشُهُ الكحلُ لم يُصِبُ ﴿ طُواهِرَ جلدي وهو في القلبِ جارحُ ٢ وجدّت بها وجدد المضل فلوصَه مكتة والركبان غاد ورائح
 ٣ وجدت بها ما لم يجد ذو حرارة يمارس جمّات الركي النوازح ٤ وجدت بها ما لم تجد أم واحد بواحدها تطوى عليه الصفائع

والبيت الأول في الواحدي : ٣٠ والأبيات ٢ – ٤ في الموشح : ٣٣٦ . وأضاف جامع الديوان كذلك الأبيات التي أولها :

ولما قضينا من منتَى كلَّ حاجة ومستّح بالأركــان من هو ماسح وسنوردها في قسم المنحول ، مع التخريج اللازم لها .

#### وقال كثير:

١ أَلَمْ يَحْزُنُكُ يومَ غَدَتْ حُدُوجُ لَعَزَّةً إِذَ أَجِدَّ بِهِا الْخُرُوجُ كأنَّ ذرى هواد جيها البُروجُ لها بالنعف مين ملل وسيجُ تُهيَّجني مَع الحَزَن الحُدُوجُ

٧ بضاحي النَّقْبِ حينَ خرجن مينهُ وخلَلْفَ مُتُونِ ساقتِها الْحليجُ

٣ رأيتُ جمالهــا تعـُلو الثّنايا

وقدَ مرَّتْ على تُربانَ تُحْدى

رأيتُ حُدوجَها فظللتُ صَبّاً

١ ياقوت والمغانم : قد أجد .

ياقوت : يضاهي . . . ظهرن . . . ساقيها ؛ المغانم : تضاهي (وفي أصله : يضاهي) ظهرن ، ساقیها .

ياقوت : بها بالجزع ؛ المغانم : لها بالجزع ،

Participate of an article price and page price and

الحدوج : جمع حـدُج ، وهو الهودج للنساء على ظهر الجمل .

الضاحي : البارز للشمس ؛ النقب : الطريق في الجبل ؛ الساقة : جمع سائق ، ومنه ساقة الحيش وهي مؤخرته ؛ ومن قرأه « تضاهي » عنى : تعارض ؛ الحليج : شعبة تشعب من الوادي .

تربان : واد بين ذات الجيش وملل والسيالة فيه مياه كثيرة مريّة ؛ وقيل في شرح بيت كثير « تربان قرية من ملل على ليلة من المدينة » (ياقوت ) . النعف : ما انحدر عن السفح وغلظ وكان فيه صعود وهبوط . ملل : منزل على طريق المدينة إلى مكة على ثمانية وعشرين ميلاً من المدينة ، وفي التاج (ملل) على سبعة عشر ميلاً من المدينة . الوسيج: ضرب سريع من سير الإبل.

إذا بتصررت بها العينان بخت بيد معهما مع النظر اللهج البهيج وبالسر حات مين ودان راحت عليها الرقم كالبكق البهيج المهيج وهاجتني بيحزم عفاريات وقد بهتاج ذو الطرب المهيج وهاجتني الرواع تضمنتها خصيبات المعالف والمروج والمروج بها ذوابة كل حزن سبوت أو مأواكبة دروج الأحداج حين دنون قصراً بحرن سؤيثة بقر دقور دموج الأحداج حين دنون قصراً بحرن سؤيثة بقر دقور دموج المحداج حين دنون قصراً بحرن سؤيثة بقر دقور دموج المحداج حين دنون قصراً بحرن سؤيثة بقر دموج المحداج حين دنون قصراً بحرن سؤيثة بقر دموج المحداج المحداد المحداج المحداج المحداد ا

٨ ياقوت : وهيجني ؟ منتهى الطلب : عقاريات .

اللجوجُ بدمعهما ، على تقدير : لجت النفس اللجوج ، وهي التي استمرت في التمادي ، وفي ديوان أبي ذؤيب (١٣٧:١) : وقد لج من ماء الشؤون لجوج ، وقال الشارح : أراد قد لجَّ دمع لجوج .

السرحة: كل شجرة لا شوك فيها. ودان: قرية بين مكة والمدينة ؛ الرقم: الخز الموشى ،
 وهو أيضاً ضرب من البرود. البلق: نوع من الحجارة شفاف كالزجاج ؛ وإذا قرئت « اليلق » بالياء فمعناها الأبيض من كل شيء ، وقيل البيض من البقر».

٨ القاف من «عقاريات» واضحة في نسخة منتهى الطلب ، ولكن الذي أورده ياقوت «عفاريات» بالفاء ، قال : هو واد بنواحي العقيق ، وقال نقلاً عن بعضهم في شرح شعر كثير «عفارية جبل أحمر بالسيالة ، والسيالة بين ملل والروحاء» ، وهذا البعض المنقول عنه هو ابن حبيب كما صرَّح البكري بذلك .

١٠ يشج: يعلو ؛ ذؤابة : رأس ؛ الحزن : ما غلظ من الأرض ؛ سبوت : ناقة تسير السبت وهو سير فوق العنق ؛ دروج : تشبه الربح في سرعة مرها . وقال الهجري : السبوت الدائمة السير ، والسبت : دوامه ومواصلته في رفق ؛ ومواكبة : تلزم المواكب .

١١ قصراً : مساء ؛ سويقة : قرية على مقربة من المدينة . دموج : داخلة في جوف الحدور غير بارزة .

١٢ حسانُ السّيرِ لا متواتراتٌ ولا ميلٌ هواد جها تموجُ
 ١٣ فكيدتُ وقد تنغيّبت التّوالي وهن خواضعُ الحكماتِ عُوجُ
 ١٤ بذي جدد من الجوزاء موف كأن ضبابه القيطين النسيجُ
 ١٥ وقد جاوزُن همضب قتائدات وعن لهن من ركك شروجُ
 ١٦ أموتُ ضمانة وتجلّلتْني وقد أتهمَن مردمة ثلوجُ

۱۳ ياقوت : وقد تغورت .

١٦ ياقوت : أموت صبابة ؛ وفي منتهى الطلب : ثليج ، وكتب تحتها بخط دقيق جداً « «ثلوج » .

------

١٣ تغورت وتغيبت بمعنى ؛ التوالي : أواخر المطايا ؛ الحكمات : جمع حكمة وهي من اللجام ما أحاط بحنكي الدابة . عوج : ماثلة .

١٤ الجدد : الطريق المستوية ؛ موفٍّ من الجوزاء : بالغ في ارتفاعه إليها .

١٥ قُتَائدات : جبل وقيل نخيل بين المنصرف والروحاء ؛ عن تا : لاح ؛ ركك : اسم ماء وأصل الكاف قيه مدغمة فإذا احتاج الشاعر فك الإدغام ؛ الشروج : مسايل الماء ومتسعات الأودية .

17 أتهمن: توجهن إلى تهامة . مُرْد مَنةً : هكذا ضبطت في منتهى الطلب ، وضبطها ياقوت بالفتح ثم السكون ودال مفتوحة ، وهو جبل أسود عظيم لبني أبي بكر ابن كلاب ؛ وهذا التحديد لا يتفق مع قوله « أتهمن » فإن ديار بني أبي بكر هؤلاء ليست في تهامة ولا يكون الإتهام إلى جبل . والصواب أن تقرأ « مُرْد مة " » فاعلا " للفعل تجللتني ، بمعنى الحمتى ؛ أو أن تنصب على الحال « مردمة " » ويكون الفاعل « ثلوج » وتكون مردمة بمعنى « ملازمة » من قولهم : أردمت الحمى بمعنى : دامت فلم تفارق . وقد وصف كثير الحمى بأنها ثلوج في بيت آخر أورده ابن جني (٢ : ٧٣٥) :

كأن ثلوجاً وردها خيبرية لذكرتها تعلو عظامي بافكل

١٧ كأن موع عيني يوم بانت دلاة بكلها فرط مهيج المريخ المتح بكرته مريخ المريع بها غداة الورد ساق سريح المتح بكرته مريخ الوليج الوليج أم عمرو لدى الإخوان ساءهم الوليج الوليج ككان لحبتك المكتوم شأن على زمن ونحن به نعيج المحتوم أم عمرو بمكة حيث يجتمع المحبيج المحبيج المحبي أم عمرو بمكة حيث يجتمع المحبيج

١٧ الدلاة : الدلو الصغيرة ؛ الفرط : السابق إلى الحوض . مهيج : معجـَل قد استبد به الهياج .

١٨ يريع : يملأ ؛ سريح : سهل سريع ؛ مريج : قلقة أو عوجاء .

١٩ الوليج : لعلها جمع وليجة ، وهم بطانة الرجل ودخلاؤه وخاصته .

۲۰ نعیج به : نهتم به ونکترث له .

## تخريج القصيدة ١٥

```
اعتمدنا فيها على نسخة منتهى الطلب .
الأبيات ١ – ٤ في ياقوت ١ : ٣٣٨ والمغانم : ٤٧

( ١٥ ، ١٦ في ياقوت ٤ : ٣٣

البيتان ٣ ، ٤ في العباسي : ٣٨٣ والسمهودي ٢ : ٢٧٠

البيت ٤ في ابن جني ١ : ٣٣ ب

( ٧ في ابن جني ٣ : ١٨٨ ب

( ٨ في ياقوت ٣ : ١٨٨ ب

( ١٠ في البكري : ١٠٠

( ١٠ في ابن جني ١ : ١٢٨ / أ

( ١٠ في ابن جني ١ : ١٢٨ / أ
```

198

وقال كثير يمدح أبا بكر ابن عبد العزيز بن مروان . :

الا أن نأت سلمى فأنت عميد ولما يُفيد منها الغداة مُفيد مفيد ولما يُفيد منها الغداة مُفيد ولما أن بمُمس ليلة ما بقيتها ولا مُصبح إلا صباك جديد ولما ويار بأعناء السُرير كأنتما عليهن في أكناف غيقة شيد ولما تمر السنون الحاليات ولا أرى بصحن الشبا أطلالهن تبيد ولما المناون الحاليات ولا أرى بصحن الشبا أطلالهن تبيد ولما المناون الحاليات ولا أرى المتحن الشبا الملالهن تبيد ولما المناون الحاليات ولا أرى المتحن المناون الما الملالهن المناون المناون

٣ اللسان والتاج (شرر) : الشرير .

\* أبو بكر ابن عبد العزيز : أُمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الحطاب ، وكان من خيار المسلمين وكان عمر بن عبد العزيز على توليته عهده ، وكان معجباً به (أنساب الأشراف ٥ : ١٨٥) ويقول ابن حزم إن أبا بكر كان أسن من أخيه عمر ، وإنهما سقيا السم معا فماتا جميعاً (أي سنة ١٠١ه – انظر الجمهرة : ١٠٥) . وفي القصيدة يترحم الشاعر على عبد العزيز والد الممدوح ونحن نعلم أن عبد العزيز توفي سنة ٨٥ه ؛ فهذه القصيدة مما جاء بعد هذا التاريخ .

السرير: موضع بقرب الجار وهو أيضاً واد من أودية خيبر ؛ وغيقة: سهل واسع على ساحل البحر يقابل بدراً بين مكّة والمدينة ؛ الأعناء: جمع عنا وهو الجانب والناحية ؛ وفي اللسان والتاج: الشرير ــ بالشين ــ وقال إنّه من الجار على سبعة أميال. الشيد: كل ما طلى به الحائط من جص أو بلاط.

الشبا : واد بالأثل من أعراض المدينة .

ه فغيّن قة أ فالأكفال أ أكفال أ ظبّنية تظل أ بها أد م الظبّاء ترود أود أو وخطباء تبكي شتجوها فكأنها لها بالتلاع القاويات فقيد أو وخطباء تبكي شتجوها فكأنها لها بالتلاع القاويات فقيد أو كما استلعبت رأد الضحى حميرية في ضروب بكفيها الشراع سمود أو ليالي سعُدى في الشباب الذي مضى ونسوتها بيض السوالف غيد أو يباشر ن فأر المسك في كل مهجع ويشرق جادي بهن مفيد أو المدع عنك سلمى إذ أتى النأي دونها وأنت امرؤ ماض زعمت جليد أو النوس أن علاجها إذا المرء لم يتنبل بهن شديد أو النوس أو النوس أو النوس النوس الناس أو النوس النوس الناس أو النوس الناس أو النوس الناس أو النوس النوس النوس الناس أو النوس النوس النوس النوس النوس النوس النوس النوس النوس النوب النوس النوب الن

الأكفال: مآخير الجبال ؛ وظبية: موضع بين ينبع وغيقة بساحل البحر، وقال البكري:
 هضبة قريبة من غيقة ؛ الأدم: جمع آدم وأدماء وهي الظباء البيض ؛ ترود: تذهب وتجيء.

حطباء: صفة للأتان وهي التي لها خط أسود على متنها ؛ التلاع: الأراضي المرتفعة ؛
 القاويات: الدارسات.

استلعبت: لعبت ؛ رأد الضحى: عند ارتفاع الضحى ؛ حميرية: قينة يمانية. الشراع:
 الأوتار ؛ سَمود: ميالة إلى اللهو ؛ والسَّمود بلغة حمير الغناء ، يقال للقينة: اسمدينا
 أي الهينا بالغناء.

٩ المهجع : الهجوع أو موضعه ؛ الجاديّ : الزعفران ؛ مفيد : اسم مفعول من فاد (أي
 داف) تقول فادت المرأة الطيب : دلكته في الماء ليذوب أي دافته فهو مدوف وتمفيد .

١١ نبل به : رفق ، بهن تا : أي هموم النفس ، إذا لم يرفق الإنسان في مداراتها كان علاجها شديداً .

17 عيساء: ناقة بيضاء؛ الدأيات: فقار الكاهل من البعير خاصة؛ الدفوف: جمع دف وهو الجنب؛ الحارك: عظم مشرف من جانبي الكاهل؛ الولي": جمع ولية وهي البرذعة التي تكون تحت الرحل؛ نهود: ارتفاع.

18 وفي صدرها صبّ إذا ما تدافعت وفي شعب بين المنكبين سننود أله وتحت قُتود الرّح ل عنس حريزة علاة يباريها سواهم قُود أله الركب أصبح ناهلا وررُج ي وررد الماء ، وهو بعيد أله تزيف كما زافت إلى سلفاتها مباهية طيّ الوشاح ميود أله البك أبا بكر تخب براكب على الأين فتلاء اليدين وخود أله عوز رُبَى الأصرام أصرام غالب أقول أله إذا ما قيل أين تريد أله :

۱٤ منتهى الطلب : حريرة .

١٥ منتهي الطلب : ناحلاً .

١٨ التاج : تجوز بي .

١٣ صبّ : انحدار ؛ سنود : تصعيد وارتفاع ؛ الشعب : موضع الانفراج .

١٤ حريزة: ناقة نفيسة لا تباع لنفاستها ؛ وفي منتهى الطلب : حريرة ، أي مغيظة تجد حرّاً في جوفها عند المشي ؛ علاة : ناقة صلبة شبهت في صلابتها بالعلاة أي السندان . سواهم : متغيرة عابسة . قود : جمع قوداء وهي الطويلة العنق .

ه ١ رواية المسالك : ناهلاً ، أي ظامئاً ؛ وهو موافق لقوله بعد ذلك «ورجي ورد الماء» ، ولذلك لم أثبت في المتن رواية منتهى الطلب «ناحلاً » .

<sup>17</sup> تزيف : تسترخي في مشيتها ، وزافت الحمامة : إذا نشرت جناحيها وذنبها على الأرض وفي ذلك معنى من الخيلاء . السلفات : جمع سلفة ، إذا تزوج أخوان بامرأتين فكل امرأة منهما سلفة لصاحبتها . ميود : شديدة التمايل زهواً وليناً .

١٧ الأين : التعب ؛ الوخود : واسعة الحطو سريعة ، والوخد ضرب من سير الإبل سريع .

١٨ الأصرام: جمع صرم – بكسر الصاد – وهو أبيات مجتمعة منقطعة عن الناس ؛ وغالب:
 موضع نخل دون مصر حماها الله عز وجل (اللسان).

١٩ أُريدُ أبا بكرٍ ولو حال دونــه ُ أماعـز ُ تغتال ُ المطيّ وبيد ُ عِدًى وَنَقاً للسَّافياتِ طريدُ رميم " وأثواب " هناك جُرود ُ إذا نلتقي طَلَتْنُ الطَّلُوعِ سُعُودُ كرام كأطراف السيوف قُعودُ ولا للجبال الراسيات خلــودُ

٢٠ لتعلمَ أنَّــي للمودَّةِ حافظٌ وما لليدِ الحُسْنَى لديَّ كُنودُ ٢١ وإنَّكَ عندي في النَّوال وغيره وفي كلَّ حال ما بقيتَ حميدُ ا ٢٢ فآلاء كفّ منك طلَتْقِ بَنانُها بِبَذَ لكَ إذ في بعضهن جمودُ ۲۳ وآلاء مـَن° قد حال بيني وبينه ٢٤ فلا تبعدن° تحتَ الضّريحة أعظُمُّ ٢٥ بما قد أرى عبد َ العزيزِ ونَجْمُهُ ٢٦ لــه من بنيـه مجلس ٌ وبنيهم ُ ٢٧ فما لامرىء حيّ وإن طالَ عمرُهُ ُ ٢٨ وأنت أبـــا بكر صفيتيّ بعـــدَه تحنتّي على ذي وُدّه وتعودُ

١٩ التاج . وإن حال . . . يحتال .

١٩ الأماعز : جمع أمعز وهو المكان الكثير الحصى . البيد : جمع بيداء وهي الفلاة .

٢٠ الكنود : الجمود وكفران النعمة ؛ وفي التنزيل : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَرَبِّهِ لَكَنُود ﴾ .

٢٣ العدى : ما يطبق على القبر من الصفائح ، قال كثير أيضاً :

وحال السفا بيني وبينك والعدى ورهن السفا غمر النقيبة ماجد

للسافيات طريد : تطرده السافيات وهي الرياح يعني الرمل .

وهو يشير هنا إلى عبد العزيز الذي سيذكره في البيت : ٧٥ ، ويتذكر آلاءه .

٢٤ الضريحة كالضريح وهو القبر . جرود : جمع جَـَرْد وهو الحلق من الثياب .

٢٥ طلق الطلوع: مشرق؛ ونجمه سعود أي ذو سعود، أي هو سعدٌ لا نحس فيه.

٢٩ وأنت امرؤ ألهيم ت صدقاً ونائلاً وأوْرَثَكَ المجد التليد جُدودُ
 ٣٠ جدود من الكَعْبينِ بيض وجوهها لهُم مأثرات مَجْد هن تكيد بيض وجوهها لهم مأثرات من الكَعْبينِ بيض وجوهها لهم ماثر والمناسق وا

٣٠ الكعبان : كعب قريش وكعب خزاعة (الأساس) ؛ وقال في اللسان : الكعبان كعب ابن كلاب وكعب بن ربيعة . مأثرات : مكرمات ؛ تليد : قديم موروث .

## تخريج القصيدة ١٦

```
اعتمدنا فيها على منتهى الطلب .
```

الأبيات ١١ - ١٥ ، ٢٦ في المسالك ١٤ : ٦٨

البيتان ٤ ، ٥ في ياقوت ٣ : ٧٧٥

« ۱۸ ، ۱۸ في اللسان والتاج (غلب)

البيت ٣ في البكري : ٧٣٧ و اللسان و التاج (شرر)

« ه في البكري : ٩٠٣

« **ب** في اللسان والتاج (فيد)

« ١٣ في المأثور : ٢٤

« ۲۶ في اللسان ( جرد )

« ۳۰ في الأساس ( كعب )

#### 114

وقال كثير :

١ نظرَتُ وأعلامُ الشّريّة ِ دونَنا فَهُضْبُ المَرَوْراة ِ الدُّواني وَسودُها

الشريّة: ناحية من بلاد كانت بالشام؛ والمروراة: الفلاة الواسعة الممتدة لا ماء فيها، وهو اسم جبل أيضاً.

## تخريح القصيدة ١٧ أ

هي إحدى قصائد منهى الطلب ، وتجيء في أول القسم الثاني منه ، ولكن النسخة التي لدينا أخلت بما تبقى من أشعار كثير بعد القصيدة السابقة ؛ وكان الاطلاع عليها من الأهمية بمكان عظيم ، لأنها كانت حرية بتصحيح الفوضى الشديدة في القصائد الدالية التالية ، وتصحيح ما ينسب منها لكثير ، وما قد يدخل في هذه القصيدة من أبيات وما قد يكون خارجاً عنها . وقد دلنا الحاتمي في الحلية ( ٣٤ ) على أن البيت المذكور مطلع قصيدة لكثير ، حين أورد خبراً عن الزبير بن بكار يقول فيه إن كثيراً اصطرف قول جميل :

و لا يلبث الواشون أن يصدعوا العصا إذا هي لم يصلب على البري عودهـــا في قصيدته التي أولها: « نظرت وأعلام . . . . » .

وقد أورد ياقوت بيت كثير هذا ووقع خطأ فيه إذ كتب «فسورها» بالراء مما جعل جامع الديوان يلحقه بإحدى القصائد الرائية (ياقوت ٣ : ٢٨٦). وأورده الحازمي «فنشورها» وكسر الوزن ، ورواه «فبرق المروراة».

وهذا البيت الذي ذكره الحاتمي لجميل ورد في قصيدة للعوام بن عقبة (حماسة الحالديين الذي فكره الحاتمي لجميل ورد في قصيدة للعوام بن عقبه ( عما يلي ، عند عرض القصيدة التالية لهذه ، وهي أو بعضها فيما نعتقد جزء من القصيدة التي مطلعها « نظرت وأعلام . . . » ؛ ولكن شدة الاضطراب في الرواية ، وانقطاع ما بين هذا البيت وسائر القصيدة ، بجعلنا نفردها .

#### ۱۷ ب

#### وقال كثير :

وعاود عَيْسني دمْعُهُما وسُهودُها) ( لقد هجرَتْ سُعدى وطال صُدودُها وقد أُصفيت سُعدى طريفَ مودّتي ودام على العهد الكريم تليدهما على حين أن شَبّتْ وبانَ نُهودُها) (نظرْتُ إليها نظْرَةً وهْيَ عاتقٌ (وقد درَّعوها وَهْيَ ذاتُ مؤصَّد مَجُوبِ ولمَّا يلْبَسِ الدِّرْعَ ريدُها ) ( نظر ثُ إليها نظرة ما يسر في بها حُمرُ أنعام البلاد وسودُها) أرى الأرض تُطوى لي ويدنو بعيدُها) ﴿ وَكُنْتُ إِذَا مَا زُرْتُ سُعُدًى بِأَرْضُهَا إذا ما انقضَتْ أُحُدوثة لوْ تُعيدُها) (منَ الخَفرات البيض ودَّ جَليسُها هي الخُلد في الدنيا لمن يستفيد ها مُنَعَمَّةٌ لَم تَكُنَّى بُؤسَ مَعيشة وهـَلْ دامَ في الدُّنيا لنفس خُلودُها هيّ الخُلْدُ ما دامتْ لأهْلكَ جارّةً

٧ حماسة الحالديين : قضت أحدوثة .

العاتق: الجارية أول ما تدرك أو هي التي لم تتزوج.

٤ درّعوها : ألبسوها الدرع وهو ثوب تلبسه الجارية الصغيرة في بيتها ؛ المؤصّد من الأصدة
 وهي قميص صغير للصغيرة . مجوب : مقوّر الجيب ؛ الريد : الترب أي القرين في السن :

ه الأنعام الحمر والسود : من أشرف أموالهم .

٧ الخفرة : المرأة الشديدة الحياء ؛ الأحدوثة : ما يتحدث به .

وَلَيْداً ولمَّا يَسْتَبِنُ لِي نُهُودُها وليس لها عَقَالٌ ولا مَن يُقيدُها وتبقى بــــلا ذنبِ عليَّ حُقودُها) مشاربٌ فيها مَقَنْعَ لو أُريدُها على ثقة من أن حظتي صدود ها بلى قد تُريد النّفس من لا يُريدها) عن العهد أم أمست كعهدي عُهود ها وريعتْ وحنّتْ واستخَفَّ جليدُها وإن كان في الدُّنيا شديداً هدودُها وإن أُوقدَتْ نارٌ فشُبٌّ وَقودُها إذا أُوقدتْ نحوي بلَيْل وُقودُها مِن اليأسِ ما يَنْفَكُ مُ هُمُ يُعودُها تَجَمَّلُ كي يزداد غيظاً حَسودُها كما انسكل من ذات النظام فريدُها

١٠ فتلك َ الـتي أصْفيتُهـا بمودَّتي ١١ وقــد قتلَتْ نَفْساً بغَـــير جَريرَة ١٢ (تُحلِّلُ أحقادي إذا ما لقيتُها ١٣ ويَعذبُ لي من غَيرها فـأعافُها ١٤ وأمنحهـا أقصى هوايَ وإنـــني ١٥ (فكيفَ يودُّ القلْبُ مَن لا يودُّهُ ً ١٦ ألا ليتَ شعري بعدنا هل تغيّرتْ ١٧ إذا ذكرتَها النّفْس ُ جُنّت بذكرها ١٨ فلَوْ كان ما بي بالجبال لهَدُّها ١٩ ولستُ وإن ۚ أُوعدتُ فيها بمُنْتَه ٢٠ أبيتُ نجيًّا للهُمومِ مُسهَداً ٢١ فأصبحتُ ذا نفسينِ نَفْس مريضة ٍ ۲۲ ونفس تُرجتي وَصْلها بعد صرْميها ٢٣ ونَفْسَى إذا ما كنتُ وحدي تقطّعتْ

١١ الجريرة : الجناية ؛ والعقل : الدية ؛ يقيدها : يطلب القود وهو القصاص وقتل القاتل .

١٨ الهدود: مصدر هد ً ؛ شديداً: عسيراً صعباً.

١٩ النار هنا : كناية عن الحصام والشحناء ، أي لن أنتهي بالوعيد عن حبها ولو جرَّ ذلك إلى إيقاد نار العداوة بين الحيين .

۲۲ نجمتّل : تتصبر .

٣٣ ذات النظام: القلادة ؟ النظام: الخيط الذي ينظم به اللؤلؤ ؛ الفريد: صفة للؤلؤ أو الدر".

٢٤ فلم تُبد لي يأساً ففي اليأس راحة ولم تُبد لي جوداً فينفع جود ها
 ٢٥ كذاك أذود النّفس يا عزا عنكم وقد أعورت أسرار من لا يذودها

ه ٢ أعورت : أمكنت ؛ أي من لم يذد نفسه عن هواها فحش إعوارها وفشت أسرارها .

## تخريج القصيدة ١٧ ب

```
رواها صاحب الأغاني (ما عدا ٧ ، ١٧ – ١٤ ) لكثير مع أنه صرح أن المطلع مطلع
                   قصيدة لنصيب وأن البيتين ٥ ، ٦ لنصيب أيضاً ( الأغاني ٩ : ٣٧ )
وقد روي البيتان ٥ ، ٦ للعوام بن عقبة عند الخالديين (١: ١٩٨ ) وأورد البكري
           في السمط ( ٣٧٤ ) البيت الخامس للعوام وهو له أيضاً عند العيني ( ٢ : ٤٤٢ )
                      والبيت السابع للعوام أيضاً عند كل من الخالديين والعيني .
والبيت ١٢ مزيد من الكامل للمبرد دون أن يصرح بنسبته ولكنه أورده مع البيت ١٥ ؛
وهذا الأخير قد ذكره البكري ( السمط : ١٤٠ ) ولم ينسبه لكثير ، وإنما أورده مع بيت
                             ثان ( بعد بیتین لکثیر ) وصدرهما بقوله : وقال آخر .
               وهذه الأبيات التي لم تثبت نسبتها لكثير وضعت بين قوسين ( )
الأبيات ١، ٢، ٨، ٩ - ١١، ١٥ - ٢١، ٣٢، ٢٤ في الأغاني ٧: ١٥ - ٨٦
                                   ٣ ، ٥ - ٧ في الأغاني ٩ : ٣٧
                                    ٣ ، ٤ ، ٧ في الأغاني ٩ : ٢٥
               ٧ ، ٨ ، ١٧ ، ٥١ في الكامل ٢ : ٢٥٧ (دون نسبة)
                                  البيتان ٣ ، ٥ في تزيين الأسواق ١ : ٧٤
  ٣ ، ٧ في الأغاني ٧ : ٨٤ ، ٩ : ٣٨ والتاج (حدث) – دون نسبة –
                                      ١٤٠ : في السمط : ١٤٠
                               ۲۲ ، ۲۲ في أمالي المرتضى ١ : ٣٢٥
                                          البيت ٢ في الصداقة : ٤٥٦

    غ التاج (أصد ، رید) واللسان (رؤد)

                                    ٧ في أضداد الأنباري: ٢٤٢
                                     ١٨ في اللسان والتاج (هدد)
                                      ٢٥ في اللسان والتاج (عور )
          وأورد الأنطاكي في تزيين الأسواق (١:١٥) الأبيات التالية لكثير :
        يقولون سوداء العيون مريضة " فأقبلتُ من مصر إليها أعودها
```

فوالله ما أدري إذا أناً جئتُها الْأبرئُها من دائهًا أم أزيدها

إذا جئتها وَسُطَ النّساء منحتُها صدوداً كأنّ النفس ليس تريدها ولينظرة بعد الصدود من الجوى كنظرة ثكْلي قد أُصيبَ وحيدها

(قال): وقيل إن هذه الأبيات لذي الرمة لأنه بعدما ذكر يقول:

وكنتُ إذا ما جئتُ ميّـاً أزورهـا أرى الأرضَ تطوى لي ويدنو بعيدها من الخفراتِ البيضِ ودَّ جليسهـا إذا ما انقضت أحدوثـــة لو تعيدهـا

وأكثر هذه الأبيات رواها العيني ( £ : ٢٤٤ ) للعوام بن عقبة وهذه هي كما رواها في هذا الموضع :

وخُبرتُ سوداء الغميم مريضة أقبلتُ من مصر إليها أعودها فيا ليت شعري هل تغيّر بعدنا ملاحة عينيْ أمّ يحيى وجيدها وهل أخلقت أثوابها بعدجدة الاحبذا أخسلاقها وجديدها ولم يبق يا سوداء شيء أحبه وإن بقيت أعلام أرض وبيدها فوالله ما أدري إذا أنا جئتها أأبرئها من سقمها أم أزيدها من الخفرات البيض ود جليسها إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها نظرت إليها نظرة ما يسرني بها حُمْرُ أنعام البلد وسودها

وقد أورد الخالديان هذه القصيدة في ١٩ بيتاً (١: ١٩٧ – ١٩٩) للعوام بن عقبة ابن كعب بن زهير ؟ ثم إن العيني روى أبياتاً على هذا الوزن والروي (٤: ٧٥٤) وقال : قائلها هو أبو العوام ابن كعب ويقال الحسين بن مطير ويقال كثير عزة ، وهذه هي الأبيات التي رواها في ذلك الموضع :

وَخُبِرَّتُ لَيْلَى بَالْعِرَاقِ مُرْيَضَةً فَأَقْبَلْتُ مِنْ مُصْرٍ إلَيْهَا أَعُودُهَا فُواللهُ مَا أُدرِي إِذَا أَنَا جَتُنْهَا أَأْبُرِئُهَا مِنْ دَائُهَا أَمْ أَزِيدُهَا فُواللهُ مَا أَدرِي إِذَا أَنَا جَتُنْهَا أَأْبُرِئُها مِنْ دَائُهَا أَمْ أَزِيدُهَا أَلَا لَيْتَ شَعْرِي بَعْدُنَا هَلَ تَغْيَرُتُ مُلاحَةً عَنِي أَمْ عَمْرٍو وَجَيْدُهَا أَلَا لَيْتَ شَعْرِي بَعْدُنَا هَلَ تَغْيَرُتُ مُلاحَةً عَنِي أَمْ عَمْرٍو وَجَيْدُهَا

إلى أن قال:

رفعت عن الدنيا المنى غير وجهها فلا أُسَلُ الدنيا ولا أستزيدها إلى أن قال:

ولو أنَّ ما أبقيت مني مُعلَّقٌ بعود ِ ثمَـــام ٍ مــا تأوَّدَ عودها وهذا البيت آخر أبيات القصيدة .

#### وقال كثير:

وبحَوْمَـل طَلَلُ يَلُوحُ قَدَيمُ ٢ لعب َ الرِّياحُ برَسْمه فأجدَ هُ جُونٌ عواكفُ في الرَّماد جُنُومُ ٢ جُدُدٌ صحاصِحُ بَيْنْنَهُنْ ۚ هُنُزُومُ

١ أمن آل قَيلَة بالدَّخول رسوم ُ

٣ سُفُعُ الحدود كأنَّهُنَّ، وقد مضَتْ حججٌ ، عوائِدُ بَيْنهُنَّ سَقيمُ ا

٤ أجوازُ داويَة خلالَ دماثيها

الخزانة والبكري : قتلة .

الدخول : موضع اختلف في تحديده ، قال محمد بن حبيب : الدخول وحومل في بلاد أبي بكر ابن كلاب، وأنشد لكثير « أمن آل قتلة . . . » وقال أبو الحسن : الدخول وحومل بلدان بالشام ، وأنشد لامرىء القيس « قفا نبك . . . . . » .

قال الآمدي (الموازنة ١ : ٤٥٧) : قوله «فأجده جون عواكف » يعني الأثافي ، لأن الريح لما كشفت عنها فظهرت سوداء كأنها هي أجدت الرسم ، شبهها بالعوائد ؛ والجون : الأسود ، والجون : الأبيض ، وهو من الأسماء المتضادة . . . وقال المرتضى (الأمالي ۲ : ۳۳ ) : ويحتمل وجه آخر : وهو أن يكون معنى « أجدَّت » أنها حمت الرماد الذي أحاطت به عن لعب الرياح ، فبقي بحاله يستدل به المترسم ، فكأن الرياح درست الربع ومحته إلاما أجدته هذه الأثافي من الرماد ومنعت الريح منه . ا ه . جثوم : جمع جاثمة .

- سفع : سود يخالط سوادها حمرة ؛ الحجج : الأعوام ؛ عوائد : جمع عائدة وهي التي تأتي لزيارة السقيم .
- الداوية ــ بتخفيف الياء وتشديدها ــ الصحراء الملساء ؛ الدماث : الأراضي المستوية ؛ الجدد : الطرائق ؛ صحاصح : مستوية ؛ الهزوم : جمع هزم وهو ما اطمأن من الأرض .

ولقد أردتُ الصّبرَ عنكِ فعاقني علَق بقلْ بقلْ من هواكِ قديمُ
 كذب العواذلُ بل أردن خيانتي وبدت روائعُ لِمتّي وقتومُ
 ولقد شهدتُ الحيل يحملُ شكتي مُتلمّظٌ خدَدِمُ العنان بهيمُ
 عتد القيادِ كأنّه مُتحجرٌ حرب يُشاهدُ رَه طه مظلومُ
 باقي الذّماء إذا ملكنتَ مُناقِلٌ وإذا جمعتَ به أجش هزيم وإذا جمعتَ به أجش هزيم مناقِل عومً المُعيدِ إلى الرّجا قذفت به في اللّج داويّة المَكان جموم مناقبل عوم مناقبل عدوية المَكان جموم مناقبل عدوية المَكان جموم مناقبل عدوية المَكان جموم مناقبل عدوية المَكان جموم مناقبل الرّجا عدوية المَكان جموم مناقبل الرّجا قذفت به اللّه الرّجا قذفت به اللّه المرّجا قذفت به اللّه المرّجا قذفت الله المرّجا قذفت الله الرّجا المناقب ا

٧ المعاني الكبير: متملط.

٩ السمط: إذا ملكت عنانه.

١٠ التاج : عود .

العلق: الهوى يكون للرجل في المرأة ، وإنه لذو علق في فلانة .

٦ القتوم : الشحوب والتغير ؛ وروائع اللمة : أول بدو الشيب فيها .

٥ متلمظ: ذو لمظة وهي بياض في جحفلة الفرس السفلى من غير الغرة ، وكذلك إن سالت غرته حتى تدخل في فمه فيتلمظ بها فهي اللمظة ؛ وفي المعاني الكبير «متملط» أي ذاهب ماض ، يقال: «تملط مني » وقولهم « فلان ملط » منه . الخذم: السريع ؛ البهيم: سائر لونه غير أبيض .

متد: شدید ؛ المتحجر : المتشدد ؛ الحرب : الغضبان أي كأنّه زعيم أو قائد غضبان
 مظلوم ينظر إلى رهطه .

الذماء: بقية نفسه ؛ المناقل: سريع نقل القوائم ، أجش: غليظ الصهيل وهو مما يحمد
 في الخيل ؛ هزيم: ذو هزمة أي ذو صوت شديد. يقول: إذا ملكت عنانه فهو مناقل
 في السير وإذا جمعت به رجليك للحضر فهو أجش هزيم ؛ يقال: جمع رجليه به إذا طلب عدوه ( المعاني الكبير: ٤٩).

١٠ يريد أنه في سبحه يشبه عوم المعيد ؛ المعيد : الحاذق العالم بالأمور ؛ الرجا : جانب الحوض والبثر ؛ الجموم : التي تجمع ماؤها وغزر .

## تخريج القصيدة ١٨

```
ذكر [الاستاذ الميمني ( السمط: ٤٨ ) أنها مما أورده صاحب منتهى الطلب في ٧٩ بيتاً ؛
ولكن النسخة التي اعتمدنا عليها من الكتاب المذكور قد أخلت بها .
```

الأبيات ١ – ٣ في الموازنة ١ : ٥٥٪ وأمالي المرتضى ٢ : ٣٣

« ٧ – ٩ في المعاني الكبير : ٩٩

البيتان ٧ ، ٩ في الحيوان ٦ : ٩٥

البيت ١ في الموازنة ١ : ١٩٤ والخزانة ٤ : ٣٠٤ والبكري : ٤٨ ه

« ٤ في اللسان (دوا)

ه في الخصائص ۲ : ۱۷۱

« ۳ في الشريشي ۲ : ۲۰۶ وابن جني ۳ : ۱۸۸ ب

« ۹ في السمط : ۸¢ (وفي الهامش ۷ ، ۸)

« ۱۰ في اللسان والتاج والتهذيب (عود)

قال أبو الفرج ( ٩ : ٣٣ ) إن كثيراً شبّ في حجر عم له صالح ، فلما بلغ الحلم أشفق عليه أن يسفه ، وكان غير جيد الرأي ولا حسن النظر في عواقب الأمور فاشترى له عمّه قطيعاً من الإبل وأنزله فرش ملل ، فكان به ، ثم ارتفع فنزل فرع المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف من جبل جهينة الأصغر ، وكان قبل المسور لبني مالك بن أفصى ، فضيقوا على كثيّر وأساءوا جواره فانتقل عنهم وقال ؛ ويقال هو أول شعر قاله :

١ أبتَ إبلِي ماء الرِّداه وشفتها بنو العم يحمون النّضيح المبرَّدا

٢ وما يمنَّعون المـاء إلا ّ ضَنانة ً

٣ فعادت فلم تجهد على فضل مائه ِ رياحاً ولا سقيا ابن طلت ِ بن أسعدا

إذا ورَدتْ رغْباء في يوم ورْدها

بنو العم يحمون النّضيح المبرّدا بأصلاب عُسرى شوكُها قد تخدّدا رياحاً ولا سقيا ابن طلْق بن أسْعدا قلوصي دعا إعْطاشة وتبَبلّدا

١ الأغاني : الرداة .

٢ الهجري : فلا منعاها . . . بأطراف .

٣ الهجري : فآبت ولم تحمد . . . يساراً .

.....

الرداه: جمع ردهة وهي النقرة في الجبل أو الصخرة ؛ والرداة: الصخرة ؛ النضيح:
 الحوض. شفها: سببوا هزالها لأنهم منعوها الورود.

خنانة: بخلاً ؛ أصلاب: جذوع ؛ عسرى: بقلة شائكة ؛ تخدد: تفرق ، أي يدفعون
 الإبل عن ورود الماء بتلك العصيّ الشائكة أو بخلاً بتلك البقول الشائكة أن ترعاها إبل كثيـّر.

٤ رغباء: اسم بئر ؛ الإعطاش : الإظماء ، وهو حبس الإبل عن الماء يوم الورود ؛ تبلد :
 تحير .

## وأكرم نفسي أن تُسيئوا وأحمدا

# تخريج القصيدة ١٩

```
الأبيات ١ – ٣ في الأغاني ٩ : ٣٣
« ١ ، ٣ ، ٧ في نوادر الهجري (الورقة : ١٤٧ ، نسخة القاهرة)
« ١ ، ٤ ، ٥ في ياقوت ٢ : ٧٩٥
```

البيت ؛ في اللسان و التاج ( رغب )

#### و قال ايضاً :

ا حبال سُجيفة أمست رثاثا فسقياً لها جدُداً أو رماثا
 الذاحل أهلي بالأبرقين أبرق ذي جدد أو دَءاثا
 وحلت سُجيفة من أرضها روابي يننبتن حفرى دماثا
 تُتارب بيضاً إذا استلعبت كأدم الظباء تروف الكباثا

١ الغفران : سلامة .

٢ الحازمي : بأبرق .

سجيفة : امرأة من جهينة ولدت في قريش (اللسان والتاجــ سجف) ؛ ويروى : حبال سلامة ؛ رثاث : رثة بالية ، وكذلك رماث جمع رمث وهو الحلق البالي .

- ۲ أبرق ذي جدد وأبرق دءاثي بتهامة .
- الدماث: السهلة ، وهي نعت روابي ، أي حلت روابي دماثاً (جمع دمثة) ؛ والحفرى:
   نبتة ذات ورق وشوك صغار لا تكون إلا في الأرض الغليظة ولها زهرة بيضاء وهي تكون
   مثل جثة الحمامة . ويروى : وجاءت سحيفة من أرضها رواء .
- تاربت الجارية الجارية إذا خادنتها ؛ يعني أن سجيفة (أو سلامة) تصاحب أترابها إذا
   لهت ولعبت ، فكأنها وهن أدم الظباء ؛ ترف الكباث : تأكل نضيج ثمر الأراك .

بغيَيْقَة لمّا هبطن البراثا ه كان حدائه أظعانها عظام الجذوع أُحلّت بُعاثا ٧ كدُهم الرّكاب بأثْقالهـا ٨ وخُوص خَوامسَ أُوْرَدَتُها ٩ من الرَّوْضتين فجنَدْي رُكيح ١٠ تُـوالي الزِّمامَ إذا ما دنتَ

غدت من سماهيج أو من جُواثا قُبيل الكواكب ورْداً مُلاثا كلقط المضلة حكياً مباثا ركائبُها واختنَتْنَ اختناثا

ه ياقوت والهمداني : أطعاننا .

أظعانها : أي أظعان سجيفة ؛ غيقة : سهل واسع على ساحل البحر يقابل بدراً ؛ البراث: جمع برث وهو الأرض اللينة السهلة .

نواعم : جمع ناعمة يعني النخل ؛ العمُّ : الطوال ؛ الميثب : الأرض السهلة ؛ بعاث : من أموال بني قريظة فيها مزارع نخل ؛ شبه الظعائن بالنخل الطويلة في منطقة النخيل ببعاث .

الركاب: الإبل تحمل السلع ؛ سماهيج: بالبحرين ، وكذلك جواثا وهو حصن لعبد القيس بالبحرين ، وقال ابن الأعرابي : جواثا : مدينة الخط .

خوص : إبل خوص أي غائرة العيون ؛ خوامس : لا ترد إلا الحمس أي ترعى أربعة أيام وترد في اليوم الخامس . ملاثا : من ألاثَ بمعنى أبطأ .

الروضتان : موضع بالحجاز ؛ ركيح : اسم موضع ؛ المضلة : التي فقدت حبات عقدها حين تناثر ؛ مباث : متفرق مبدَّد ؛ ولعلُّ هذا البيت يقع بحسب المعنى بعد البيت : ١٢ لقوله هنالك : تلقطها تحت نوء السماك . . . وتكون التكملة الطبيعية : « كلقط المضلة حلياً مباثا » وبذلك يكون البيتان في وصف أتن الوحش .

١٠ اختنان : تثنين ؛ يصف ناقته .

١١ وذِ فَرَى كَكَاهِ لِم ذِيخِ الْحَلَيْفِ أَصَابَ فَرَيْقَةَ لَيْلُ فِعَاثِمًا

١٢ تلقطها تحت نوء السماك وقد سمينت سورة وانتجاثا
 ١٢ لوى ظيمئها تحت حرّ النتجوم يحبيسها كسلا أو عباثا
 ١٤ فلما عصاهن خابتنه بروضة آليت قصراً خيباثا

.....

١١ المعاني الكبير : ذيخ الرفيض .

١٤ اللسان (ألت) : وروضة أليت وقصر خنائى (وهو خطأ خارج عن وزن القصيدة) .

-----

11 الذفرى: أصل الأذن ؛ الذيخ: الذئب الجريء ؛ الخليف: الطريق بين جبلين ، شبه ذفرى ناقته بكاهل هذا الذئب الجريء الذي أصاب غنماً فرتع فيها . الفريقة: قطعة من الغنم ؛ عاث فيها: أفسد وقتل ؛ وقال ابن قتيبة: الذيخ: ذكر الضباع ، والرفيض: قطعة من الجبل وجمعه رفض ، والفريقة: الغنم الضالة ، يقال أفرق غنمه إذا أضلها (المعاني الكبير: ٢١٤) .

1٢ بدأ بتشبيه ناقته بحمار الوحش، وقد سقط هذا من القصيدة، ثم أخذ يصف مسير الحمار بأتنه إلى الماء ؛ تلقطها : يعني حمار الوحش تلقط الآتن ؛ السورة : تجمع الشحم فيها ؛ الانتجاث : الانتفاخ وظهور السمن ؛ تحت نوء السماك : أي بعد أن رعت ما أصابته غت المطر .

١٣ لوى : حبس ؛ الظمء : ما بين الشربتين والوردين ، يعني أطال حبسها عن الماء في القيظ «حرّ النجوم » وكان يفعل ذلك إما كسلاً عن الورود أو عبثاً وهزلاً .

١٤ لما استطالت الأتن هذا الحبس عن الورود ، وعصاهن الحمار ، خابثنه : أي كايدنه مكايدة ، بروضة آليت : موضع بالحجاز ، يقال فيه « أليّيت » وبالمد" ، ويقال ألية .
 وفي التعليق على « أليّيت » قال ابن سيده : وهذا البناء عزيز أو معدوم . قصراً : عشاء .

كلَّمُ الْحَريع تحلَّتُ رعاثا سمعت لها بعد حبض عثاثا أنينَ المريضِ تشكّى المُغاثا

١٥ فأوْرَدهُن من الدَّوْنكين حَشارجَ يحفرْن منها إراثا ١٦ لَواصبَ قد أصبحَتْ وانطوتْ وقد أطولَ الحيُّ عَنْها لباثا ١٧ مُدُلٌّ يَعَضُّ إذا نالهُنَّ مراراً ويُدنينَ فاهُ لكاثا ١٨ وصفراءَ تكُمْ عُ بالنَّابلينَ ١٩ هتوفاً إذا ذاقها النازعون ٢٠ تئن ُ إلى العَجْم والأبهرين

١٥ اللسان (حشرج) : يخفون .

١٦ المقاييس : وقد طوَّل .

......

١٥ قال ابن السكيت : الدونكان واديان في بلاد بني سليم (وانظر البيت السابع في ق : ٧) . الحشارج : جمع حشرج وهو الماء العذب من ماء الحسي ؛ الإراث : بقايا قد بقيت هذه منها ، والمفرد : إرث .

١٦ قد أصبحت تلك الأحساء لواصب ، وهي الآبار الضيقة البعيدة القعر ؛ اللباث : اللبث والمكث ؛ وفهم أبو عمرو أنَّه يصف في البيت إبلاًّ ، فقال : اللواصب التي قد لصبت جلودها أي لصقت من العطش .

١٧ مدل": صفة للحمار الوحشي يعني أنَّه واثق من نفسه بين الأتن ، فهو يهيجهن بالعضاض ، وهن َّ يضربنه بأرجلهن على فمه ؛ ولكث لكاثأً : ضرب بيد أو رجل .

١٨ حين تقترب الأتن من الورد يكون الصائد لاطئاً مترقباً كي يرميها بسهامه ، ولهذا انتقل الشاعر إلى وصف قوس الصائد . النابلون : الحاذقون بالنبل ؛ الخريع : المرأة الناعمة ؛ الرعاث : جمع رعثة وهي ما تذبذب من قرط أو قلادة .

١٩ الهتوف : المصوتة ؛ النازعون : الذين يوترون القوس للرمي ؛ الحبض : انطلاق السهم ؛ العثاث : رفع الصوت بالغناء والَّمرنم به ، وعثثت : رجعت رنينها .

٢٠ إلى العجم : إلى موضع العجم ، حيث يذوقها النابل ؛ الأبهر من القوس كبدها وهما أبهران . المغاث : الحمَّى .

## تخريج القصيدة ٢٠

```
الأبيات ٥ – ٧ ، ٧ ، ٣ في صفة الهمداني : ٢٧٩
                         ۸ ، ۹ ، ۱۳ ، ۱۶ في ياقوت ۲ : ۸٤۲
            ه – ۷ في ياقوت ۱ : ۹۷۰ و الحازمي ( بعاث ) و المغانم : ۸۸
                                   البيتان ٥،٦ في السمهودي ٢٦٢:٢
                                      « ۲،۲ في البكري : ۱۲۸۲
                                      ١١، ١٠ في التاج (خلف)
                                      ٩ ، ١٤ في البكري : ٢٧١
                        ١٨ ، ١٨ في التاج (عثث) (١٨ في الهامش)
                     البيت ١ في اللسان والتاج (سجف) والغفران : ٤٧٨
« ۲ في البكري: ۲۹ و وياقوت ۲: ۸۲ ، ۸۳ و التاج ( دأث ، برق ) و الحازمي :
                                                  (دآث)

 إلى الأساس والتاج (ترب)

                                         ٧       في ياقوت ٣ : ١٣٢
                                         « ۹ فی یاقوت ۲: ۸۱۱
                         « ١١ في اللسان (عيث) والمعاني الكبير : ٢١٤
                                     في اللسان و التاج (نجث)
        في اللسان والتاج (ألت) – العجز وحده – وياقوت ٢: ٨٤٥
                      في اللسان (حشرج ، أرث) والتاج (أرث)
                           في المقاييس ٥: ٢٤٩ والتاج ( لصب )
                                     « ۱۷ في اللسان والتاج (لكث)
في اللسان والتاج (عثث ) والمقاييس ٤ : ٢٧ والمخصص ٦ : ٤٩ ( دون نسبة)
```

وقال يرثي صديقه خندقاً الأسديّ :

كان خندق بن مرّة الأسديّ — أو خندق بن بدر — صديقاً لكثير ، وكانا يقولان بالرجعة ، فاجتمعا بالموسم فتذاكرا التشيع ، فقال خندق : لو وجدت من يضمن لي عيالي بعدي لوقفت بالموسم فذكرت فضل آل محمد صلى الله عليه وسلّم ، وظلم الناس لهم وغصبهم إياهم على حقهم ، ودعوت إليهم وتبرأت من أبي بكر وعمر ، فضمن كثيّر عياله ، فقام ففعل ذلك وسبّ أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما وتبرآ منهما ، وقال : أيها الناس ، إنّكم على غير حق ، قد تركم أهل بيت نبيّكم ، والحق لهم وهم الأئمة (ولم يقل عمر بن شبة إنّه سبّ أحداً) فوثب عليه الناس فضربوه ورموه حتى قتلوه ، ودفن خندق بقنوني ، فقال إذ ذاك كثيّر يرثيه :

ا أصادرة من حبر البطن محنى على كل عتبى ضامر البطن محنى على عبر ثية فيها ثناء محبر من الإنهر من الولاد مرزة معرق عبر كان أخاه في النوائب ملجأ إلى علم من ركن قدس المنطق إلى علم من ركن قدس المنطق المنطق المناطق المنطق المنطق المنطق المنطق المناطق المنطق الم

١ الأغاني (١٢: ١٦٨) : على كل فتلاء الذراعين .

ا الصادر : المنصرف وهو ضد الوارد ، وأصله من ورود الماء والصدر عنه ثم يقال لكل مقبل إلى موضع ومنصرف عنه . كعب من خزاعة ؛ ومالك : يعني مالك بن النضر بن كنانة ، وكان كثير ينتمي وينمي خزاعة إليهم ؛ محنق : ضامرة .

٢ بمرثية : يعني أصادرة تلك الجموع من الحجاج بمرثية ؛ محبر : مجود مزين ؛ الأزهر :
 المشرق ؛ مرة : بنو مرة ؛ المعرق : الذي يكون ذا أصل (أو عرق) في الكرم .

٣ أخاه: يعني نفسه ؛ العلم: الجبل ؛ قدس: جبل شامخ بأرض نجد ؛ وقال عرًّام: بالحجاز جبلان يقال لهما القدسان: قدس الأبيض وقدس الأسود وهما عند ورقان. المنطق: الذي التف حوله الغيم ؛ يريد أن من عاذ بخندق فكأنّما لجأ إلى ركن من جبل منيع عال .

يَنالُ رَجالاً نفعه وهو منهم بعيد كعيوق الشريا المعلق و ينالُ رَجالاً نفعه وهو منهم بعيد كعيوق الشريا المعلق و تقولُ ابنية الضّمري ما لك شاحباً ولونك مصفر وإن لم تحكلق لا فقلت لها لا تعبي من يمن يمن له أخ كأبي بدر وجدك يشفق لا وأمر يهم الناس غب نتاجه كفيت وكرب بالدواهي مطرق لا كشفت أبا بدر إذا القوم أحجموا وعضّت ملاقي أمرهم بالمُخنق لا وخصم أبا بدر ألد أبته على مثل طعم الحنظل المنفلق لا جزى الله خيراً خيندقا من مكافى وصاحب صدق في حفاظ ومصدق

؛ الأغاني (١٢: ١٧٢) ونال رجالاً .

٩ ياقوت : أبا بكر . . . المتعلق .

العيوق: كوكب أحمر مضيء بحيال الثريا في ناحية الشمال ويطلع قبل الجوزاء ؛ ويضرب
 به المثل في البعد .

ه ابنة الضمري : عزّة ؛ تخلّق : تتخلق ، أي تطلّي بالزعفران .

٦ يشفق : يصاب بالإشفاق أي الجزع .

عبُّ نتاجه: عاقبته ؛ كفيت: قمت به نيابة عن الآخرين ؛ مطرّق: يعني يلد الدواهي ،
 يقول: ورب كرب يلد الدواهي كشفته . . . الخ ( في البيت التالي ) .

٨ كشفته : أزلته ورفعته ؛ المخنت : موضع الخناق أي العنق ، عضت به ملاقي الأمر ؛
 والملاقي : الشعب ، التقت فتشابكت وضيقت عليهم الخناق .

٩ الألد : الشديد الخصومة . أبته : جعلته يبيت ، أي جرعته المرارة التي تشبه مرارة الحنظل المتفلق .

١٠ ذو مَصْدَق : ذو جد وصلابة ؛ وتقول أيضاً :هو ذو مصدق ، إذا عنيت أنه صادق الحملة شجاع .

١١ أقامَ قَنَاةَ الوُد بَيْنِي وبَيْنَهُ وفارَقني عَن شيمة لِم تُرَنَّق ١٢ حلَفْتُ على أن قد أجَنتُك حُفْرة "ببطَنْ قَنَوْنا لَوْ نَعيش فنلتقى ١٣ لألْفَيْتَنِي بالوُد بَعَدكَ دائماً عَلَى عَهَدنا إذْ نحن لم نتفرَّق ١٤ إذا ما غَـدَا يَـهـْتَـزُّ للمـَجـْد ِ والنَّـدى ١٥ وإنِّي لجازِ بالَّذي كانَ بَيْنْنَا

أَشَمَّ كُغُصْنِ البانَـةِ المُتوَرَّق بَنِي أُسد رَهُ طُ ابْنِ مُرَّةً خِندق

۱۲ ياقوت : أحيتك (وهو تصحيف) .

١٣ ياقوت : للود ... راعياً .

١٥ حماسة البحترى:

-----

جزى الله خـــيراً والجزاء بكفه فتى الناس والإفضال عمرو بن خندق

١١ القناة : العصا ؛ يكني بذلك عن أنَّه وصل أسباب المودة به ، والعرب يكنون باستواء العصا وملاستها عن دوام الودّ فإذا تشققت العصا فمعنى ذلك تفرق الشمل والاختلاف . ترنق: تكدر .

١٢ أجنتك : أخفتك ؛ قنونا : من أودية السراة يصب إلى البحر في أوائل أرض اليمن من جهة مكّة قرب حلى ، وبالقرب منها قرية يقال لها يبت (يبة عند البكري) \_ كذا قال ياقوت ، وقال البكري : قنوني : موضع بقرب مكّة ؛ وقال الأصفهاني (٤١٥) قنونا جبل في بلاد غطفان والذي عنى كثير ليس به لكنه في طريق اليمن لمن خرج من مكتّة في طريق تهامة ، وعلَّق الأستاذ الجاسر على ذلك بقوله : وقنوني لا يزال معروفاً ، ووادي يبة لا يزال معروفاً وينطق الآن يبا ويقع جنوب القنفذة .

ه ١ كان خندق الأسدي من مرّة بن كبير بن جن بن دودان بن أسد بن خزيمة فلذلك سمّاه اين مرّة .

الأبيات ١ – ١٥ في الأغاني ١٢: ١٧٠ – ١٧١ « ١٦ ، ١٦ في الأغاني ١٦ : ١٦٨ البيتان ١ ، ١١ في الأغاني ١٦ : ١٦٨ « ١١ ، ١١ في حماسة البحتري : ٢٧ البيت ١ في الأغاني ١٦: ١٧٣ « ٤ في الأغاني ١٦: ١٧٢ ، ٩: ٨

« ۱۲ في البكري : ۱۰۹۹

#### وقال يرثي صديقه خندقاً الأسديّ :

ا شَجَا أَظْعَانُ عَاضِرَةَ الغوادي بغيرِ مَشُورةٍ عَرَضاً فؤادي لا أَعَاضِرَ لَوْ شَهَدتِ عَدَاةً بنتُم ْ جُنوء العائداتِ على وسادي لا أَعَاضِرَ لَوْ شَهدتِ عَدَاةً بنتُم ْ جُنوء العائداتِ على وسادي لا أَوَيْتِ لعاشِقٍ لَم ْ تَشْكُميهِ نوافَده ُ تَلَذَّعُ بالزّنادِ لا أُويومَ الحيلِ قَد ْ سفرت ْ وكفّت ْ رداء العصب عن رتل براد ووعن الحيل قد شفرت وكفّت وياض إذا دمعت وتنظر في سواد

١ الأغاني (١٢: ١٨٢) بغير مشيئة ؛ المحاسن : عوضاً .

٢ الشعر والشعراء والمحاسن : حنو ؛ العيني : العاديات .

٣ الشعر والشعراء: لوامق ؛ المحاسن : جوانحه .

أمالي المرتضى : ويوم الحبل .

الشجا: الحزن ، وشجاه أحزنه وأثار شجوه . الأظعان جمع ظعينة وهو هودج المرأة
 ما دامت فيه ؛ الغوادي : الذاهبة في الغداة ؛ عرضاً : دون قصد .

٢ الجنوء : مصدر جنأ أي أكب وانحنى ، ويجيء في بعض المصادر «حنو » وهو بمعناه .

٣ أويت: رققت ورحمت ؛ تشكميه : من الشكيمة وهي العطية ؛ الوامق : المحبِّ .

قال یاقوت: بقیع الحیل موضع بالمدینة ، وهو أیضاً جبل قرب المدینة بین محنب وصر ار ت
 کفت: ضمّت. رتل: حسن التنضید ، یعنی أسنانها ؛ براد: بارد.

وعن نجلاء ؟ كفت رداء العصب عن عين نجلاء ، دموعها تسيل على خد أبيض وتنظر
 من حدقة سوداء .

وعن متكاوس في العقاص جَثل أثيث النبت ذي عُذر جعاد وعن متكاوس في العقاص جَثل أثيث النبت ذي عُذر جعاد وعاضرة الغداة وإن نأتنا وأصبح دونها قُطر البلاد المحتب ظعينة ، وبنات نفسي إليها لو بللن بها صوادي ومين دون الذي أمتلت ودا ولو طالبتها خرط القتاد وقال الناصحون تحل منها ببلال قبل شيمتها الجماد 10 وقال الناصحون تحكل منها ببلال قبل شيمتها الجماد 11 فإنك مُوشِك ألا تراها وتعدو دون غاضرة العوادي 11 فقد وعد تنك لو أقبلت ودا فكج بك التدلل في تعاد

متكاوس: ملتف ، من تكاوس النبت إذا التف ؛ العقص: الضفيرة ؛ جثل : كثير ملتف ، وقال ابن جني : هو الكثير الأصول الشديد السواد ؛ أثيث : كثير ؛ العذر : خصلات الشعر ، وقد تقرأ في ابن جني « الغدر » كأنّه جمع غديرة وهي الضفيرة من الشعر . جعاد : فيها التواء .

٧ القطر : الناحية .

أحب : خبر للمبتدإ « وغاضرة » في البيت السابق ؛ بللن بها : ظفرن بها ؛ يعني أن بنات نفسي ظامئات إليها فيا ليتهن ظفرن بها .

٩ دون هذا خرط القتاد : هو شيء ممتنع لا يوصل إليه ، وكذلك ما أؤمله منها .

١٠ تحلُّ : من حليت بكذا بمعنى أصبت ؛ الجماد : البخيل .

11 موشك: اسم فاعل من أوشك وأصله من الوشك وهو السرعة ، يقال : عجبت من وشك ذلك الأمر أي سرعته ، ويقال : وشكان ذا خروجاً أي عجلان ، ووشك البين : أي سرعة الفراق ؛ وتعدو دون غاضرة العوادي : أي تصرف عنها الصوارف . والاستشهاد فيه في قوله «موشك » حيث استعمل اسم الفاعل من أوشك وهو نادر . (عن العيني ٢٠٨ : ٢٠٨ بإيجاز) .

١٢ التعادي : التوالي والتتابع ، أي ازددت لجاجاً في تدللك ؛ وربما كان التعادي بمعنى التهاجر والتباعد .

١٤ فأسْرَرْتُ النّدامَةَ يوْمَ نادى بردٌ جِمالِ غاضِرَةَ المُنادي اللهُ عاضِرَةَ المُنادي اللهُ عادى البُعْدُ دونَهُ مُ فأمْسَتُ دُموعُ العَيْنِ لجَّ بها التّمادي اللهُ اللهُ منيعَ الرُّقادُ فبِتُ ليلي تُجافيني الهُمومُ عن الوسادِ الله اللهُ من أنْ أزُورَكَ غيرَ بعض مُقاملُك بينَ ممُصْفَحة شيدادِ الله الله الله الله الله الله الله العوادي والغوادي والغوادي الغيمادِ الله علَّ أخي بني أسك قتنونا إلى يبتة إلى برك الغيماد

.....

١٨ البكري وياقوت والتاج : بوجه ؛ ياقوت : إلى يبت إلى برك ؛ الأغاني : فما والى إلى برك ؛ الأسان والتاج : بيت .

۱۳ أسررت : كتمت .

١٥ تجافيني : تبعدني ، يريد : أن الهموم تنأى به عن الوساد فلا يستطيع نوماً .

١٦ عداني : صرفني . مصفحة : عريضة يعني حجارة القبر ، وفي هذا البيت انتقل إلى رثاء خندق الأسدي .

1 معل : مفعول به للفعل «سقت » ، وقنونا : بدل منها . ومن رواه « بوجه » فالمعنى : سقت ديم السواري قنونا ، بوجه أخي بني أسد ، أي من أجله . وقنونا : من أو دية السراة وبالقرب منها قرية يقال لها يبت « يبة » وفي التاج واللسان : بيت . وقال صاحب التاج : وقرأت في معجم ياقوت أنه يبت . . . فلا أدري أيهما أصح فليراجع ؛ قلت : والصواب يبة وهو ينطق اليوم يبا (انظر شرح البيت ١٢ ق: ٢١) وهو يقع إلى جنوب القنفذة . وبرك الغماد — بالكسر حسب رواية ياقوت وبضم الغين في رأي ابن دريد ، والكسر أشهر موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر (وفي التاج أن غينه مثلثة ) ، وبرك تفتح باؤها وهو الأكثر — وقد تكسر ؛ وإلى الجنوب من القنفذة اليوم ميناء يدعى البرك ، قال الأستاذ الجاسر ( الأصفهاني : ٤١٦ ) وهو على ما يظهر برك الغماد .

19 مُقيم بالمجازة من قنونا وأهالُك بالأجيه والشّماد به مند نكل فتلى سيأتي عليه المون يطرق أو يغادي الم وكل بعد فكل فتلى سيأتي عليه المون يطرق أو يغادي الم وكل فنحيرة لا بسُد يوما ولو بقييت تصير إلى النّفاد به يعيز على أن نغدو جميعاً وتصبح ثاوياً رهنا بواد به فلو فوديت من حدث المنايا وقيتك بالطريف وبالتلاد والتنادي لقد أسمع ت لو ناديت حيّاً ولكن لا حياة لمن تأنادي

١٩ البكري : فالثماد .

١١ البادري . فالتعاد .

-----

١٩ الأجيفر: قال ياقوت: هو جمع أجفر لأن جمع القلة يشبه الواحد فيصغر على بنائه وهو موضع في أسفل السبعان من بلاد قيس ، والأصمعي يقول هو لبني أسد (وانظر الأصفهاني:
 ٨٥) ، والثماد – بكسر الثاء – موضع في ديار بني تميم .

٢٠ لا تبعد : لا تهلك ، وهو دعاء يقال لمن مات ؛ يطرق : يأتي ليلاً ؛ يغادي : يأتي في الغداة .

٢٤ هكذا قيل البيت في الرثاء ؛ ثم أصبح مثلاً يضرب لمن يوعظ فلا يقبل ولا يفهم .

```
اعتمدنا فيها على رواية الأغاني واحتفظنا بترتيب الأبيات ، وزيد البيت الأحير من ياقوت.
                   الأبيات ١- ٤٢ (ما عدا ١١) في الأغاني ١٧ : ١٧٣ – ١٧٤
             ١ - ٣ ، ١٠ ، ١١ ، ١٣ ، ١٤ في العيني ٢ : ٢٠٧ -- ٢٠٠
                   ١٠٠٧ ، ٢٣ ، ٢٢ ، ٢٤ في ياقوت ٤ : ١٠٠٧
         ١ – ٣ في المحاسن والأضداد : ١٤٠ والأغاني ٦ : ٢٠٦ ، ٢٠٨
                 ٤ – ٣ في أمالي المرتضى ٢ : ١٧٨ والموازنة ٢ : ١٠٤
                      ٧ ، ٣ في الشعر والشعراء : ٢٠٠ والتاج (خبأ)
                                        البيت ١ في الأغاني ١٨: ١٨٧
« ٧ في المعاني الكبير : ٣٨٤ ( العجز وحده ) وكله في الفصول والغايات : ٣٧٦
                                       ٤ في ابن جني ٢ : ٢٩ /أ
                            ه في الموازنة ١ : ١٧٤ والعمدة ٢ : ٨
                                     ٦ في ابن جني ٢ : ٢٠٣/أ
                            ١١ في العيني : ٢٠٥ والشنقيطي ١ : ١٠٤
١٨ في ياقوت ٤ : ١٩٤ ، ١٠٠٥ والبكري : ٢٤٥ والتاج واللسان (بيت)
                                          ١٩٦ في البكري: ١٩٦
                                       ٠٠ في الأغاني ١٠ : ١٨٨
```

لما قام عِبد الله بن الزبير مطالباً بالحلافة سمتى نفسه العائذ وحبس محمد بن الحنفية في خمسة عشر رجلاً من بني هاشم وقال : لتبايعنُنّي أو لأحرّقنكم ، فقال كثيّر :

الك الويل من عيني خسب وثابت وحمزة أشباه الحيداء التوائم
 تُخبَر من الاقيت أنك عائية بل العائد المظلوم في سجن عارم
 ومن ير هذا الشيخ بالحيف من ميني من الناس يعلم أنه غير ظالم

٢ ثمار القلوب : تخبر من تلقاه ؛ تمام المتون : المحبوس .

٣ ياقوت والكامل والقزويني وتمام المتون : ومن يلق .

خبيب وثابت وحمزة أبناء عبد الله بن الزبير وخبيب أكبر أبناء عبد الله وبه كان يكنى ؛ وكان خبيب من النساك قد لقي كعب الأحبار ولقي العلماء وقرأ الكتب ؛ ولما كان عمر ابن عبد العزيز والياً على المدينة في خلافة الوليد حبسه وجلده مائة سوط ، فكان موته في ذلك ؛ وأما حمزة فقد ولا قله أبوه البصرة حين كان يدعو لنفسه بالخلافة ، وقد مدحه الفرزدق وغيره من الشعراء ، ثم عزله عنها ورده إلى مكة وولاه قتال من جاء من طريق المسعى ، وكان حمزة آدم أدلم ضخماً وتوفي في حياة عبد الملك بن مروان ؛ وأما ثابت ابن عبد الله بن الزبير فكان لسان آل الزبير جلداً وفصاحة وبياناً ، وكان يشهد القتال مع أبيه ويبارز بين يديه ، وتوفي وهو ابن سبع أو ثمان وسبعين سنة منصرفه من عند سليمان ابن عبد الملك ( انظر صفحات متفرقة من جمهرة النسب للزبير بن بكار ) . الحداء : جمع حدأة وهي من الجوارح ، فعيناها حاد "تا النظر ؛ وقال ابن سيده إن جمع حدأة على حداء جمع نادر .

٢ عائذ : محتم بالبيت ؛ وعارم : السجن الذي حبس فيه محمد بن الحنفية ، قال ياقوت : =

ولا يتَّقى في الله لومَّةَ لائـم حُلُولاً بهذا الخيف خيف المحارم ولا شدَّةُ البَكْوَى بضَرْبة لازم فوارج تكثوي بالحطوب العظائم

 ق وصييُّ النّبي المُصطفى وابنُ عمّه وفكاكُ أغلال وقاضي مغارم إلى المُصطفى وابنُ عمّه المراح المُعادم المعادم المُعادم المُعا أبى فَهُو لا يَشْري هدًى بضكالة ٦ ونحنُ بحمَّد الله نتلو كتابَهُ ٧ بحمَيْثُ الحمامُ آمنُ الرَّوْع ساكن ﴿ وحَيْثُ العدُوُّ كالصَّديقِ المُسالمِ فما ورَقُ الدُّنيــا بِباقِ لأهـُـلهِ فلا تجزَّعَـن ْ مـِن ْ شـِدَّة ِ إِنَّ بعدها

المروج : سميّ نبي الله وابن وصيه ؛ القزويني والعقد والحيوان وياقوت والأغاني وتمام المتون : سميّ النبي ؛ ثمار القلوب : وانك آل ؛ الكامل : وفكاك أعناق .

الأغاني : آمنات سواكن . . . كالولي . ياقوت : وتلقى العدو .

مجموعة المعاني والأغاني : فما فرح ؛ ياقوت : فما رونق ؛ القزويني : فما نعمة .

= أظنه بالطائف ، وقال البكري : سجن بمكة .

في رواية «سميّ النبي » أي أن اسمه محمد ؛ ووصيّ النبي : المراد ابن وصي النبي فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه .

٦ خيف المحارم : يعني الحرم ومناسكه .

حيث الحمام . . . يعني مكة ، يقول ابن قيس الرقيات :

بلد يـأمن الحمائم فيـه حيث عاذ الحليفة المظلوم

٨ ورق الدنيا : رونقها وزهرتها ؛ ضربة لازم : يريد ضربة لازب ، واللازب الثابت .

۹ تلوي : تذهب وتصرف .

```
الأبيات ٢ – ٨ في ياقوت ٣ : ٢٥٥

( ٣ – ٨ ، ٢ في الأغاني ٩ : ١٥

( ٣ – ٥ ، ٨ في القزويني : ٩٩

( ٢ – ٥ في تمام المتون : ٢١٧ – ٢١٨ (منسوبة لمحمد بن كثير)

( ٢ – ٤ في المروج ٣ : ١٨ والكامل ٣ : ١٦٥

البيتان ٢ ، ٤ في الكامل ٣ : ٤٠٢ والعقد ٤ : ٣١٤ وثمار القلوب : ١٩٥٩

( ٢ ، ٨ في أنساب الأشراف ٤ : ٢٧

( ٨ ، ٩ في حماسة البحتري : ٤٢٤

( ٢ في الناج (حدأ) وابن جني ٣ : ١٦٩/أ

( ٢ في البكري : ١١٩

( ٢ في نسب قريش : ٢٤

( ٤ في اللسان (وصي))

( ٨ ، ١ في مجموعة المعاني : ٤٧ والسمط : ٥٠ والتاج (لزب)
```

#### وقال :

عرقتُ الدّارَ كالحيللِ البوالي بفيفِ الخائعينِ إلى بعال لا ديارٌ من عُزيزة قد عقاها تقادمُ سالفِ الحقبِ الحوالي
 عان عموهم لم الله تولت الميليل والنوى ذاتُ انفتال لا وعدّت نحو أيمنها وصدّت عن الكثبانِ من صعدٍ وخال عن الكثبان من صعدٍ وخال

١ ياقوت : كالحلل . . . الخائعان .

عاقوت: كأن حمولها ؛ ياقوت (٤: ٣٧٨) والمغانم: لما ازلامت بذي المأثول مجمعة
 التوالي (وانظر البيت: ١٢).

- ا الخلل : جمع خلة وهي جفن السيف المغشى بالأدم ؛ وعند ياقوت «كالحلل » وهي البرود. الفيف : المكان المستوي ، وقيل المفازة لا ماء فيها ؛ الخائعان : شعبتان تدفع واحدة في يليل والأخرى في غيقة ، وهو وادي الصفراء. وبعال : جبل بين الأبواء وجبل جهينة ، وقال الحازمي : أرض لبني غفار قرب عسفان تتصل بغيقة .
  - ٢ عزيزة : تصغير عزّة ؛ الحقب : السنون ، الحوالي : الماضية السالفة .
- ٣ في رواية ياقوت: ازلامت أي ارتفعت ؛ ويليل موضع مضى التعريف به ؛ وذو المأثول:
   من نواحي المدينة .
  - عد بضم ثم سكون : موضع ؛ وخال : أكيمة صغيرة ، وجبل ببلاد غطفان .

نقيّ لونُـهُ كسنا الهـلال تنوَّرَ واستقلَّ عـــــلى الجبال ــولوضَعُفُتـــــ بهن ّفروع َضال خُصوراً فوق أعجازٍ ثِقالِ بأسؤقهن ۗ في قَصَبِ خيدال أُكذِّبُ بالتفرُّقِ والزِّيالِ ١٢ فلما أن رأيتُ العيس صبت ث بذي المأثول مُجمعة التوالي

 و شوارعُ في ثرى الخرْماء ليستْ بجاذية الجذوع ولا رقال) ۲ فستج قُنْ الخدور بكل وجه ٧ بكل تالاعة كالبدر لمّا ٨ كأن الريح تثني حين هبتت ٩ كسون الرَّبط ذا الهـُـد ب اليماني ١٠ ويجعلن الحلاخل حين تُـلُـُوى ١١ وكنتُ قُبيلَ أن يُخْلَفْنَ ظنَّى

ه ياقوت والمغانم : كوارع .

ه شوارع : واردة للماء يعني نخلاً ، ويروى : كوارع أي تشرب . الحرماء : عين بالصفراء، وقال الهجري (أبو على : ٣٠٥) : كانت بالصفراء لحكيم بن نضلة الغفاري ثم اشتريت من ولده ؛ جاذية : دانية من الأرض ؛ والرقال : النخل التي تفوت اليد . قال البكري : وهذا البيت في شعر نصيب الذي أوله :

تنادي آل زينب باحتمال وردوا غدوة ذلل الجمال

٦ سجفن : جعلن سجفاً وهو الستر .

٧ التلاعة : المرأة المشرفة الطويلة العنق ؛ تنوّر : أشرف مضيثاً ؛ استقل ": ارتفع .

٩ الريط: الملاءة ؛ اليماني: نعت للريط.

١٠ الأسؤق : جمع ساق ؛ الخدال : جمع خدل وهو العظيم الممتليء .

١١ الزيال: الفراق.

١٢ هذه رواية البيت : ٣ الذي مرَّ آنفاً عند ياقوت ؛ وهذا ما جاء في اللسان (أثل) .

\* \* \*

وإيّاها لهم غَرَضُ النبالِ خليلاً لست أنت له بقالي وشرُّ الغانياتِ ذوو المطالِ غريماً ما ذهبتُ له بمالِ

١٦ وأشمت العدى حتى كأنتي
 ١٧ وأبعد ما بدا لك غير مشك مشك الما أقول لها عُنزَيْز مطلت دَيْني
 ١٩ فقالت ويب غيرك كيف أقضي

١٣ المخصص : من ظهر نجد .

١٤ الحازمي : بذي المذارع .

١٥ المحكم والتاج والحازمي : وقلت ؛ البكري : فقلن .

17 قحتم : طوى بمعنى أن الراكب لم ينزل في المنازل ؛ حسمى : جبال بين أيلة وجانب التيه الذي يلي أيلة وبين أرض عذرة ؛ مروت : جمع مرت وهو المفازة لا نبت فيها ، ورواه أبو سعيد السكري : مروت — بفتح الميم — وغيره يرويه بالضم ، والمروت بالفتح كالمرت وهو المفازة القفر ؛ وفي المخصص : «من ظهر نجد » قال : ورواه ثعلب : «من قور حسمى » .

١٤ ذو النجال : موضع بين الشام وسماوة كلب .

ه ١ العنابة : قارة سوداء أسفل من الرويثة بين مكة والمدينة وهي إلى المدينة أقرب ، ولم يأت مقول القول لسقوط أبيات بعد هذا البيت .

١٩ ويب غيرك : ويحاً لغيرك .

٢٠ فأقسم لو أتيت البحر يوما الأشرب ما سقتني من بـالال ٢٠ وأقسم أن حبتك أم عمرو لدى جنابي ومناقطع السعال

٢٠ ذكر ابن قتيبة أن عزة الهمت كثيراً بأنه قال :

بآية ما أتيتك أم عمرو فقمت بحاجتي والبيت خالي

فقال : لم أقله ولكني قلت : فأقسم لو أتيت . . . البيت .

۲۱ يروى : لداء غير منقطع السؤال .

```
فصلنا عنها القطعة التالية ولم نورد فيها بيتاً هو :
             أبا مروان لست بخــارجي وليس قديم مجدك بانتحال
وهو منسوب لكثير في اللسان والتاج (خرج) وشروح السقط: ٣٥٣ على أنه ورد في
                الأغاني ( ١ : ٣٤٤ ) ضمن أبيات لنصيب يمدح فيها الحكم بن المطلب .
                         الأبيات ٦ - ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٩ في المسالك ١٤ : ٢٩
        البيتان ٣، ٥ في ياقوت ٢: ٤٧٦ ، ٤ : ٣٧٨ والمغانم : ١٢٩ ، ٣٦٧
                                 ۱۹ ، ۱۹ فی ابن خلکان ۳: ۲۹۷
                 ٠٧، ٧١ في الشعر والشعراء : ١٨٤ والأغاني ٩ : ٣٧
             في الحازمي ( بعال ) وياقوت ١ : ٢٧١ والبكري : ٤٨١
في ياقوت ٣ : ٣٨٨ ، ٤ : ٢٠٢٦ والبكري : ٤٨٤ والحازمي (يليل)
                                          غ فی الحازمی (صعد)
                                          ه في البكري : ٤٩٤
                               في المحكم ٢ : ٣٧ واللسان (تلع)
                                          في الموازنة ١ : ١٤٧
                                       ١٠ في نهاية الأرب ٢: ٩٤
                                             ١٧ في اللسان (أثل)
                 في اللسان والتاج (مرت) والمخصص ١٠١ : ١٦١
                                                              14
                         في ياقوت ؛ : ٧٤٣ والحازمي (النجال)
                                                              1 5
في المحكم ٢ : ١٣٥ والتاج (عنب) والبكري : ٢٧٧ وياقوت ٣ :
        ٧٣٧ والسمهودي ٢ : ٢٥٩ والحازمي (عنابة) والمغانم : ٢٨٤
                                       ١٧ في ابن جني ٣ : ٢٥١/أ
```

#### وقال يمدح ابن الحنفية :

ا أقرَّ اللهُ عَيْني إذ دعاني أمينُ الله يلْطُفُ في السَّوال إلا وأثنى في هواي عني خيْراً ويسْألُ عن بني وكيف حالي ورثنى ذكرْتُ حال أبي خبيب وزلة فعله عند السَّوال عن المَهديُّ خبراً أن كعْبُ أخو الأحبار في الحقب الحوالي عنه المَهديُّ خبراً أن كعْبُ أخو الأحبار في الحقب الحوالي

أمين الله: يريد محمد بن الحنفية .

٣ أبو خبيب : عبد الله بن الزبير ، وقد هجاه كثير في القصيدة (رقم : ٢٢) ومدح محمد ابن الحنفية عندما حبسه ابن الزبير في سجن عارم .

كعب: يريد كعب الأحبار ؛ وقيل لكثير : ألقيت كعباً ؟ قال : لا ، قيل : فلم قلت «خبرناه
 كعب » ؟ قال : بالتوهم .

# تخريج القصيدة ٢٥

لعلها من القصيدة السابقة ، ولكن المصادر أوردتها منفصلة ، فلا أقطع باتصالها .

الأبيات ١- ٤ في الأغاني ١٦: ٩

« ١٠١٠ في المروج ٣:٧٨

البيت } في نسب قريش: ١١

اختلف النسابون في خزاعة فنسبهم ابن إسحاق ومصعب الزبيري في مضر ، وقال آخرون انهم من ولد عمرو بن لحيّ ، قال ابن الكلبيّ : عمرو بن لحيّ هو أبو خزاعة كلها ، منه تفرقت ؛ وعلى هذا القول الثاني تكون خزاعة قحطانية . وكان بنو مليح بن عمرو من خزاعة يعدّون أنفسهم أبناء الصلت بن النضر بن كنانة ، ومن هؤلاء كثير عزّة ، غير أن أكثر علماء النسب يقولون إن الصلت لم يعقب . قال هشام الكلبي : ولا أعرف معنى لقول من زعم أن الصلت يجمع خزاعة وجهاً ولم أرّ عالماً إلا منكراً لذلك ، ورأيت أبي والشرقي يثبتان أن الصلت ابن النضر درج (أنساب الأشراف ١ : ٣٩) ؛ وحدث عبد الرحمن بن الحضر الحزاعي عن ولد جمعة بنت كثير أنّه وجد في كتب أبيه التي فيها شعر كثير أن عبد الملك قال لكثير : ويحك الحق بقومك خزاعة ، فأخبره أنّه من كنانة قريش ، فأنشده كثير الأبيات التالية ، وقد ذكر ابن هشام في السيرة (١ : ٩٤) أنها من قصيدة له ، ولكن بقية أبياتها لم تصلنا .

الينس أبي بالصلّب أم ليس أسرتي لكل هيجان من بني النّض أزهرا
 لبسنا ثياب العصب فاختلط السّدى بنا وبهم والحضرميّ المُخصّرا

الحزانة وسيبويه: بالنضر... والدي ؛ نجيب من خزاعة. الأغاني (٩:٧) بالنضر
 ... بكل ... بني الصلت ؛ اليعقوبي: إخوتي ... بكل ؛ انباه ابن عبد البر: إخوتي .

٢ نسب قريش والسيرة والروض : رأيت ثياب .

الصلت بن النضر بن كنانة ؛ قال الشنتمري (سيبويه ١ : ٤٨٥) : الشاهد في وقوع « أم » لسؤال بعد سؤال ، والمعنى : أليس أبي بالنضر بل أليس والدي لكل نجيب ، وتكرير ليس بعد أم يدل على انقطاعها .

العصب : برود اليمن لأنها تصبغ بالعصب وهو ينبت باليمن ؛ قال أبو حنيفة : يريد أن قدورنا من قدورهم فسدى أثوابنا مختلطة بسدى أثوابهم . والحضرميّ : النعال المخصرة =

إذا ما قطعنا من قريش قرابة بأي نجاد تحمل السيف ميشرا
 أبيت التي قد سمنتني ونكر تها ولو سمتها قبلي قبيصة أنكرا
 فإن لم تكونوا من بني النضر فاتركوا أراكا بأذناب الفوائج أخضرا

.....

.....

٣ انباه ابن عبد البر: فأي قسي تحفز النبل؛ أنساب الأشراف: فأي قسي يحمل النبل.

انباه ابن عبد البر : وان التي قد سمتني .

ه الأغاني : القوابل ؛ الأغاني : الخمائل ؛ أنساب الأشراف : الفوائح .

<sup>=</sup> التي تضيق من جانبيها كأنها ناقصة الحصرين .

ميسرة: ابن أم حدير من خزاعة ؛ يقول: إذا قطعنا قرابتنا من قريش فبمن نستعين على عدونا ؟ وضرب حمل السيف (أو ضرب القسي في رواية أخرى) مثلاً فالسيف أداة الضرب ، كما أن القسي تحفز النبل وتعينها على الذهاب .

٤ قبيصة المذكور هو قبيصة بن ذؤيب الخزاعي .

يقول: إن لم تكونوا من بني النضر فارتحلوا من مواطنكم ؛ قال المصعب: الفوائج: عيون بأستار ، حدثت تسمى الفوائح. وفي رواية للأغاني: الحمائل، وفي رواية أخرى: القوابل، يعنى الوديان.

#### تخريج القصيدة ٢٦ والتذييل عليها

الأبيات ١ - ٣ ، ٥ في نسب قريش : ١١

١١: ٥، ٤، ٢ في الأغاني ٩: ١١

١ ، ٢ ، ٥ في السيرة ١ : ٩٤ والروض الأنف ١ : ٧١

١ ، ٣ ، ٤ في انباه ابن عبد السر: ٩٤

١ ، ٣ ، ٥ في أنساب الأشراف ١ : ٣٨

البيتان ١ ، ٥ في الأغاني ٩ : ٧

البيت ١ في الخزانة ٢ : ٣٨١ وسيبويه ١ : ٤٨٥ وانباه ابن عبد البر : ٢٧ وتاريخ اليعقو بي ٢ : ٢٣٣

وقال عبد الملك لكثير: لا بد أن تنشد هذا الشعر على منبرى الكوفة والبصرة، وحمله وكتب إلى العراق في أمره ، فأجابته خزاعة الحجاز ، فهجاه شعراء العراق فقال أبو علقمة البارقي (وهو ميسرة الذي ذكره في شعره) برد عليه :

> لعمري لقد زار العراق كثير بأُحدوثة من وحيه المتكذب أتزعم أني من كنانة والدي وما لي من أم هناك ولا أب فإن كنت حرّاً أو تخاف معرّة فخذما أخذت من أميرك واذهب

وقال عبد العزيز بن وهب بن جبير مولى خزاعة ، ورواه صاحب الأغاني للأحوص :

ستأبى بنو عمرو عليك وينتهي بهم نسب في جذم غسّان معرق فإنك لو أعذرت أو قلتَ شبهة من الأمر فيها للمخاصم معَلْمَق عذرناك أو قُلُنا صدقت وإنّما يصدق بالأقوال من كان يصدق فإنَّك لا عمراً أباك بررته ولا النضر إذ ضيعتشيخك تلحق فأصبحت كالمهريق فضل سقائه لجاري سراب بالفلا يترقرق

هذا ما أورده المصعب في نسب قريش ( ١١ – ١٢ ) وعند أبي الفرج زيادات في أبيات الأحوص (الأغاني ٩: ١٢) وانظر أيضاً أنساب الأشراف ١: ٣٩ لما حدث ما حدث بشأن نسب خزاعة ، وتصدَّى أبو علقمة الخزاعي للردُّ على كثير ، هجاه كثير ورد" عليه بقوله :

لا تَكَفُرَن ْ قوماً عزَزْتَ بعزّهم

٣ بنو النَّضرِ ترمي من ورَائك بالحصى أولو حسبِ فيهم وفاء ومـَصْدَ قُ ۖ

٤ يُفيدونك المال الكثير ولم تجد لللكهم شبها لو آنتك تصد ق الله المال الكثير ولم تجد الله المالة الما

أبا علْـقم والكُفُرُ بالرّيق مُشرِقُ أبا خُبَتْ أكرِم كنانة إنهم مواليك إن أمر سما بك معلق أ ه إذا ركبوا ثارَتْ عليكَ عجاجة " وفي الأرْض من وقع الأسنّة أوْلَـقُ

٢ في رواية الزبير : أبا علقم :

.....

- لا تكفرن : لا تجحدن وتنكرن ؟ الكفر مشرق بالريق : كناية عن الحرج المعنوي الذي يفسد استساغة الأمور .
  - ٢ أمر معلق : عظيم مهم ، وأعلق : جاء بداهية .
  - ٣ ترمي بالحصى : تدافع عنك بكثرة عددها ؛ المصدق : الصدق .
- ه الأولق : الجنون ؛ وراجع قصيدة مولى خزاعة أو الأحوص ( في ذيل القصيدة السابقة ) فإنّها ردٌّ على قصيدة كثير هذه .

الأبيات ٢ - ٥ في الأغاني ٩ : ١٢

البيت ١ في حماسة البحتري: ١١١١

۱ – وورد البيت :

ويسا عز للوصل الذي كسان بيُّننا فضا مثل ما ينضو الخضاب فيخلق

لكثير في اللسان ( نضا ) ؛ و لا أعرف له علاقة بما تبقى من أبيات القصيدة .

٧ – وورد في اللسان (قشو) هذا البيت :

دع ِ القوم ما احتلوا جنوب قراضم بحيثُ تقشى بيضه المتفلّق

وهو للأحوص في الأغاني وياقوت (قراضم) ٤: ٧٤

٣ – وفي اللسان (هرق) لكثير :

فأصبحت كالمهريق فضلة مائمه لضاحي سراب بالملا يترقرق

وهو أيضاً من أبيات الأحوص .

وقال يعاتب قومه:

١ بَكَى سَائَبٌ لِمَّا رأَى رَمَـُلَ عَالَـج أَتِى دُونُهُ وَالْهَضْبُ هَضْبُ مُتَالَع ٢ بكى أنَّهُ سهْوُ الدُّموع ِ كما بكى عشيَّة َ جاوَزَ ْنا نجادَ البَّدائع ِ

أُورَدُ لَكُمْ خَيْراً وَتَطَّرِحُونَنِي أَكْعُبَ بنَ عَمْرُو لاختلافِ الصَّنائعِي وكيفَ لكُم صدري سليم وأنتم على حسك الشّح ناء حُنو الأضالع

أُحاذرُ أَن تَلْقَوْا ردًى ومطيَّكُمْ ﴿ خُواضِعُ تَبْغيني حِمامَ المُصارعِ

ياقوت (١: ٣٢٥) : سهل الدموع .

حماسة البحتري: أحار بن كعب ؛ الموشح: أسعد بن ليث.

حماسة البحتري : قلبي سليم .

سائب : راوية كثير ، وهو السائب بن حكيم السدوسي ؛ رمل عالج : موضع بالبادية ، ومتالع : ماء في شرقي الظهران .

السهو : السهل من الناس والأمور والحوائج . البديعان : موضع بالحجاز ولكن كثيراً ذكرهما بلفظ الجمع.

اختلفت الرواية في اسم القبيلة التي يخاطبها الشاعر فهي: كعب بن عمرو أو حارث بن عمرو أو سعد بن ليث ؛ والأولى منها هي خزاعة قبيلته ، وتدلُّ روح القصيدة على أنَّه يعاتبها . الصنائع : جمع صنيعة وهي المعروف ، أي لا أستوي وإياكم فيما نقدمه من صنائع . ويروى : «أود لكم خيراً وتتهمونني » .

وكيف: يريد وكيف نستوي ، وأنا بريء الصدر نحوكم ، وأنتم تحنون أضلاعكم على حسك الشحناء ، والحسك : الشوك والحقد أيضاً ، والشحناء : العداوة .

خواضع : ناكسة الرؤوس ؛ وذلك كناية عن رحلتهم في الكيد له .

على كل حال قد بلو تم خليقتي على الفقر منتي والغنى المتتابع (غنيتُ فلم أرد دكم عن بغية وجعت فلم أكد د كم بالأصابع)
 ا إذا قل مالي زاد عرضي كرامة على ولم أتبع دقيق المطامع وإني لمستأن وم نتظر بيكم على هفوات فيكم وتتايع الإضالع الموالي تتقى درَءاته كما تتقى روس الأفاعي الإضالع المحاوة مينهم بحلو الحلاحرش الضباب الحوادع الحوادع

٧ المخصص: وحجتُ؛ التاج (حوج، كدّ): وحجت (ونسبه للكميت بن معروف الأسدي).

٩ حماسة البحتري : وتتابع .

١٠ حماسة البحتري : زيغ رهطه . . . القواطع .

١١ المعاني الكبير : بحلو الرقى .

.....

والكد والمناه المناه المنا

٨ ثم زاد في تفسير نفسيته حين يصبح فقيراً ، فذهب إلى أن الفقر يزيده تمسكاً بعرضه
 وحفاظاً عليه ، وأنه لا يتبع المطامع الدقيقة الصغيرة التي يدفع إليها الفقر أحياناً .

٩ المستأني : المترقب المنتظر ؛ يريد أنه يحلم عنهم ولا يرد الإساءة نحوهم رغم ما فيهم من
 هفوات وتنايع ؛ والتنايع : الإسراع إلى الشر .

١٠ الموالي : أبناء العم ؟ الدرءات : الدفعات ، يريد التدافع في الخصومة والاندفاع نحو الشر ؟
 الأضالع : الشديدة القوية ؟ وإذا قرىء « القواطع » فذلك أبين .

11 الاحتراش: الخداع في صيد الضب، ومن المجاز قولهم « احترش ضب العداوة » . يقال إنه لحلو الخلا أي حلو الكلام ؛ ووضع الحرش موضع الاحتراش لأنه إذا احترشه فقد حرشه . واحتراش الضب يكون بتحريك اليد عند جحره ليخرج ظاناً أن حية تريد الدخول عليه فينخدع بهذه الحيلة ويصاد .

أورد بيريس فيها ثلاثة أبيات تعد دخيلة على القصيدة وهي ٣ ، \$ ، ٥ ؛ فالبيت :

بها العين والآرام فوضى كأنتها ذبال ٌ تزكى أو نجوم طوالع

من عينية مرفوعة لا مكسورة لذي الرمة ؛ والبيت :

كأن يدي حربائها متشمساً يدا مذنب يستغفر الله خاضع

لذي الرمة أيضاً ، وقافيته مغيرة وأصلها «تائب» ؛ والبيت :

فَنَلْنَا سَقَاطاً مِن حَدَيْثُ كَأُنَّهُ جَنَّى النَّحَلِّ مَمْزُوجاً بَمَاءَ الوقائع

من عينية مكسورة لذي الرمة أيضاً .

وليس من المقطوع به أن يكون البيتان الأولان (1، ٢) من هذه العينية التي يعاتب فيها كثير بني قومه ؛ وفي معنى هذا الموضوع اطرد ترتيب الأبيات ٣ – ١٠ ، والبيت ١١ أصيل فيها ولكن موضعه قلق وصلته بما قبله منقطعة ؛ وفي الأبيات ٣ – ١٠ آثرنا رواية «لباب الآداب» .

الأبيات ٣ - ٢ ، ٩ ، ١٠ في لباب الآداب : ٣٨٨

« ۳، ۵، ٤، ۹، ۹، وفي حماسة البحتري: ۲٤٧

البيتان ١ ، ٢ في ياقوت ٤ : ١٢٤ ، ١ : ٢٣٥

البيت ٧ في البكري : ٢٣٣ ، ١٣٢٢ (العجز وحده)

« ٣ في الموشح : ٢٤٤

« ه في ابن جني ۲: ١٠٤ ب

« ۷ في الأساس والتاج (كدّ) والتاج (حوج) والمخصص ۱۲ : ۲۲۲ (دون نسبة)

« ٨ في معجم المرزباني: ٣٤٣

( المعاني الكبير: ٣٤٣ والتاج (حرش، خدع) وشروح السقط: ٢٥١
 و المحكم ٣: ٤٧ و اللسان (خلا) و المخصص ٣: ٨٠ ، (دون نسبة)

وقال يمدح عبد الملك بن مروان :

جماهير حسمي قُورُها وحُزُونُها سيأتي أمـيرَ المؤمنينَ ودونــهُ ُ تجاوبُ أصدائي بكلّ قصيدة من الشعر مهداة لل لا يُهينها أُفخِّمُ فيها آلَ مروانَ إنَّهُمْ إذاعم ّ خوفٌ عبد َ شمس حُصونها حوان على الأشبال محمَّى عرينها أسود ٌ بوادي ذي حماس ِ خوادر ٌ بما أدركت أحسابُ قوم ودينها إذا طلبوا أعلى المكارم أدركوا وضافتك أبكارُ الخطوب وعونها لقد جَهد الأعداء فو تكَ جُهد هم

فما وجدوا فيك ابن مروان سقْطَةً "

الهجري : وقد حفر الأعداء نؤيك .

الجمهور : الرمل الكثير المتراكم والجمع جماهير ؛ حسمى : أرض بين أيلة وجانب التيه الذي يلي أيلة وبين أرض بني عذرة ؛ القور : الجبيلات الصغيرة المنفردة ، والمفرد قارة ؛ الحزون : جمع حزن وهو الأرض الغليظة .

ولا جَهْلةً في مأزِق تستكينُها

٢ يعني مهداة لمن يقدر الشعر حق قدره.

- ذو حماس : بفتح الحاء وبالسين المهملة ، مأسدة ؛ وفي شعر أبي زييد الطائى : «يرون بوادي ذي حماس مزعفرا » . محمى : كذا هو ، ولعله « يحمى » بالبناء للمجهول .
- يريد الأنواع المختلفة من الخطوب ، فمنها الأبكار التي تواجهك لأول مرة ومنها العون التي طال تكررها ؛ وفي رواية الهجري « وقد حفر الأعداء نؤيك » وهي كناية عن المكيدة .
  - ٧ السقطة : الزلة والعثرة ؛ تستكينها : تستكين لها فتتحكم في إرادتك .

٩ اللسان (بون) : معروفه . . . القوم بوتها (مصحفاً) .

١٠ الموازنة : لم يثن ؛ المعاني الكبير والحماسة البصرية : إذا هم َّ بالأعداء لم يئن همه كعاب .

١٢ في الحماسة البصرية : ٥٥ ب (رئيس الكتاب: ٧٨٧) :

ولم يثنه إيماضها وابتسامها ولاحين جادت بالدموع عيونها

الضريبة: الطبيعة؛ بعيداً ثراها: مثل ضربه؛ يقول: إنك بعيد الغور؛ والمسمهر: الغليظ
 الصلب؛ والوجين: ما غلظ من الأرض (المعاني الكبير: ٨٣٠)؛ يصف خليقته بأنها
 بعيدة الغور صلبة كالكدية الغليظة في العزم والتصميم.

إذا جاوزوا معروفها : معروف الطبيعة أي تركوا المقاربة ، وقعوا في غمرة من الماء يهلك فيها النون وهو السمكة ؛ والعوم : السباحة ( المعاني الكبير : ٨٣٠) .

۱۰ الحصان : المرأة العفيفة ؛ والقصة المتصلة بهذا البيت والذي يليه مشهورة ، فقد خرجت عاتكة مع حشمها في و داع عبد الملك عندما خرج لغزو مصعب ، فلما و دعته بكت و بكى حشمها معها فقال عبد الملك : قاتل الله كثيراً كأنه كان يرى يومنا هذا حيث يقول ... الخ ، وإذا صحت هذه القصة دليّت على أن القصيدة قبل سنة ٧٠ وهو العام الذي خرج فيه عبد الملك لقتال مصعب ؛ أو على الأقل قبل خروج عبد الملك في ذلك العام نفسه . ومثله للحطيئة :

إذا هم َّ بالأعداء لم ينن همَّه كعاب عليها لؤلؤ وشنوف

١٣ الحماسة البصرية : ذا مرة متثبتاً .

١٦ ابن جني : الصفر .

١٣ المرة : إحكام الرأي ؛ يستبينها : يجدها واضحة .

١٤ العميم : الطويل من الرجال ؛ ويقال فلان عظيم الأجلاد : إذا كان ضخماً قوي الأعضاء
 والجسم ؛ يريد أن حزامته مؤيدة بقوة جسمانية تعينه على الحزم والصبر .

١٦ أي حتى يثبتوا ما أرادوا ؛ جماً قرونها : وقد قتل فرسانها (المعاني الكبير : ١٠٤) والأجم : الذي لا قرون له ؛ وعند ابن جني : يضربون الصفر ، يعني الروم .

١٧ أخلصته : أثبتت نقاء جوهره ؛ القيون : صانعو السيوف .

# تذييل على القصيدة ٢٩ وتخريج لها

أورد الهجري هذه الأبيات (النسخة الهندية : ٣٣٦) وقال إنها من إنشاد الأزرقي لكثير ، ولعلها جزء من المقدمة الغزلية للقصيدة السابقة :

القام يبينها عن قال عزة لا أرى لساني ولا طول المقام يبينها لا وما بي عي أن أبيتن حاجتي ولا بي والرحمن ما عز هونها لا ولكن أي نفساً أبت ليس عندها عزاة ولا مجلود صبر يعينها عناب اقتضاب الوصل لم يك قبله في قواى من حبال غير رث متينها

الأبيات ٢ - ٥ ، ١٠ - ١٥ ، ١٧ في المسالك ١٤ : ٧٠

- « ٣،٤،٢-٨ في نوادر الهجري (الورقة: ١٣٧، نسخة القاهرة).
  - « ۲،۷،۹۰ في الصفوة : ۱۲ ب
  - « ١٠ ١٣ في أمالي القالي ١ : ١٣ والحماسة البصرية : ٥٥ ب

البيتان ١ ، ٧ في ياقوت ٢ : ٢٦٧

- « A ، A في المعاني الكبير ٨٣٠
- ٣ (١٠ ) ١١ في الأغاني ٩ : ٢١ وأنساب الأشراف ٥ : ٣٣٧ وابن خلكان
   ٣ : ٢٦٦ وابن سلام : ٢٠ ودرة الغواص : ٤٧ وعيار الشعر : ٢٦ والعقد ٤ : ٤٠٠ والدميري ١ : ٢٦٧
  - البيت ٩ في اللسان (بون)
  - « ١٠ في المعاني الكبير : ٨٩٧ والموازنة ١ : ٣٦
  - « ١٦ في المعاني الكبير : ١٠٤ و ابن جني ٢ : ٢٢٩ ب

وقد نسب له الحاتمي في الموضحة ( ١٨٠ ) بيتاً على هذا الوزن والروي وهو :

أطافت بشُعْثِ كالأسنَّة هُجَّد بخاشعة الأصواء غبر صحونها

وهو للبعيث في الموازنة ١ : ٢١ وأخبار أبي تمام : ١١٧

#### وقال يمدح عبد الملك بن مروان . :

ودد "ثُ وما تُغني الودادة أنّني بما في ضميرِ الحاجبية عالم فإن كان خيراً سَرَّني وعليمتُه وإن كان شرّاً لم تلُمني اللّوائم وما ذكرت كل النّفس إلا تفرَّقت فريقين منها عاذر لي ولائم فريق أبى أن يقبلَ الضيّم عَنْوة و آخر منها قابل الضّيم راغم واغم أبى أن يقبلَ الضّيم عَنْوة

الأبيات الثلاثة الأولى حماسية ، ولهذا ننقل شرحها عن المرزوقي .

يقول: تمنيت أني عالم بما ينطوي عليه قلب هذه المرأة لي ، وما ينفع التمني إذا لم يساعد القدر . وقوله « وما يغني الودادة » اعتراض بين وددت ومفعوله وهو أنني ؛ ويقال: وددت ودادة وودادة — بفتح الواو وكسرها . قال صاحب الحزانة : والشاهد فيه أن « أن » المفتوحة يجوز أن تقع بعد فعل غير دال على العلم واليقين — خلافاً للزمخشري في مفصله فإن وددت بمعنى تمنيت (الحزانة ٣ : ٤٤٥) .

قوله: فإن كان خيراً يُريد: فإن كان ما تضمره لي وداً صافياً وميلاً ناصعاً سرني ذلك وسكنت إليه ، فلا يذهب ما أتكلفه في هواها باطلاً ، وإن كان ما تضمره لي وتنطوي عليه اعتراضاً خالصاً وجفاء مراً قتلت نفسي وأرحتها من لوم اللائمات ؛ وقوله « وعلمته » اكتفى بمفعول واحد لأنه بمعنى عرفته .

٣ ـ ٤ يقول : ما أخطرتها ببالي على ما أقاسي فيها ويوافيني من اطراحها وزهدها إلا تفرقت نفسي فريقين ، ففريق يعذرني ويقول : إن مثلها في كمالها وظرفها وحسبها ومنصبها وشرفها وسروها يصبر على كل أذى يعرض في اكتسابها ويعتلق على جميع علاتها احتفالاً باسمها في العشاق وتكثراً بمكانها بين ذوي الأهواء ؛ وفريق يلومني ويقول : إنّك جاهل بما لك وعليك ، متبذل الروح في هوى من لا يشفق عليك ولا يرفق بك ، =

- ه أروحُ وأغدو من هواك وأسْتَرِي وفي النَّفْس ممَّا قد علمْتِ علاقمُ

- ولا يرجع إلى شيء ممّا تؤثره، وان امتد مدى ذهابها عنك. وهذا قاله على عادة الناس فيما يهمون ، وترددهم بين ما يقوي العزم عليه وبين ما يضعفه فجعل كل واحد منهما كأنّه نفس على حيالها. قلت : وقد استعمل كثير هنا «عنوة» بمعنى القهر، وقد وردت عنده في غير موضع بمعنى الطوع والاختيار ، والراغم : الذليل الملصق أنفه بالرغام.
  - ه أستري: مثل أسري يعني أسير ليلاً ؛ العلاقم: كل شيء مرّ.
- انتقل في هذا البيت إلى ذكر الرحلة للممدوح وسقط قبله أبيات . أجنادين : في فلسطين بين الرملة وبيت جبرين وعندها كانت الوقعة المشهورة في الفتوح ؛ ومنبج : بالشام ؛ ضفر القوى : أي طاقاته مضفورة متلاحمة ، فهي قوية .
- بطنان : موضع من أرض الشام كان عبد الملك يشتو فيه في الحرب بينه وبين مصعب
   ومصعب يشتو بمسكن ؛ والعماعم : الجماعات المتفرقة .
- ۵ قال ابن حبیب : البضیع من عمل غوطة دمشق ، ورحاب من عمل حوران ، وجاسم من عمل جولان ، وقال الأثرم : إنها هو «البصیع » بالصاد المهملة وقد رأیته و هو جبل قصیر بأرض البثنیة .
  - ه ثنائي ، فاعل الفعل « سيأتي » في البيت السابق ؛ السمام : النوق السريعة .

الأبيات ١ – ٤ في الخزانة ٣ : ٤٤٥ والتبريزي ٣ : ١٤٠

« ١ – ٣ في الزهرة : ٢٧٩ وحماسة المرزوقي : ١٢٨٧

البيتان ٢ ، ٢ في الأغاني ١٠٨ : ١٠٨

« ۸ ، ۹ في ياقوت ۲ : ۸ ه ۷

البيت ١ في الحزانة ٣ : ٤٧ ه

ه ه في رفع الحجب ١ : ٩٢

« ۲ في البكري : ۱۱۶

« ۷ في رفع الحجب : ٩٥٨ وياقوت ١ : ٢٦٤

« ۸ في رفع الحجب : ۲۵۹

## وقال أيضاً يمدح عبد الملك بن مروان \* :

وقفْتُ بها وحشاً كأنْ لم تُدمــَن إلى تلعات الخُرْج غير رَسْمها همائم هطال من الدَّلْو مُدَّجين

أأطُّلالُ دارِ مِن ْ سُعادَ بيلَـُبَّن

عرَفْتُ لسُعدى بعد عشرين حجّة على جها درس ُ نؤي في المحلّة مُنحن

المغانم : وإن لم .

٢ البكري: الجزع؛ الحازمي: هماهم.

زعم صاحب العقد (٣ : ٨) أنَّ كثيراً أنشد هذه القصيدة عبد العزيز بن مروان فاستحسنها فقال : سل حاجتك ، فقال : توليني مكان ابن رمانة ؛ وقد ذكرت المناسبة في معرض قصیدة أخرى (انظر رقم : ٤٨) .

- ١ يلبن : غدير بالنقيع ، وقال الهجري إنَّه أذكر غُدُر النقيع ، والفصحاء يقولون فيه : « ألبن » وقال ابن السكيت : هو قلت عظيم بالنقيع من حرة سليم . وقال ابن حبيب : يلبن على ليلة من المدينة . تدمن : يترك الناس والدواب فيها آثارهم .
- الحرج : واد عند يلبن ، وفي البكري « الجزع » . الهمائم : جمع هميمة وهي المطر اللين الدقيق القطر ؛ الهطال : السحاب يدوم ماؤه في لين ؛ الدجن : السحاب الملبس آفاق السماء بظلامه.
  - ٣ الدرس: الدارس ؛ منحن: مستدير.

٤ قديم "كَوَقَمْفِ العاج ثُبُّتَ حَوْله مَعَارِزُ أُوتادٍ برَضْمٍ موضَّنِ

ه فسلا تُذكراهُ الحاجبية إنّه متى تُذكراهُ الحاجبية يحزن

\* \* \*

٦ تراها إذا استقبلتها محزئلة على ثفن منها دوام مسفّن ِ

٧ كأن ۗ قتود َ الرَّحلِ منها تُبينُها قرون ٌ تحنَّت في جماجم أبْدُن

٨ كأن خليفتي زَوْرها ورحاهـُما بُني مَكوَينِ ثُلَّما بعد صَيدَنِ

إلى ابن أبي العاصي بدوّة أرْقلت وبالسّفح من ذات الرُّبي فوْق مُظعين \_

.....

٤ الموازنة : برخم .

٩ ياقوت : أدلجت . البكري : فوق مطعن .

الوقف: السوار ؛ الرضم: صخور عظام ؛ والرخم أيضاً هضاب صغار . الموضن : الذي بعضه فوق بعض ، يقول : ضربت الأوتاد بحجارة الرخمة أو بالرضم حتى تنغرز في الأرض وتثبت .

انتقل إلى وصف ناقته التي ارتحل عليها إلى الممدوح وقبل البيت سقطت أبيات ؛ واحزأل
 البعير في سيره : ارتفع ؛ والثفن : داء في الركبة ؛ المسفن : المقشور .

٧ أبدن : جمع بدن وهو الوعل المسن "، شبه قتود الرحل بقرونه .

خليفا الناقة: ما تحت إبطيها ؛ والرحى: الكركرة ؛ المكوان: مثنى مكا وهو جحر الثعلب والأرنب وغيره ؛ بعد صيدن: بعد رحيله عنهما ، والصيدن: الثعلب ، وقال ابن خالويه (كتاب ليس: ٤٥): لم يجىء الصيدن إلا في شعر كثير ؛ قال الجوهري: الصيدن دويبة تعمل لنفسها بيتاً في الأرض تعميه أي تغطيه .

دوة: موضع من وراء الجحفة على تسعة (الحازمي: لستة) أميال ؛ ومظعن ــ في قول
 ابن السكيت ــ واد بين السقيا والأبواء . وأثبته البكري في «مُطْعُنن » بالطاء المهملة وبضم أوله وإسكان ثانيه وضم العين المهملة .

١٠ بشُعْثُ عليها ، غيّرَ السيرُ منهمُ صفاءَ وجوه ِ ، وهي لم تتشنّن ِ ١١ إذا ذرَّ قرنُ الشمس مالتْ طُلاهمُ عليها وأَلْقَوْا كُلَّ سُوط ومحجَّن ١٢ كأنهم ُ كانوا من النوم عاقروا بليثل خراطيم السُّلاف المسخَّن ِ ١٣ إلى خير أحياء البريّة كلّها لذي رَحيم أوْ خُلّة مُتأسّن ١٤ له ُ عَـهـٰدُ وُدّ لم يُكدَّرْ يَزينُه ُ ردى قول معروف حديث ومزْمن بدا نُصحه فاستوجبَ الرَّفد محسن فإن ً بأجنادَ بن منتى ومسْكـن

۱۵ ولیس امرؤ من لم ینل° ذاك كامرىء ١٦ فإن لم تكُن ْ بالشّـام داري مُقيمة ً

١٤ المعاني الكبير: لم يكذب.

١٦ خلط الحازمي بين عجز هذا البيت وصدر تاليه وجعل القافية «رسومها » .

١٠ تشنن : تشنج ، يعني أن تلك الوجوه ذهب منها صفاؤها بسبب التعب ولم تيبس من هرم أو شيخوخة .

١١ الطلي : الأعناق ؛ المحجن : عصا معقفة الرأس .

١٢ عاقروا : تعاطوا ؛ الخرطوم : الخمر السريعة الإسكار ؛ المسخن : المخلوط بالماء السخين .

١٣ متأسن : متعلل مبطىء ؛ وتأسن العهد : تغير .

١٤ الردى : الزيادة ، ردى قول : زيادة قول ؛ يقال : ما بلغت ردى عطائك أى زيادتك في العطية ، ويعجبني ردى قولك أي زيادة قولك، يعني : يزين عهد ود"ه زيادة قول معروف حديث وقديم .

١٥ محسن : نعت لكلمة «كامرىء» ، يقول ليس من لم ينل ذاك كامرىء محسن مخلص في نصحه مستوجب للمعونة.

١٦ أجنادين : بين الرملة وبيت جبرين ؛ ومسكن : من أرض العراق .

ولكِن بصُمّ السّمُهريّ المُعرَّن من الحيّ مأوى الحائف المتحصّن صواباً، و إن يخففْ حصَى القوم ترزُن

١٧ منازل َ لَم يعْفُ التَّنائي قديمَها وأُخرى بمَيَّافارقين فمَوْزَنَ ١٨ إذ النَّبْلُ في نحر الكُميت كأنَّها شوارعُ دَبْرِ في حُشافة مُدُهُن ِ ١٩ وأنت كريم " بينَ بيتي أمانــة بعلياءِ مجد قُدُ مَت لك فابتن ٢٠ مصانع عز ليس بالترب شُرِّفَتْ ٢١ وقد علمتْ قـدماً أُميّةُ أنكمْ ٢٢ وان تقصرِ الدعوى إلى الرهط ِقصرَة ً فإنَّك ذو فضل على الحق بيِّن ِ ٢٣ بحقيَّك إن ْ تنطق ْ تقل ْ غيرَ مـُهـ ْجـِرِ

١٧ الحازمي وياقوت (٤: ٣٠٣) والبكري (أجنادين): مشاهد ؛ الحازمي: منازل صدق لم تغير رسومها .

١٨ اللسان والتاج (حسف) : حسافة .

١٧ ميافارقين بديار بكر ؛ وموزن بالجزيرة ؛ «منازل َ » منصوب على أنَّه اسم إنَّ في البيت السابق.

١٨ الدبر : الزنابير ؛ شوارع : يشربن من الماء في النقرة وهو بقية قليلة . الحشافة : الماء القليل ؛ والمدهن : نقرة في الصخرة يبقى فيها الماء ؛ يصف وقع السهام في صدور الخيل ونحورها . والحسافة كالحشافة.

· ٢ المصانع : الدور والقصور ؛ ونصب على المفعولية للفعل « فابتن » في البيت السابق . المعرّن : المسمور ، والعران : المسمار الذي يضم بين القناة والسنان ، أصله من عران الناقة ، وهو العود الذي يجعل في أنف البختية .

٢١ المتحصن : اللائذ إلى حصن طلباً للحماية .

٢٣ المهجر : الذي يخلط في قوله أو يفحش فيه ؛ خفت حصاته : كناية عن الطيش وذهاب الحلم .

وأن تحفظوا الأحسابَ في كلُّ موطن ٢٥ بصبر وإبقاء على جُلَّ قوميكُم ْ على كلَّ حال ِ بالأُنا والتحنَّن ِ ٢٦ ولين لهم حتى كأن صدورَهُم من الحيلم كانت، عيزة ، لم تخشن إِمَامٌ يُحيًّا في حجاب مُسكَّنَ ٢٨ أَشَمُّ مِن الغادينَ في كلّ حُلَّة عيسُون في صِبْغ من العصْب متقَّن ِ بأقْدامهم في الحضرَميّ المُلسَّن

٢٤ بهاليل ُ معروفٌ لكم أن تفضَّلوا ٧٧ وأنتَ فلا تُفقَدَ ° ولا زال منكُم ُ ٢٩ لهُمُ أُزُرٌ حُمْرُ الحواشي يطَوْنَهَا

٢٤ البهاليل: السادة الأشراف.

ه ٢ الأنا : جمع أناة وهي الرفق والتؤدة .

٢٧ المسدَّن : المرسل ، وسدَّن الحجاب أو الثوب أرسله وأرخاه .

٢٨ العصب : برود اليمن .

٢٩ يطونها : يطؤونها ؛ الحضرمي : نوع من النعال ؛ والملسنة من النعال : التي جعل طرف مقدمها كطرف اللسان ؛ وصف بني أمية بالمرح والنعمة والخيلاء وذكر سبوغ أزرهم وأنهم يطؤونها بنعالهم الحضرمية الملسنة هواناً بها .

#### تخريج القصيدة ٣١

أورد بريس فيها قوله:

ذكرْتُ عطاياه وليسَتْ بحُجّة عليكَ ولكن حُجّة لك فاتّن

والبيت لكثير في اللسان (ثنى) والمعاني الكبير: ٨٣١ ومعناه: إن عطايا أبيك ليست توجب عليك أن تعطيني مثلها ولكنها حجة لك إن فاخرت ، فاثن افتعل من ثنيت أي بدأ هو فكن أنت ثانياً ، وفي اللسان (فاثنني) قال: قيل في تفسيره أعطني مرة ثانية ولم أره في غير هذا الشعر. وقد صرح ابن قتيبة أن كثيراً يخاطب فيه عمر بن عبد العزيز ، فإذا كان ابن قتيبة على صواب فالبيت من قصيدة أخرى غير السابقة. وإن كان ذلك سهواً منه فإنه قد يلحق بها.

الأبيات ١٠ – ١٢ ، ٢١ – ٢٩ في مسالك الأبصار ١٤ : ٦٨

- « ۱۳ ۱۹ في ياقوت ۱ : ۱۳۷
  - « ٧٧ ٢٩ في العقد ٣ : ٨

البيتان ١ ، ٧ في ياقوت ٢ : ١٩٤ والبكري : ١٣٢٥

- « ٣ ، ٤ في الموازنة ١ : ٩٥٤ وأمالي المرتضى ٢ : ٣٤
- « ۱۲ ، ۱۷ في البكري : ۱۱۵ وياقوت ؛ : ۲۸۰ والحازمي (مسكن ، موزن)
  - البيت ١ في الحازمي (يلبن) وياقوت ٤: ١٠٢٥ والمغانم : ٣٩٤
    - « ۲ في الحازمي (الحرج)
    - « ه في ابن جني ۲: ۱۳۳ ب
      - « ٣ في ابن جني ٣ : ٢٣٤/أ
    - « ۸ في اللسان (صدن) والتاج (خلف، صدن)
- « ۹ في ياقوت ۲ : ۳۳۱ ، ۴ : ۲۸ و البكري : ۱۲۴۰ و الحازمي ( دوة ) و المغانم : ۳۸۵
  - و ١٤ في اللسان (ردى) والمعاني الكبير : ٨٣٠
    - « ۱۷ في ياقوت ؛ ۲۰۳
  - « ۱۸ في اللسان والتاج (حسف) والمعاني الكبير : ۲۲۸
    - « ۲۰ في المعاني الكبير : ۱۰۹۱ (العجز وحده)
- ر ٢٩ في اللسان (لسن) والمقاييس ٥: ٢٤٧ وسرقات أبي نواس : ٣٩ والوساطة : ٢٠٩

#### وقال يمدح عبد الملك بن مروان :

١ صحا قلبُهُ يَا عزَّ أَوْ كَادَ يَذْهُلُ وأَضْحَى يَرِيدُ الصَّرْمَ أَوْ يَتَبَكَّالُ ُ وإني لمُنقادٌ لها اليومَ بالرّضَى ومُعْتذرٌ من سُخُطها مُتنصِّلُ ُ ه أهيم ُ بأكناف المُجمَّر مِن مِنتَى إلى أُمَّ عَمَرُو إنَّــني لمُوكَّلُ ُ إذا ذكرتها النفس ظلَّت كأنَّما عليها من الوَرْدِ التهاميّ أَفْكَلُ ٧ وفاضتْ دُمُوعُ العينِ حتَّى كأنَّما بوادي القرىمن يابس الثَّغر تُكحَلُ

٧ (أيادي سبايا عزَّ ما كنتُ بعدكم فلم يحل للعينين بعدك منزل) ٣ وخبَّرَها الواشونَ أنَّى صرَمْتُها وحمَّلها غيظاً على ۗ المُحمِّلُ ُ

٧ السمط : وظلت دموع ؛ اللسان والتاج ( ثغر ) والمخصص : براد القذى . . . يكحل .

تقول : صحا من السكر وأصحت السماء ، الأول دون ألف والثاني بألف ولا يجوز غير ذلك ؛ يذهل : ينسى ويسلو .

٢ سيجيء هذا البيت بقافية رائية : . . . . بعدك منظر (القصيدة : ٥٥)

٤ متنصّل: متبرىء ممّا نسب إليّ .

ه المجمّر : موضع رمي الجمار من مني ؛ موكل بالهيام : مقبل عليه مضطلع به .

٦ أي ظلت تنتفض كأن بها حمى ؛ والورد : الحمَّى ؛ والأفكل : الرعدة والارتعاش .

٧ قال البكري (السمط: ٢٢٣) يقول: كأن عينه كحلت بثغر فهي تسيل؛ والثغر: =

٨ إذا قُلتُ أسلو غارَتِ العينُ بالبُكا غيراءً ومدَّتْها مداميعُ حُفَّلُ
 ٩ إذا ما أرادتْ خُلَّةٌ أن تُزيلنا أبينا وقُلْنا الحاجبيّةُ أوَّلُ
 ١٠ سنوليكِ عُرْفاً إنْ أرَدْتِ وصالنا ونحنُ لتِلْكَ الحاجبيّةِ أوْصَلُ

٨ المحكم: فاضت العين ؛ المخصص والسمط: إذا قيل مهلاً. السبع الطوال: إذا قلت مهلاً. العيني وابن يعيش: نهـّل.

٩ المحاسن والأضداد والعيون والموازنة والخزانة : إذا وصلتنا ؛ بديع أسامة : أن نزورها .

= ضرب من النبت فيه حرارة يلذع العين إذا أصابها . وفي اللسان (ثغر) : الثغرة من حيار العشب حضراء غبراء تضخم حتى تصير كأنها زنبيل مكفأ مما يركبها من الورق والغصنة وورقها على طول الأظافير وعرضها ، وفيها ملحة قليلة مع خضرتها وزهرتها بيضاء ، وهي تنبت في جلد الأرض ولا تنبت في الرمل ، والإبل تأكلها أكلاً شديداً ، وجمعها ثغر .

ثم قال : إذا نهي عن البكاء غارت عينه من الغراء وهي الملاجّة ؛ يقال غاراني فلان إذا لاجبته فصنع مثلما تصنع ؛ ويروى وآدتها مدامع بهـّل (وهي رواية اليزيدي عن محمد ابن حبيب) ، ومعناه أعانتها ومدتها ؛ وبهـّل : مطلقة من قولهم ناقة باهل إذا لم يكن لها صرار (عن السمط : ٢٢٣) . وحفل الدمع : كثر ، فالدموع حفّل ، ومعنى غارت : فاعلت من الولاء ، وقال أبو عبيدة : فاعلت من غريت بالشيء أغرى به ، وهو أيضاً قول الأصمعي (السبع الطوال : ٥٠٥) وقال ابن سيده (المخصص ١٥ : ١٠٣) قال بعض أصحابنا إن غيراء هو المصدر وغراء – بفتح الغين – هو الاسم .

٩ في الشعر والشعراء (٤١٥ – ٤١٦) أن عائشة بنت طلحة بعثت إلى كثير : يا ابن أبي جمعة ما الذي يدعوك إلى ما تقول من الشعر في عزة وليست على ما تصف من الجمال ، لو شئت صرفت ذلك إلى من هو أولى به منها – أنا أو مثلي – وإنها أرادت تجربته بذلك فقال : « إذا وصلتنا . . . » الأبيات ؛ وفي رواية «أن تزيلنا» يعني تزحزحنا عن هوانا ؛ =

١١ لها مَهَـَلُ لا يُسْتَطَاعُ دِرَاكُهُ وَسَابَقَـَةٌ فِي الحُبِّ مِـا تَتَحَوَّلُ ُ

\* \* \*

١٢ ترامى بينا مينها بحتزن شراوة ممفورة أيند إلينك وأرْجلُ الله عنها العمائم عنصل ١٣ كأن وفار القوم تحت رحالها إذا حسرت عنها العمائم عنصل ١٤ يتزرن أمير المؤمنين وعيندة للدي المدح شكر والصنيعة متحمل ١٤ يتزرن أميرا المؤمنين وعيندة ووحشية إغراقها النهي معجل ١٥ له شيمتان مينه فإنهما أنسية ووحشية إغراقها النهي معجل ١٦ فراعهما مينه فإنهما مينه فإنهما مينه فيات ومحفيل ما وانهما مينه فيات ومحفيل ما وانهما مينه فياته ومحفيل ما وانهما مينه فياته ومحفيل ما وانهما مينه فياته ومحفيل وانهما مينه فياته ومحفيل وانهما مينه فياته ومحفيل وانهما مينه في المنه وانهما مينه فياته ومحفيل وانهما مينه في المحمد وانهما وانهما مينه في المحمد وانهما مينه في المحمد وانهما وانهم

\_\_\_\_\_

١١ الخزانة : م ِ الحبِّ .

= وأن تزيلها أي تزحزحها لتحلُّ محلها .

١١ المهل : التقدُّم والسبق ، يريد أن حبها متمكن لأنَّه أسبق .

١٢ يصف في هذا البيت وما سقط قبله رحلته إلى الممدوح والإبل التي ارتحلوا عليها . وحزن شراوة : موضع قريب من تريم دون مدين ؛ مفوزة : تقطع المفازة ، وهي منصوبة على الحال .

١٣ الوفار : جمع وفرة وهو الشعر المجتمع على الرأس، وقيل ما سال على الأذنين من الشعر .
 العنصل : البصل البري .

١٤ المحمل : المعتمد والمعوّل .

۱۵ – ۱٦ قال ابن قتيبة (المعاني الكبير: ٨٣١) انسية ووحشية : واحدة تؤنس وأُخرى يستوحش منها ، وهو كقولك : حلو ومر ؛ إغراقها : من أغرقت في الأمر ؛ والنهي : الزجر عن الشيء والنهي عنه ؛ والنجاة : مثل النجوة وهو الموضع المرتفع الذي لا يبلغه السيل ، والمحفل : مجرى السيل . يقول : فيهما عطب وسلامة .

وجال المنيح وسطها يتقلقل وقارك مرضي وربع ك جحفل بضرب الطلم والطعن حتى تنكلوا لكم حقها ، والحق لا يتبدآل بني عبد شمس وهي تنفى وتُقتل لها خم طلمة فيها السمام المُثمل صوارم يتجلوها بمؤتة صيقل أ

العلى يوم لُفت قيداحُهُم الله المحلق الله المحلق الله المحلق الله المحلق الله المحلقة الله المحلفة الله المحلفة المحلفة المحلفة المحلفة المحلفة المحلم المحل

١٧ المعلى: أكثر السهام نصيباً ؛ والمنيح: سهم "لا نصيب له ؛ ويروى: فكنت المعلى إذ أجلت قداحهم ؛ قال ابن قتيبة (المعاني الكبير: ١١٥٧): شبهه بالمعلى وهو قدح له سبعة أنصباء وليس فوقه سهم ، وشبههم بالمنيح أي لا خير عندهم كما أنه لا خير عند المنيح اه . يتقلقل : يتحرك ويضطرب . وزعم الطرماح أن كثيراً موه هنا على عبد الملك إذ عنى في الحقيقة أنه السابع من الحلفاء الذين كان كثير لا يقول بإمامتهم ، إذ أخرج علياً منهم ، فإذا أخرجه كان عبد الملك السابع وكذلك المعلى هو السابع من القداح (الأغاني منهم ، فإذا أخرجه كان عبد الملك السابع وكذلك المعلى هو السابع من القداح (الأغاني منهم ، فإذا تأويل بعيد .

١٨ ٍ طلابها : يعني طلاب الحلافة ؛ جحفل : عظيم القدر .

٢٠ مستنيرة : واضحة ، يعني خطة الخلافة .

71 هو مرج راهط وسمّاه كثير : «نقعاء راهط » . أبوكم : يعني مروان بن الحكم ؛ تلافى : تدارك ؛ وفي معركة مرج راهط استنقذ مروان الدولة من الضياع وثبتها في بني أمية ؛ النقعاء : القاع الذي يمسك الماء .

٢٢ خمطة : خمر ذات ريخ أو حامضة ؛ السمام المثمل : السم الناقع ؛ يريد خطة نكداء قاتلة .

٢٣ مؤتة على اثني عشر ميلاً من أذرح ، وفيها كانت الوقعة المشهورة . وكلام كثير يدل على أنها كانت مشهورة بصنع السيوف .

#### تخريج القصيدة ٣٢

```
الأبيات ٨، ٩، ١٧ – ٢٠ في مسالك الأبصار ١٤: ٦٩
                                        « ۲-۸ في السمط: ۲۲۳
                ٩ – ١١ في الشعر والشعراء : ٢١٤ والخزانة ٢ : ٣٨٣
                                       البيتان ٣ ، ٤ في ياقوت ٤ : ٢٠٤
                                ٩ ، ١٠ في تزيين الأسواق ١ : ٧٤
                                ١٥ ، ١٦ في المعاني الكبير : ٨٣١
                                    ۲۳، ۲۲ في ياقوت ٤: ٧٧٢
البيت ١ في الاقتضاب : ١٨٨ والكامل ٢ : ٢٩٩ ، والصدر وحده في السبع
                                             الطوال: ٢٤٥
                                       ٧ في اللسان والتاج (سبأ)
                     ٧ في اللسان والتاج ( ثغر ) والمخصص ١٥١ : ١٥١
في اللسان والتاج (حفل) وأمالي القالي ١ : ٣٠ والبارع : ٦٤ والمحكم
٣: ٢٦٢ والمخصص ١٥: ١٠٣ ، ١٢: ٨٦ والسبع الطوال : ٥٥٤
                                        وابن يعيش ١: ٧٩٨
في العيون ٤ : ٢٨ والموازنة ١ : ٣٦ ودلائل الإعجاز : ٢٧٩ والتمثيل:
٧٧ والمحاسن والأضداد : ١٤١ و الصناعتين : ٢٠٤ وبديع أسامة: ١٩٨
                                    ۱۲ في اللسان والتاج (شرى)
                                      ١٣ في اللسان والتاج (وفر)
                                          ١٤ في الأساس (حمل)
في المعاني الكبير : ١١٥٧ والمصون : ٨٩ والاشتقاق : ٥٥ والأغاني
                  في ياقوت ٢ : ٧٤٣ ، ٤ : ٥٠٨ و المغانم : ١١٤
                   و في المحكم (٣: ١٥٧) بيت قد يلحق بهذه القصيدة وهو :
```

مدل" بوادي ذي حماس مرايس" بجنب العرين جائبُ العين أشهلُ

وأورد له ابن جني (٢: ١٧٦ ب):

وما يظننْ من خلة في مودّة للبخل لنا فالحاجبية أبخلُ

ولعله يقع بعد البيت : ٩ من هذه القصيدة .

وقال يمدح عبد الملك بن مروان :

- ١ أهاجك ليلي إذ أجد ً رحيلها نعم وثنت لما احزألَّت حمولُها
- ٢ لقد سِرْتُ شرقيَّ البلاد وغرْبها وقد ضرَبَتَنْني شمسُها وظُلُولها
- ٣ ينوء فيعدو من قريبٍ إذا عسدا ويكمنُنُ في خشباء وعثٍ مَقيلُها
- ٤ سيأتي أمير المؤمنين ودونه صيماد من الصَّوَّان مرْت ميولُها

٢ ابن جني : غوري البلاد وجلسها ؛ طلولها (ويروى) : ظلولها .

٤ ياقوت (روضة بصرى): ضمار من الصوان مرتت سيولها.

١ احزألت : انتصبت وارتفعت .

- الظلول: جمع ظل ؟ ويروى لقد سرت غوري البلاد وَجَلْسها ، والجلس: ما ارتفع
   من الغور ، وسميت به نجد وانظر التذييل على القصيدة ٨ .
- الحشباء: مؤنث أخشب وهو القف الغليظ ، وجبل أخشب: أخشن عظيم ، وقيل : الحشباء في قول كثير الغيضة ، والأول أعرف ؛ والأرجح أن البيت في وصف حمار الوحش .
- الصماد: جمع صمد وهو المكان الغليظ المرتفع من الأرض لا يبلغ أن يكون جبلاً ؛ والمرت : الأرض التي لا نبت فيها ؛ والميول : جمع ميل وهو من الأرض قدر منتهى مد البصر ، أو مسافة من الأرض متراخية بلا حد ، أو هو أربعة آلاف ذراع وقيل أربعة آلاف خطوة .

ه فبيد المُنقى فالمشارِف دونه فروضة بصرى أعرَضت فبسيلها
 ت فنائي تؤديه إليك ومد حتي صهابية الألوان باق ذميلها
 ع عسوف بأجواز الفكل حيم يرية مريش بذئبان السبب تليلها
 م يُغادى بفار المِسك طوراً وتارة ترى الدّرع مرفضاً عليه نثيلها

البكري واللسان والتاج (بسل): فالمشارب ؛ ياقوت: فنسيلها.

٦ اللسان والتاج (ميل) : تنميه إليك .

...........

٧ اللسان والتاج (جوز 🗕 ذأب) : مريس .

ه المنقى : موضع بين أحد والمدينة ؛ المشارف : المرتفعات ، أو هي مشارف الشام أي أوائل حدوده ؛ بصرى بأرض حوران ؛ بسيل : قرية بحوران .

٣ ثنائي فاعل الفعل «سيأتي » في البيت : ٤ ؛ صهابية : فيها صهبة وهي بياض تخالطه حمرة ؛ الذميل : ضرب منسير الإبل سريع فوق العَننَق ودون الرسيم ، قال الأصمعي : لا يذمل بعير يوماً وليلة إلا مهري .

يصف الناقة التي ستنقل ثناءه أي تنقله هو ليمدح أمير المؤمنين ؛ العسوف : الناقة التي تمر على غير هداية فتركب رأسها في السير ولا يثنيها شيء ؛ أجواز : أوساط ؛ حميرية ، يريد : مهرية منسوبة إلى مهرة ، ومهرة من حمير . الذئبان : الشعر على عنق البعير ومشفره ؛ السبيب : الشعر المتدلي على وجه الفرس من ناصيته ؛ جعل الشعر على عيني الناقة بمنزلة السبيب . التليل : العنق ؛ قال ابن بري : لم يورد الجوهري شاهداً على « ذئبان » ورأيت على الحاشية بيتاً شاهداً عليه لكثير يصف ناقة : « عسوف بأجواز . . . » .

٨ يصفه في حالي السلم والحرب: فهو في السلم يؤتى إليه بفأر المسك وفي الحرب تصب عليه
 الدرع. النثيل: المنثول، من قولهم نثل عليه درعه ونثرها إذا صبتها.

وقد شخصت بالسّابريّة فوقه معلّبة الأنبوب ماض اليلها
 ترى ابن أبي العاصي وقد صفّ دونه معانون الفا قد توافت كمولها
 يُقلّب عيّني حيّة بمحارة أضاف إليها الساريات سبيلها
 يصد ويعضي وهو ليث خفية إذا أمكنته عدوة لا يقيلها

•••••

٩ ابن جبي : مقومة الأنبوب .

١٢ ابن سلام: شكَّة ".

استمر يمدحه في حال الحرب: السابرية: شقة من سابري جعلت راية، ويروى: مقومة الأنبوب وهو أجود؛ ومعلبة: مشدودة بالعلباء؛ والأليل: الحربة، سميت أليلاً لأنها محددة (عن المعاني الكبير: ١٠٩١).

10 قال الأستاذ محمود شاكر في شرح هذا البيت ( ابن سلام : ٣٦٥ ) : توافى القوم : تتاموا وكمل عددهم ، والكمل جمع كمل -- بفتحتين -- بمعنى كامل ، قال أصحاب اللغة : أعطاه المال كملاً أي كاملاً ، هكذا يتكلم به في الجمع والوحدان سواء ولا يثنى ولا يجمع وليس بمصدر ولا نعت إنه هو كقولك أعطيته كله ، ويقال : لك نصفه وبعضه وكماله ، وبيت كثير ناقض لما يقولون وشاهد على خلافه ، فقد جمع الصفة بالمصدر ، ولو قال قائل : إنه جمع كاملاً على كمول -- كشاهد وشهود -- لكان قولاً لا بأس به .

11 وقال في شرح هذا البيت (المصدر نفسه): المحارة: المكان الذي يحار فيه أو إليه، أي يرجع ، وأراد الجحر الذي تستكن فيه الحية ؛ والشدة: الهجمة والحملة على العدو ؛ أقاله البيع إقالة: فسخه، وأقال الله عثرته: صفح عنه وعفا، وأراد كثير: لم يفسخ عزيمته ولم يتردد ؛ اه. وهذا شرح لشطر البيت التالي حسب رواية ابن سلام. وقوله: أضاف . . . يعني أن السبيل قد جعل ماء المطر يطيف بتلك المحارة ؛ ويروى أضاف إليها السيل وعراً سبيلها .

۱۲ العدوة : الوثبة ؛ ويروى «شدة » وقد تقدم شرحها .

١٣ بسطنت لباغي العُرْفِ كفّاً بسيطة تنالُ العدى بله الصّديق فضُولُها
 ١٤ ولم يكُ عن عَفرٍ تفرُّعُكَ العُلى ولكن مواريثُ الجدود تؤولها
 ١٥ حَمَوْا منزل الأملاك من مرج راهط ورَمْلَة لُد ّ أَن تُباح سُهُولُها

١٣ الهجري : لباغي الحير .

-

۱۳ باغي : طالب ؛ العرف : المعروف ؛ بسيطة : سمحة بالخير ؛ فضولها : أفضالها ، يريد أن معروفه يصل إلى العدى دع عنك ذكر الصديق ، فهؤلاء تصلهم حتماً قبل ذلك .

١٤ يقال للرجل إذا كان له شرف قديم : « ما شرفك عن عفر » أي هو قديم غير حديث ؟
 تؤولها : تسوسها .

١٥ رملة لد: يعني رملة فلسطين ، أضافها إلى لد لتجاور البلدتين . وكانت لد أقدم من الرملة ،
 فلما عمر سليمان بن عبد الملك مدينة الرملة تضاءل شأن مدينة لد .

#### تخريج القصيدة ٣٣

```
الأبيات ٤ - ٦ في ياقوت ٢ : ٥٤٨

( ١١ ، ١١ في الموشح : ٢٢٧ وابن سلام : ٢٦٤

( ١١ ، ١٢ في الموشح : ٢٣٠

( ١١ ، ١٢ في الموشح : ٢٣٠

( ٢ في الموازنة ١ : ١٩٤٤

( ٣ في اللسان والتاج (ظلل) وابن جني ١ : ١٦/أ

( ٣ في اللسان والتاج (خشب)

( ٥ في البكري : ١٥٣ واللسان والتاج (بسل)

( ٧ في الفاخر : ٣١٣ واللسان والتاج (بوز ، ذأب) والتاج (ذيب)

( ٨ في الأساس (نثل)

( ١ في المعاني الكبير : ١٩٠١ وابن جني ٢ : ١٨٩/أ

( ١ في المعاني الكبير : ١٩٠١ وابن جني ٢ : ١٨٩/أ

( ١ في المعاني الكبير : ١٩٠١ وابن جني ٢ : ١٨٩/أ

( ١ في المحري : ١١٠٣ والمقاييس ٤ : ٢٠٨، ١٠٠٠ وياقوت ٢ : ٢٠٠٠ (٢٠٠٠ وياقوت ٢ : ٢٠٠٠)
```

دخل كثير على عبد الملك بن مروان فقال : يا أمير المؤمنين إن أرضاً لك يقال لها عرب ربما أتيتها وخرجت إليها بولدي وعيالي فأصبنا من رطبها وتمرها بشراء مرة وطعمة مرة ؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يعمرنيها فعل، فقال له عبد الملك : ذلك لك . فنكس م الناس وقالوا له : أنت شاعر الخليفة ولك عنده منزلة فهلا سألت الأرض قطيعة ، فأتى الوليد فقال : إن لي إلى أمير المؤمنين حاجة ، فأجلسني قريباً من البرذون ؛ فلما اسنوى عليه عبد الملك قال له: إيه — وعلم أن له إليه حاجة — فقال كثير :

١ جزَتك الجوازي عن صديقك نضرة وأدناك ربتي في الرفيق المُقرَّب
 ٢ فإنتك لا يُعطي عليك ظلامة عدو ، ولا تنأى عن المُتقرِّب
 ٣ وإنتك ما تمنع فإنتك مانع عني ، وما أعطيت لم تتعقب

متى تأتيهم ْ يوماً من الدَّهر كلّه ِ تجدهـُم إلى فضْل على النّاس تُرتَب

ه كأنتهُمُ مِن وحْش ِ جن ۗ صريمة " بِعَبْقَرَ لَمَّا وُجَّهَتْ لَم تَغَيَّبِ

١ ياقوت: نظرة.

- جزتك الجوازي: من المجاز، يعني أفعالك، أي وجدت الجزاء على ما فعلت، وكان جزاؤك نضرة النعيم التي تعرف في وجوه المؤمنين ؛ وجعلك الله من المؤمنين المقربين إليه يوم القيامة .
  - ٤ ترتب: نعت فضل ؛ والترتب: المقيم الثابت.
- ه أي لاستيحاشهم وتشردهم أصبحوا وكأنهم قطعة من الجن ؛ عبقر : أرض الجن ، إلا =

إذا حلل العصب اليماني أجادها أكف أساتيذ على النسيج درتب
 أتاهم بها الجاني فراحوا ، عليهم توائم من فضفاضهين المكتب
 لها طرر تحت البنائق أذنبت إلى مره هفات الحضرمي المعقرب

= أنهم يختلفون عن الجن في أنهم ظاهرون، والجن لا يظهرون؛ وهذا البيت أحق أن يكون في القصيدة رقم : ٦٢ وصفاً لآل المهلب ، ففيها يتشفع فيهم إلى يزيد بن عبد الملك .

٦ العصب : برود اليمن ؛ الأساتيذ : المدربون في الصناعة .

الجاني : الكاسب؛ تواثم : أي أنواب منسوجة على خيطين كأنّه مكون من طاقين؛ الثوب
 المكعب : المطويّ الشديد الادراج في تربيع ، وقيل هو برد فيه وشي مربع .

الطور: جمع طرة وهي جانب الثوب؛ أذنبت: جعل لها فضلة مرخاة كالذنب؛ المرهف:
 الرقيق؛ الحضرمي: النعل؛ المعقرب: ذو عقربة وهي عقد الشراك من النعل أو سير من سيوره.

#### تخريج القصيدة ٣٤

انظر القصيدة : ٦٧ ، فلولا المناسبة التي ذكرها صاحب الأغاني هنا ، لجاز الجمع بين القصيدتين واعتبارهما قصيدة واحدة قيلت في يزيد بن عبد الملك وفي الشفاعة لآل المهلب ، وقد جمعهما بيريس معاً في الديوان .

الأبيات ١-٣ في الأغاني ١٠:٩

« ۱،٤،٥ في ياقوت ٣:٢٠٦

البيتان ٧ ، ٨ أوردهما بيريس ٢ : ١٤٤ ولم أعثر عليهما في مصدر آخر

البيت ٦ في ابن جني ١: ٣٠/أ

#### وقال :

ويوم الوَغي يومُ الطعان ِإذَا اكتسى مُحَجَّلُ خَيْلِ المُلتقى وبهيمُها من الماء لوناً واحداً فتَتَشَابِهَتْ وغيرَ ألوانَ الجيادِ حميمُها وصارتْ إلى شهباء ثابتة الرحى مقنّعة أخرى تزولُ نجومُها وطارتْ خلال الضربِ أيد ٍ وأرجلٌ وحانتْ رقابٌ لم تُعَقَّدُ تميمُها \* \* \* \*

ه وإنتي بخيرٍ ما بقيتَ وما ولي قناة الهدى منكم إمام يُقيمها

١ البهيم من الخيل : ما خلا من الغرة والتحجيل .

٢ الحميم: العرق.

٣ الشهباء: الكتيبة ؛ ثابتة الرحى: كناية عن ركانتها وشدة وطأتها .

وقاب لم تعقد تميمها: أي هي رقاب رجال محاربين لا رقاب غلمان صغار ، لأن الذين
 تعقد التماثم في أعناقهم لا يحاربون .

# تخريج القصيدة ٣٥

الأبيات ١ - ٤ في المسالك : ٧٠ البيت ه في ابن جني ٣ : ١٣٨/أ

وقال يمدح عبد الملك بن مروان :

ا دعينا ابنة الكعبي والمتجد والعُلى وراعي صواراً بالمدينة أحسبا

ا راعي : راقبي واهتمي به ؛ الصوار : القطعة من المسك ؛ الأحسب : الذي في لونه حُسبة وهي سواد يضرب إلى الحمرة ؛ وقيل الصوار : نفحات ريح المسك ومن جعله الريح أراد ريح الصوار وذلك أنه ينعت فيقال صوار أحسب ، والريح لا ينعت بأحسب . والمعنى : دعينا نحن وأقبلي على الطيب والمسك وما يصلح للنساء .

هذا البيت والذي يليه في مدح عبد الملك بن مروان ، يذكر بلاء والده في معركة مرج
 راهط . ألبوا : جمعوا ، يعني الأعداء .

تشنّاً: أظهر البغض والشناءة ؛ وكان خلف الأحمر يقدم كثيراً بهذين البيتين ،
 ويقول : هو أشعر الناس .

#### تخريج القصيدة ٣٦

البيتان ٣٠٢ في معجم المرزباني : ٢٤٢ ومسالك الأبصار ١٤ : ٩٧

البيت ١ في شرح السبع الطوال: ٣٠٩

#### وقال في عبد الملك بن مروان:

١ رأيتُ أبا الوليدِ غداة َ جمع به شيبٌ وما فقد الشبابا
 ٢ فقلت له ولا أعيا جواباً إذا شابت لدات المرء شابا
 ٣ ولكن تحت ذاك الشيب حزم إذا ما ظن أمرض أو أصابا

٣ أمالي القالي والحيوان : إذا ما قال .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

جمع: اسم للمز دلفة ، سميت بذلك للجمع بين صلاتي المغرب والعشاء فيها ؛ في بعض أصول
 البيان: « وقد فقد » ولفظة « قد » لا تلائم الجوّ العام في هذا الموقف .

٢ اللدات : الأقران والأتراب ؛ وقوله : «إذا شابت . . . شابا » : يعني أن للشيب عمراً
 وحداً لا يختلف عنه .

٣ أمرض : قارب الصواب في الرأي وإن لم يصب كلَّ الصواب ، ومنه إنَّه ليمرَّض في القول : إذا لم يصرح ؛ قال البكري : ويروى : إذا ما قال قارب .

# تخريج القصيدة ٣٧

الأبيات ١ – ٣ في الحيوان ٣٠: ٣٠

البيتان ١، ٣ في اللسان (مرض) وأمالي القالي ٢: ٩١ (دون نسبة) والفاضل :

٧٦ والبيان ٤: ٧٦ والتاج (مرض) منسوبين للأقيشر

البيت ١ في السمط: ٧٢٩

وقال :

عفت غيقة من أهلها فجنوبها فرو ْضَة حسنا قاعها فكتيبها منازِل مِن أَسْماء لم يعْف رَسْمَها رِياحُ الثّرَيّا خلفَة فضريبُها ٣ تلُوحُ بأطرافِ البُضَيعِ كأنتها كتابُ زبورِ خُطَّ لدْناً عَسيبُها

إذا لم تكونوا ناصري أهل حقتها ومُلْفَينَ عند النَّصر ممَّن يجيبُها

فسيروا بُراءً في تفرُّق ِ مالك ٍ بنُصْح ٍ وأرْحام ٍ يَئْطُ قريبُها

ألمغانم : تعف .

- غيقة : سهل يقابل بدراً بين مكَّة والمدينة ، وقد مرَّ التعريف به كثيراً وذكرنا قول العلماء أنَّه لا يكون مع غيقة إلا حسنا ، فإذا ذكر كثير طريق الشام ذكر «حسمى » .
  - خلفة : واحدة تخلف الأخرى من الرياح ؛ الضريب : الجليد .
- قال السكري في شرح شعر كثير ونقله ياقوت : البضيع : ظريب عن يسار الجار أسفل من عين الغفاريين واسم العين «النجح » ؛ اللدن: الرطب. العسيب : جريدة من النخل يكتب عليها .
- الخطاب لقومه بني خزاعة ، وأهل حقها : لعله يعني بني مالك ؛ يريد إن لم تكونوا ناصري بني مالك فسيروا . . . الخ .
- يقول : فسيروا براء الصدور من غش مالك في الإصلاح فيما بينهم ، يريد مالك بن النضر =

٢ وهــَل مالك ً إلا أسود خفية إذا لم تعاط الحق باد نيوبها
 ٧ تلظــّى النصال ُ الزَّرق ُ فوق خدورها وتمضى أنابيب ُ القــَنا وكعوبها

= ابن كنانة ؛ يئط : يتحرك ويعطف (المعاني الكبير : ٢٩٥) إ.

#### تخريج القصيدة ٣٨

البيتان ١، ٢ في ياقوت ٣: ٨٢٩ والمغانم : ٣٠٧

« ۲،۲ في ياقوت ۱:۸۵۸

« ٤، ه في المعاني الكبير: ٢٩ه

البيت ٣ في ابن جني ٣ : ١٢٣ ب

« ۷ في ابن جني ۳ : ۸۵ ب

وقد نسب له أسامة في كتاب البديع : ٩٣ بيتين على وزن هذه القصيدة ورويها وهما :

وما هجرتك النفس يا ليل أنها قلتك ولكن قل منك نصيبها ولكنهم يا أحسن الناس أكثروا بقول إذا ما جئت هذا حبيبها

وينسبان للمجنون ( انظر ديوانه ق : ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٨ ) كما ينسبان لغيره .

وقال يمدح سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان ۽ :

١ اذكر سعيداً بخلات سبقن له: ميراث والده والعرق مُنتسب
 ٢ يا ابن الأكارم والمحمود سعنيهُ مُن وابن الذي عوقبت في قتله العرب

.....

- أمه ابنة سعيد بن العاص ، وكان كثير المال يقول للسحابة « امطري حيث شئت فما تمطرين إلا على بلد لي فيه مال » ، إلا أنّه كان بخيلاً ؛ وقد زوج إحدى بناته لهشام ، وتزوج إحداهن الوليد بن يزيد وطلقها قبل الحلافة ثم تزوج أختاً لها وهو خليفة (أنساب الأشراف ١٠٧ ١٠٨) .
- الذي عوقبت في قتله العرب: يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وكان بعضهم يعتقد أن كلّ ما أصاب أهل المدينة من بعد فإنما تم عليهم لتخليهم عن عثمان يوم حصر ، وأن كل فتنة وقعت بعد ذلك فإنّها عقاب للعرب الذين تآمروا على عثمان وقتلوه .

# تخريج القصيدة ٣٩

البيتان ١،٨ في أنساب الأشراف ٥: ١٠٨

وقال في رثاء خالد بن عبد الله الأسدي \* :

على خالد أصبحت أبكي لخالد وأصد ق نفساً قد أصيب خليلها
 تذكرت منه بعد أوّل هجعة مساعي لا أدري على من أحيلها
 وكنت إذا نابت قريشاً ملمة وقال رجال سادة : من يرنيلها
 تكون لها لا معجباً بنجاحها ولا يحمل الأثقال إلا حمولها
 فأين الذي كانت معد تنوبه ويحتمل الأعباء ثم يتعولها

الأسدي . كذا ورد في حماسة الحالديين ولعله « الأسيدي » ؛ وهو فيما أرجح خالد بن عبد الملك في عبد الملك بن أسيد بن أسيد بن أبي العيص أحد رجالات بني أمية ، اشترك مع عبد الملك في حرب مصعب وبعد انتصار عبد الملك على مصعب سنة ٧٠ ولا ه البصرة فبقي والياً عليها إلى أن ضمت لبشر بن مروان ، وبعد وفاة بشر رد ت إليه إلى أن تولى الحجاج العراق ، فعزله عنها .

#### تخريج القصيدة ٤٠

الأبيات ١ – ٥ في حماسة الحالديين ٢: ٣٥١

# وقال كثّيتر يمدح :

ا كأن قاها ليمن توسّنها أو هكذا موهناً ولم تنتم بيضاء مين عسُل ذر وق ضرب شُجّت بماء الفكاة مين عرم عرم دع عنك سكمي إذ فات مطلبها واذكر خليليك من بني الحكم ما أعطياني ولا سألته ما إلا وإني لحاجزي كرمي واني متى لا يتكن نواله ما عندي بما قد فعلت أحتشم م مبدي الرضا عنه ما ومنصرف عن بعض ما لو فعلت لم ألم

١ ياقوت : توسمها .

ه ابن جني : عطاؤهما .

.....

١ توسنها : جاءها وهي نائمة . موهناً : بعد هدأة من الليل .

عسل: جمع عسل في لغة هذيل وخزاعة وكنانة ؛ وذروة – قال ابن السكيت – : واد
 ينحدر من حرة النار على نخل . الضرب : العسل الأبيض ؛ شجت : مزجت ؛ العرم :
 واد ينحدر من ينبع .

قال في الاقتضاب (١٠٩) : معناه أني أغضب وآنف أن يكون لهما فضل على ولا أجازيهما به.

# ٧ لا أَنْزُرُ النَّائِلَ الْحَليلَ إذا ما اعْتَلَّ نَزْرُ الظَّوْور لم تَرَمِّ

٧ الفصول: زجر الظؤور.

٧ لا أنزر النائل الحليل: لا ألح عليه بالمسألة ، يقال نزرته: ألححت عليه ؛ الظؤور: العاطفة على أولادها ؛ لم ترم يعني لم ترأم – حذف الهمز – أي لم تعطف على ولدها . يعني إذا ألح على الظؤور بالحلب لم تعد ترأم على أولادها ، ضربه مثلاً لسوء الإلحاح والاستقصاء في الطلب .

# تخريج القصيدة ٤١

الأبيات ٣ - ٧ في الأغاني 4: 4

البيتان ١ ، ٢ في ياقوت ٢ : ٢ ٧

« ٤،٢ في المصون : ١٦٨

البيت ٢ في ياقوت ٣: ٥٥٥

« ه في الاقتضاب : ١٠٩ و ابن جني ٣ : ١٤٩/أ

« ۷ في اللسان (نزر) والفصول : ۲۳۲ والموشح : ۲۳۲

وقال يمدح بشر بن مروان . :

فأثماد حسنى فالبراق القوابل ولم تر من سعدى بهن منازل فلا الصيف خيمات العدي الظلائل

١ عفا مَيْثُ كُلُفى بعدنا فالأجاوِلُ

٢ كأن لم تكن سُعندى بأعناء غَينْقة

٣ ولم تتربّع بالسُّرَيرِ ولم يكُن ْ

۱ اللكرى: فأجماد حسني.

٢ المنازل: بأحياء... من ليلي ؛ المغانم: بأفناء.

٣ المنازل : ولم تكن به .

- ليس لدينا ما يثبت أنها في مدح بشر سوى مخاطبته بكنيته « أبي مروان » كما فعل في قصيدة أخرى .
- الميث: الرمال اللينة ؛ كلفى : قال ابن السكيت بين الجار وودان أسفل من الثنية وفوق شقراء ؛ وقال في موضع آخر : كلفى ضلع في جانب الرمل أسفل من دعان . الأجاول : قال ابن السكيت : أبارق بجانب الرمل عن يمين كلفى من شماليها ؛ وقال محمد بن حبيب : الأجاول نواحي كلفى وهي بين الجار وودان أسفل من الثنية ؛ والأثماد : جمع ثمد وهو الماء القليل ؛ والأجماد : جمع جمد وهو ما صلب من الأرض ؛ حسنى ، في قول ابن حبيب ، حبل قرب ينبع .
- ٢ أعناء: نواحي ؟ غيقة: خبت في ساحل بحر الجار فيه أو دية وحساء على شاطىء البحر فوق
   العذيبة ، وهو قريب من بدر .
- السرير: موضع بقرب الجار ؛ العذيب: يعني هنا العذيبة وهي ماء بين ينبع والجار ، فحذف
   التاء ( انظر البيت الأول ، ق : ١ ) .

وغَيَسْر مغناها الضّحي والأصائلُ كريماً وتَنْميه الفروعُ الأطاولُ ١٥ أمينٌ مُقيرُ الصدرِ ، يسبق ُ قوْلَه ُ بفعلِ ، فيأبى أن يُخيَّبَ آمل ُ

ع أبتى الصبر عن سُعدى هو من في دو علاقة ووجد "بسُع ثدى شارك القلب قاتل أ ه تصدُّ فلا تُرمى إذا الشخصُ فاتها وترمى إذا ما أمكنتها المقاتـلُ ٦ متى أسْلُ عنسعدى يَه جَنْني لذكرها حمائمُ أو أطلالُ دار مـواثـِلُ ٧ أضرَّت بهـا الأنواء والريحُ والنَّـدى ٨ ووالله ما أدري ولو حُبَّ قربُها إلى النفس ماذا الله في القرب فاعل ُ ١٠ إلى طيَّبِ الْأَثُوابِ قد أُلْهِمَ التَّقى هجانِ البنـين يعتريـه المُعاقـلُ ا ١١ وهوبٌ ، بأعناق المئينَ عطاؤه ُ غلوبٌ على الأمر الذي هو فاعلُ ١٢ إذا قال إني فاعل ُ تم ّ قولُـه ُ فأمنْضي مواعيد َ الذي هـو قائل ُ ١٣ أُريدُ أبا مروانَ إني رأيتُهُ ١٤ طويل ُ القميص لا يُذَمُّ جَنَابُه ُ نبيل ٌ إذا نيطت عليه الحمائل ُ

٤ شارك القلب: خالطه.

٨ حُبِّ إليه : الأصل فيه أن يكون بمعنى : ما أحبَّه إليه ، وحُبِّ هنا كأنَّه كان حبب فأدغم ، أي كان محبباً إلى النفس.

١٠ هجان البنين : أبناؤه هجان أي كرام الأصل ؛ المعاقل : الذي يطلب ما يدفع به الدية ، يقول : يقصده من يريد مالاً ليدفع دية .

١٣ الأطاول : جمع الأطول .

١٤ طويل القميص : شريف ؛ وهم يكنون بقصر القميص عن القلة والدناءة . نيطت : علقت ، يريد أنَّه طويل القامة .

الحق باطل منهيه عن الحق باطل منهيه عن الحق باطل المنها منهيه عن الحق باطل المنهية عن الحق باطل الابنى الله أشراف المعالي وسورها – بينا كل بنيان لها منضائل المنه الله متى أذ لله وحتى اطمأنت بالرجال الزلازل المنه الله راض الملك حتى أذ لله وحتى اطمأنت بالرجال الزلازل المنه أبو شيبلين شاك سلاحه خفية مينه منه مألف فالغياطيل المنه بجنوب القادسية فالشرى مواطن لا يمشي بهن الأراجل المنه بهن الرجال غفيرة ويتقد مُ وَسَط الجمع والجمع حافل المحمد والجمع حافل المحمد والجمع حافل المحمد والجمع حافل المحمد المح

۲۰ ابن جنی (۳: ۷۷) : فالشبا .

۲۱ ابن جبي : وحدان .

١٨ أب : فاعل للفعل بني في البيت السابق ؛ الزلازل : المخاوف والوساوس .

<sup>19</sup> شاك سلاحه: سلاحه شائكة حديدة فهو ذو شوكة ؛ خفية : أجمة في سواد الكوفة تنسب إليها الأسود ، فيقال : أسود خفية ، المألف : المكان الذي يألفه الحيوان ، الغياطل : جمع غيطلة وهي الشجر الملتف .

٠٠ الشرى : مأسدة على شاطىء الفرات ؛ الأراجل : المشاة الراجلون .

٢١ يرى: أي هذا الأسد، وقد صرّح ابن قتيبة (المعاني الكبير: ٢٥١) أن البيت في وصف أسد، قال: غفيرة أي يغتفر الواحد لا يلتفت إليه من احتقاره إيّاه. وأحدان الرجال: من انفرد منهم (واحداً بعد واحد).

# تخريج القصيدة ٤٢

```
الأبيات ١-٣، ١٩، ٢٠ في صفة الهمداني : ٢٢٩

« ٢-٤ في المنازل والديار : ٢٤ ب

البيتان ١، ٢ في ياقوت ٢ : ٢٦٨ والمغانم : ١١٤

« ٢، ٧ في المنازل والديار : ٢٧ ب

البيت ١ في المنازل والديار : ٢٧ ب

البيت ١ في البكري : ١١١، ٣٥٣ وياقوت ١ : ٢٦٣١ و ٢٥٣ ) ؛ ٣٠٠ (الصدر

وحده) والتاج (برق)

٨ في ابن جني ٣ : ٢٥٠ ب ، ٣ : ٧٧ ب

٢٠ في ابن جني ٢ : ٢٠٠ ب ، ٣ : ٧٧ ب
```

#### وقال يمدح عبد العزيز بن مروان .. :

- ذكر ابن سلام أن قوله « وما زالت رقاك . . . » في مدح عبد الملك بن مروان ؛ وقد صرَّح البكري (السمط : ٦٢) والعسكري (الصناعتين : ٧٥) أن البيتين في مدح عبد العزيز وهو الذي يمدحه الشعراء بذكر «ليلي » أمه ، ومن هنا يرجح أن تكون هذه الأبيات بقية قصيدة في مدح عبد العزيز .
- ٢ وباقي الود": ولولا باقي الود ؛ القلوص: الناقة الفتية ؛ غراب: جبل بناحية المدينة ، قاله البكري في رسم (غران) ؛ ونقل ياقوت عن ابن السكيت في شرح شعر كثير أن غراب موضع معروف بدمشق ؛ ولعل هذا وهم جره إليه اعتباره القصيدة مدحاً في عبد الملك ؛ والبيت التالي يوضح أن خط السير إلى مصر الذي يصفه الشاعر إنها ابتدأ من المدينة .
- بلاكث: بين غزة ومدين، وقال ياقوت: عرض من أعراض المدينة ؛ قرضت: قطعت وتجاوزت ؛ والعناب: أراد العنابة وهي على مراحل من فيد إلى المدينة ؛ وقيل العناب: اسم الطريق المطروقة بين فيد والمدينة .
- بشير إلى أنه كان عاتباً على الممدوح لأمر ما ، واشتطاً حتى تجاوز خطة العتاب الصحيحة بلحاجاً مع الغلواء .

- ه وما زالت رُقاكَ تَسُلُ ضِغْني وتُخرِجُ مِن مكامِنِها ضِبابي ٢ ويرْقيني لك الحاوُون حتى أجابك حيّة تحت الحجاب ٧ سأجزيه بها رصداتِ شُكْرٍ على عُدَواء داري واجتنابي
- ٨ ونازعني إلى مدح ابن ليلي قوافيها مُنازعة الطرابِ

ه الحيوان وابن سلام : من مضابئها .

السمط وحلية المحاضرة: تحت اللصاب؛ الصناعتين: التراب؛ حلية المحاضرة وشروح
 السقط: ويحويني لك الحاوون. السمط والصناعتين: ويرقيني لك الراقون.

- ه الرقى : جمع رقية وهي التميمة ؛ الضغن : الحقد ؛ الضباب : الأحقاد ، وفي رواية : « من مضابئها » ، يعني مخابئها جمع مضبأ ؛ والمعنى : ظلت تتوسل باللطف والحيلة حتى استطاعت أن تسلّ سخيمتى وتستخرج حقدي من مكمنه .
- ٢ في رواية «تحت اللصاب » جمع لصب وهو الشق في الجبل ؛ ويحوي : يحاول السيطرة على الحية كفعل الحاوي ، وكل هذا كناية عن التلطف والاحتيال في استجلاب مودته وإماتة بغضه .
- بها: يعني بآلائه بعد أن استماله إليه وقضى على ما في نفسه من حقد ؛ يقال : لك عندي رصدات خير أو شر أي أكافئك بما يكون منك ، فالرصدات هي المرات من الرصد الذي هو مصدر رصده بالمكافأة ، ويجوز أن يكون جمع رصدة وهي المطرة . عدواء الدار : بعدها .

غوالبه أن بأغلب ذي عباب تسامى الماء فانغمس الروابي بطامي الموج مضطرب الحباب من المعروف واسعة رحاب إذا انتهجبوا من السر اللباب وينعطون الجزيل بلاحساب فكم بعثوا بها فقص الخطاب بأطراف المخاصر كالغضاب بفاصلة مئيية الصواب

٩ القرا : الظهر ، يريد ثبج الماء ؛ الغوالب : الأمواج المرتفعة ؛ الأغلب : يريد هنا الماء
 المرتفع .

۱۲ ويضرب : أي النيل ؛ ذهب إلى أن الخير الذي يفيضه النيل على الناس إنّـما هو مستمد من سخاء الممدوح .

١٣ السرّ : الخالص المحض .

ه ١ المعضلة : المشكلة ؛ العقام : الشديدة ؛ وفي الأصل المنقول عنه من مسالك الأبصار : « فلم يعبوا » ، وغيرَّرته بما يلائم المعنى .

١٦ يصف بني أمية بأنهم خطباء ، يخطون بأطراف المخاصر في المنافرات والحطابة، والمخاصر: جمع مخصرة ، وهي عصا يحملها الخطيب ، وتعد من شعائر الخطابة عند العرب .

١٧ قضوا : جواب إذا في البيت السابق ؛ بفاصلة : يعني بحكومة فاصلة ، وهي متعلقة بالفعل «قضوا » .

١٨ وهمُ أحلى إذا ما لم تُثرِ همُ على الأحناك من عَذق ابن طابِ
 ١٩ أبوك حَمى أُميّة حين زالت دعائمُها وأصحر للضّرابِ
 ٢٠ وكان المُلك ُ قد وهنت قواه ُ فرد المُلك مينها في النّصابِ

.....

١٨ الموشح : نثرهم . . . من رطب ؛ الموضحة : وهم أحلي إذا ما ذقت يوماً . . . من رطب .

١٩ المسالك : حين مالت .

۲۰ المسالك : قد نصلت يداه .

......

١٨ في رواية « نثرهم » أي نجعل لهم وترا وهو الثار ؛ عذق ابن طاب : تمر بالمدينة منسوب
 إلى رجل من أهلها ، يضرب به المثل في الحلاوة .

١٩ زالت دعائمها: تحطمت عمد الخلافة . أصحر : برز للمضاربة .

٢٠ ردُّ الملك في نصابه : أقرَّه قراره وجعله في أهله المستحقين له .

#### تخريج القصيدة ٤٣

- الأبيات ٤ ٦ في الموشح : ٢٣٠
- « ٩- ١٧ ، ١٩ ، ٢٠ في المسالك ١٤ : ٣٩
  - البيتان ١ ، ٢ في ياقوت ٣ : ٧٧٩
- « ٥، ٦ في الحيوان ٤: ٢٥٠ ، ٣٠٣ وشروح السقط : ٧٥١ والأغاني
- ۲۱ : ۳۸۳ وأبن سلام : ۱۳۶ والموشح : ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۶۳
- وحلية المحاضرة : ١٥ وعيار الشعر : ٩١ والصناعتين : ٧٥ والسمط:
  - ۲۲ وبديع أسامة : ۱۹۹ .
    - البيت ٣ في البكري : ٢٧١
- « ه في المعاني الكبير : ١٤٤ والحيوان ٦ : ١٠١ والتاج والأساس (ضبب)
  - « ٧ في الأساس (رصد)
  - « ۸ في الموازنة ۱:۰۰۰
    - « ١٦ في البيان ٣: ٩
  - « ١٨ في الموضحة : ٢٪ والأساس (عذق) والموشح : ٢٣٥

وقال يمدح عبد العزيز بن مروان :

١ إرْبَعْ فحي معارف الأطالال بالجزع من حررض فهأن بوال
 ٢ فشيراج ريمة قد تقادم عهد ها بالسقح بين أثيل فبعال
 ٣ وحشا تعاورها الرياح كأنها توشيح عصب مسهم مسهم الأغيال

١ الأغاني : هلا سألت معالم ؛ المغانم : معالم .

٢ البكري (حرض) : أثيث فثعال .

اربع : أقم ؛ حرض – قال ابن السكيت – : واد من وادي قناة من المدينة على ميلين
 (ياقوت والمغانم) .

الشراج: مسايل الماء من الحرة إلى السهل؛ ريمة: واد لبني شيبة قرب المدينة بأعلاه نخل لهم ؛ وأثيل منها مشترك وأكثره لبني ضمرة، وذو أثيل واد كثير النخل بين بدر والصفراء لبني جعفر بن أبي طالب ؛ بكال به بفح الباء هكذا ورد في شعر كثير وصحت روايته (البكري) ، وبعال : جبل ، وجعله البكري في هذا الموضع ثعال ، وجعل « بعال » في البيت السادس. وعند البكري « أثيث » وهما قلتان بشرقي البقيع في الحرة.

تعاورها: تتداولها فمرة تهب جنوباً ومرة شمالاً وهكذا ؛ الأغيال : جمع غيل وهو العلم في الثوب ، قاله أبو عمرو ، وقال غيره : الغيل : الواسع من الثياب ، قال ابن سيده : وكلا القولين في الغيل ضعيف لم أسمعه إلا في هذا التفسير . العصب : برود اليمن ؛ المخطط .

لمّا وقفْتُ بها القلوص تبادرت حبّب الدُّموع كأنتهن عزالي وذكرْت عزَّة إذ تُصاقبُ دارُها برُحيّبٍ فأرابِن فننخال و أيّام أهْلُونا جميعاً جبرة بكتانَة فقفُراقيد فقنُعال مسقياً لعزَّة خلّة سقياً لها إذ نحن بالهَضبات من أمثلال اذ لا تُكلّمنا وكان كلامها نِقُلاً نؤمله من الأنفال إلى المُنال من الأنفال إلى المناسل من المناسل من

ه ياقوت (أرينة): برحيب فأرينة ؛ التاج: فأرينة (وأورد الروايتين في المغانم).

٦ المغانم : بكتانة فقراقر ؛ البكري : فبعال .

القلوص: الناقة الفتية ؛ تبادرت: انهلت مسرعة ؛ حبب الدموع: الدموع التي تشبه
 الحبب ؛ عزالي: جمع عزلاء وهي مصب الماء من المزادة أي القربة.

تصاقب: تجاور وتواجه ؛ رحيب: من نواحي المدينة، وقال السمهودي: جبل معروف قرب أرابن. وأرابن: اسم منزل على نقا مبرك (وأراه تصحيف قفا إذ لا نقا هناك، قاله في المغانم: £££) ينحدر من جبل جهينة على مضيق الصفراء قرب المدينة. ويروى «وأرينة» وهي من نواحي المدينة. ونخال: شعب واد يصب في الصفراء بين مكة والمدينة ؛ وذكر الفيروزبادي (المغانم: £££) أن أرابن وردت عند البكري بالياء من الرين، وقال عنه فراقد: شعبتان بكتانة.

قال ابن السكيت: كتانتان: هضبتان مشرفتان على الجار من جانب الرمل، وقال الأصفهاني (٤١٧): كتانة عين بين الصفراء والأثيل؛ وفراقد: من شق غيقة تدفع إلى وادي الصفراء؛ وثعال: شعبة بين الروحاء والرويثة.

وعشرين ميلاً إلى المدينة .
 وعشرين ميلاً إلى المدينة .

....

١٠ البكري (أثال) : أعداد أيلة من مياه .

۱۱ البكري : ويجزن أودية ؛ ياقوت (قبال) : عين أبا ، ياقوت (أني ) : عين أنا ؛ البكري (حبرى) : فقف قبال .

.....

- سقط ما قبله ؛ وتقديره فتنتنا بكذا من جمالها وبجيد مغزلة . . . أو ما هو من قبيل هذا ؛
   المغزلة : أم الغزال ، وخص المغزلة لأن عنقها أشد امتداداً لحذرها على ولدها . وجرة :
   موضع في الصحراء ترود فيه الوحش فيقال « وحش وجرة » ؛ البجلات : جمع بجلة وهي الصغيرة من الشجر ؛ خرفن : أصابهن مطر الحريف ؛ والحرف أيضاً أن تجني الثمر .
- ١٠ قوارب: واردات القررب؛ الأعداد: جمع عد وهو ماء قديم لا ينقطع؛ أثال: موضع على طريق الحاج بين الغمير وبستان ابن عامر، وقال السمهودي: واد يصب في وادي الستارة المعروف بقديد، وقال محمد بن حبيب: أثال واد قريب من مصر وهو وادي أيلة.
- 11 البضيع : موضع بمصر ، وقال ابن حبيب : البضيع من عمل غوطة دمشق ؛ وقد تباين التحديدان كثيراً ؛ وقال السكري في شرح شعر كثير : البضيع : ظريب عن يسار الجار أسفل من عين الغفاريين واسم العين «النجح » . وعينون : بين وادي القرى والشام ، أو هي قرية من وراء البثنية من دون القلزم في طرف الشام ، قال يعقوب : وسمعت من يقول هي «عين أنا » وهي بين الصلا ومدين على الساحل ؛ فأنى واد قرب الساحل يطؤه حجاج مصر وفيه عين يقال لها عين أنا ؛ وقبال : جبل عال بقرب دومة الجندل .

١٢ الأغفال : الصحارى التي ليس فيها علامات وصوى .

17 بركائب من بين كل ثنية سُرُح اليدين وبدازل شيم للا المحال المجر الذ رُجر الرّكائب خلفه فلكحقنه وثنين بالحلاحال المحال المحدي مطايا كالحمني ضوامراً بنياط أغبر شاخيص الأميال المحديل إذا المكاكي بادرت جُحل الضباب محافر الأدحال الا وتعانقت أُدم الظباء وباشرت أكناف كل ظليلة مقيال المحالي متستماً وهداً فوه داً ناعق برثال

١٣ بركائب متعلّق بقوله « ترمي » في البيت السابق ؛ سرح اليدين : نعت لركائب ؛ والسرح : السريعة ؛ البازل : الجمل المسن " ؛ الشملال : الخفيف السريع .

- ١٤ وصف هذا الجمل المذكور في البيت السابق ، فقال : ناج أي سريع يتقدم الركائب فهي تساق وتحث وراءه . الحلحال : زجر الإبل بقولك لها «حل » و «حل » . وكل هذا زجر للإناث منها خاصة ، واشتق منه اسم فقيل « الحلحال » .
- ١٠ الحني : جمع حنية وهي القوس ؛ النياط : المسافة البعيدة من المفازة ، فكأن مفازة نيطت
   أي علقت بأخرى ؛ الأغبر : صفة للطريق ؛ الأميال : جمع ميل وهو علامات الطرق .
- 17 يقول : هذه المطايا في شدة الهاجرة تظلّ على سرعتها ؛ تمطو : تمدّ ؛ الجديل: الزمام المجدول ، وذلك كناية عن سرعتها . المكاكي : جمع مكاء وهو طائر صداح ؛ بادرت : سابقت ؛ والجحل : جمع جحل وهو العظيم من الضباب ؛ والأدحال : جمع دحل وهو الغار ؛ يقول : في هذا الوقت الذي تسابق فيه المكاكي الضباب لكي تنجحر في محافر الغيران والأجحار تظلّ هذه الناقة قوية على السير .
- ۱۷ وتعانقت : معطوف على بادرت ؛ يمضي في وصف وقت الهاجرة وشدة الحرّ فيه وكيف أن الظباء تكف عن ارتياد المرعى وتتعانق في ظلال الأشجار ، قال ابن قتيبة ( المعاني الكبير : ( المعاني الكبير : تجتمع فيتقي بعضها من الحرّ ببعض ؛ وظليلة : شجرة ؛ ومقيال : يقال فيها .
- 1٨ عاد إلى ذكر الجمل الذي كان يصفه في البيت : ١٤ وهو يتقدم الإبل ؛ فشبهه وهو يقطع الوهاد ويعلوها براع ينعق بالرئال ؛ والرئال : صغار النعام وهي تسكن السهول ولا ترقى ==

١٩ كالمضرحيّ عدا فأصبح واقعاً من قُدسَ فوق معاقلِ الأوعالِ

٢٠ فنبلَدْ تُ ثُمَّ تحيةً فأعادَها غَمْرُ الرّداء مُفضْفضُ السّرْبالِ
 ٢١ يُعطي العشيرة سؤلها ويسودُها يوم الفّخارِ ويوم كل فبال نبال ٢٢ وبثثت مكرمة فقد أعددتها رصداً ليوم تفاخرٍ ونضال ٢٣ غمَرُ الرّداء إذا تبسم ضاحِكاً غلقت لضّح كنه رقاب المال

۲۳ المقاییس : صلت الجبین .

= في الحيال ولذلك جعلها في الوهاد .

١٩ المضرحي : الصقر ، شبه الجمل وهو يتسنم الوهاد بصقر ؛ قدس : اسم لجبلين بالحجاز ،
 أحدهما قدس الأبيض والآخر قدس الأسود .

٢٠ غمر الرداء: إذا كان واسع المعروف سخياً – وإن كان رداؤه صغيراً (إصلاح المنطق:
 ٢٤) وقال القالي: يريد بالرداء هنا البدن، والعرب تقول: فدى لك ردائي وفدى لك ثوبي، يريدون البدن (الأمالي: ٢٩٢) وقال ابن قتيبة: غمر الرداء أي كثير العطية (المعاني الكبير: ٤٨٠) ؛ فضفض الثوب: وسعه.

٢١ يعطى العشيرة سؤلها : يحقق لها ما تريد ؛ النبال والنبالة من النبل .

٢٣ قال البكري (السمط: ٩٣٥): ويروى جزل العطاء إذا تبسم؛ والرداء في هذا البيت العطاء، وله مواضع، منها أن الرداء: الحسن والنضارة، والرداء: السيف، والرداء: الدين؛ غلقت: حصلت للموهوب له ويئس من ردّها وارتجاعها؛ ورقاب الأموال: نفس المال من إبل وماشية وغيرها، يريد أنّه لا يجود مثلاً باللبن وحده وإنّما يجود برقاب المال نفسها.

## تخريج القصيدة ٤٤

```
الأبيات ١، ٢، ٤ – ٦ في البكري: ٣٩٤
                                 ٨ ، ٧ ، ٨ في الأغاني ٣ : ٣١١
                              ۱۰٬۱۳٬۱۲ في ياقوت ۱:۱۱۹
                                    ٧٠ - ٢٧ في السمط: ٩٣٤
               ١٦٨ : في ياقوت ١ : ١٣١ ، ٢ : ٨٩٠ والمغانم : ١٦٨
                        ٤ ، ٥ في ياقوت ١ : ١٨١ وألمغانم : ٤٤٤
                                         ٥، ٦ في المغانم : ١٣
                                   ۱۱، ۱۰ في ياقوت ٣: ٧٦٥
                                  ١٥ ، ١٨ في الحيوان ٤ : ٣٥٣
          البيت ١ في ياقوت ٢ : ٣٤٣ والسمهودي ٢ : ٢٨٧ والمغانم : ١٠٨
                                          « ۳ في اللسان (غيل)
في ياقوت ١ : ٧٣٠ ، ٢ : ٧٦٩ ، ٤ : ٧٦٦ والمغانم : ١٥٤ والسمهودي
                                   ۲ : ۲ ؛ ۲ والتاج (رحب)
في ياقوت ١ : ٩٢٥ ، ٤ : ٣٣٥ والبكري : ٢٦٠ والمغانم ٧٩ ، ٥٥٣
                في ياقوت ١ : ٣٦٤ ، ٤ : ٣٣٧ والمغانم : ٣٩١
                                         « ۹ في اللسان (بجل)
                                         ۱۰۵ في البكري : ۱۰۵
      في ياقوت ١ : ٣٦٧ ، ٣ : ٧٥٨ ، ٤ : ٢٦ والبكري : ٢٠٤
                                                         11
                                         ١٤ في اللسان (حلل)
                                    ١٦ في المعاني الكبير : ٢٩٦
                                     في المعاني الكبير : ٧٩٢
                                                          17
                                     ١٩ في ابن جني ٣: ٩٩ ب
                                        ٠٧ في اللسان (فضض)
في الخصائص ٢ : ٤٤٥ (دون نسبة) والمقاييس ٣ : ٣٠٧ ، ٤ : ٣٩٣
والصناعتين : ٣٥٤ واللسان (غمر ، ضحك ) وإصلاح المنطق : ٤ ، ٢٤
وأمالي القالي ٢ : ٢٩٧ والمعاني الكبير : ٤٨٠ والمخصص ١٣ ، ٢٣٩
( دون نسبة ) والجامع : ١٦٠ وشواهد الكافية : ٣٣٧ والزاهر ١٦٦:١
                               وابن جنی ۱:۷/۱، ۱۲۰ ب
```

#### وقال يمدح عبد العزيز بن مروان :

أَلَّا على سلمى نُسلَّم ونسأل سؤال حفيِّ بالحبيب موكَّل ِ ه وما قر قف من أذرُعات كأنتها إذا سُكبت من دنتها ماء مفصل وعاه ُ صفاً في رأس عَنقاء عَيْطَل

٢ سبَتْهُ بعذبِ الرّيقِ صافِ غروبُهُ ۖ رقيقِ الثّنايا َ باردِ لَمْ يُفَلَّلُ ۗ ٣ وأسودً ميَّال على جيد ظبَيْة من الأدُّم حوراء المدامع مُغنْزل

٤ وأَتْلُعَ برَّاقِ كَأَنَّ اهْتزازَهُ إذا انتصفتْ للرَّوْعِ هِزَّةُ مُنصُلِ

٢ يُصَبُّ على ناجود ِها ماءُ بارق

الحفيّ : الملطف في السؤال المكثر منه . موكل به : قد قصر همّه عليه .

٢ الغروب : تحزيز الأسنان ؛ مفلل : مثلـّـم .

٣ الأسود : صفة للشعر . مغزل : غزالة ذات ولد ؛ الأدم : جمع أدماء ، وهي الظبية البيضاء .

٤ الأتلع : العنق الطويل ؛ المنصل : السيف ، اهتزازه : بريقه وتلألؤه .

القرقف : الخمر ؟ أذرعات : بديار الشام يضرب المثل بجودة خمرها. المفصل : الشق بين صخرتين في الجبل ، وماء المفاصل يكون في غاية الصفاء ، قال أبو ذؤيب :

مطافيل أبكار حديث نتاجها تشاب بماء مثل ماء المفاصل

٦ الناجود: زق الخمر ؛ الصفا: الحجر الأملس ؛ عنقاء: هضبة مرتفعة طويلة ؛ عيطل: طويلة سامقة .

وقد لاح ضوء النتجم أو كاد ينجلي جبانُ السُّرى لم تنتطق عن تفضُّل مسافة ما بين البُضيع فيليكل فجاء متجيء السّابق المُتهكل على بابه يتكثر قيراه فيعنجل عطاء وهوب للرّغائب محبرل وأمضى متضاء مين سينان مؤلل بختفان ورد واسع العين مطفيل

٧ بأطيب من فيها لمن ذاق طعثمة مما المنافسة عنويرة من أخاضت إلي الليل خود غريرة تكلفت الليك ابن مروان الأغر تكلفت ١٠ جرى ناشيا للمجد في كل حلبة ١١ متى يعتهد أن الراغبون فيكثروا ١٢ متى يعتهد أن الراغبون فيكثروا ١٢ ويعطي عطاء تنتهي دونه المنى ١٢ أشك حياء مين فتاة حيية إلى ١٤ وأخوف في الأعداء مين فتاة حيية مهابة إلى ١٤ وأخوف في الأعداء مينذي مهابة إلى ١٤

١٠ الحماسة البصرية : المتمهل.

#TT-1974V455477777777774V45774V45V45V45V45V45V45

٨ الحود: المرأة الشابة ؛ غريرة: حديثة السن لم تجرب الأمور ؛ جبان توصف به الأنثى
 أيضاً وقد يقال جبانة أيضاً . لم تنتطق: لم تشد عليها نطاقاً ، والتفضل : لبس ثوب واحد ،
 أي نيست بخادم فتتفضل وتنتطق للخدمة .

الضمير في تكلفت يعود إلى غير مذكور يعني ناقته ولعله قد وصفها في أبيات سقطت من القصيدة ؛ البضيع : من أرض مصر ، كما حد البكري ؛ ويليل : من ديار خزاعة في الحجاز ، وهذا هنا أنسب من تحديد السكري بقوله إن البضيع ظريب عن يسار الجار ؛ قلت : والسكري لم يخطىء التحديد ولكن رواية البيت يجب أن تكون «بين البويب فيليل » قلت : والسكري لم يخطىء التحديد ولكن را البضيع » – هي التي أوقعت البكري في الوهم .

١٠ المتهليّل : المشرق الأسارير ، الذي لم ينله إعياء رغم سبقه .

١١ يعتهده الرَّاغبون : يستمطرون جوده ، من العهاد وهو المطر .

١٤ ذو مهابة : يصف أسداً مهيباً بخفان وهي مأسدة ؛ ورد : أحمر اللون ؛ مطفل : ذو أطفال .

١٠ جزر : فريسة ؛ وأشبل معطوفة على « لبؤات » ، يعني يسوق القوت إلى أطفاله ونسائه ،
 يصف الأسد .

١٦ أردوا: جعلوها تسير الرديان وهو نوع من السير ؛ الهوجاء: الناقة ذات الحدة والنشاط.
 العيهل: الناقة السريعة النجيبة الشديدة.

#### تخريج القصيدة ٤٥

الأبيات ١ – ٧ في حماسة الشجري : ١٩١

« ۱۰ – ۱۸ في حماسة الشجري : ۱۰۳

البيتان ١٠ ، ١٣ في الحماسة البصرية : ٢٥ – ٣٣

البيت ٨ في الأساس (جبن)

« ٩ في البكري : ١٣٩٩

وأورد له ابن جني ( ٢ : ٣٥٥ب ) قوله – ولعله من هذه القصيدة – :

كأن ثلوجاً وردها خيبريّة لذكرتها تعلو عظامي بأفكل

#### وقال يمدح عبد العزيز بن مروان :

أليلشوق لمّا هيتجننك المنازل بيث التقت مين بينتين الغياطيل تذكر ت فانهكت لعينيك عبشرة يجود بها جارٍ من الدّمغ وابل ليالي مين عيش لهونا بوجهه زماناً وسعدى لي صديق مواصل فدع عنك سعدى إنما تسعف النوى قران الثريّا مرة ثم تافل إليك ابن ليلى تمتطي العيس صحبتي ترامى بينا مين مبثر كين المتاقيل الميك ابن ليلى تمتطي العيس صحبتي

١ المنازل: من بيشتين.

المقاييس واللسان : عداد الثريا .

١ بينة - بفتح أوله - موضع من الجبي (الجي عند ياقوت) من وادي الرويثة .

ليالي : مفعول به للفعل « تذكرت » في البيت السابق .

- ٤ يقول : إنّما تلاقيها مرّة واحدة في السنة ثم تفترقان كما يفارق الثريا الهلال لأول ليلة مرّة واحدة في السنة ثم تغيب (الأنواء : ٢٩ ، ٨٧) وقال ابن السكيت : لقيت فلاناً عداد الثريا القمر أي مرّة في الشهر ، وزعموا أن القمر ينزل بالثريا مرة في الشهر .
- قال ابن حبیب فی تفسیر شعر کثیر : مبرکان : قریب من المدینة ، وقال ابن السکیت : أراد « مبرکاً ومناخاً » وهما نقبان ینحدر أحدهما علی ینبع بین مضیق یلیل وفیه طریق المدینة من هناك ، ومناخ علی قفا الأشعر . والمناقل : المنازل ، واحدها منقل (یاقوت لا : ۱۱۵) .

٢ تخلللُ أحوازَ الخُبيبِ كأنتها قطأ قارِبٌ أعداد حلوان ناهيلُ
 ٧ ومُسنِفَةٌ فضْلَ الزّمامِ إذا انْتحى بهزّة هاديها على السّوْمِ بازِلُ
 ٨ تلغنّبها دون ابنِ لينلى وشفّها سُهادُ السّرى والسّبْسبُ المُتماحلُ
 ٩ د لاثُ العتيقِ ما وضَعْتُ زِمامهُ مُنيفٌ به الهادي إذا احْتُثُ ذاملُ
 ١٠ وأنتَ ابنَ لينلى خيرُ قومِكَ مشهداً إذا ما احْمأرَّت بالعبيطِ العوامِلُ
 ١١ جميلُ المُحيّا أبْلجُ الوجهِ واضح حليم إذا ما زلزلتهُ الورْيُ عاجِلُ
 ١١ لهُ حَسَبٌ في الحيّ وار زِنادُهُ عَفارٌ وَمَرْخٌ حثّهُ الورْيُ عاجِلُ

١٢ الهجري : نشب .

تخلل: تجتاز ؛ الأحواز: النواحي ؛ الخبيب: موضع بمصر، رواه أبو عمرو «الحبيت» وقال ابن السكيت هو تصحيف إنها هو الخبيب بالباء. قارب: وارد ؛ والقرب هو سير الليل لورد الغد. أعداد: جمع عدّ وهي البئر لا ينضب ماؤها ؛ ناهل: ظاميء.

الي وتتخلله إليك مسنفة فضل الزمام ، والمسنفة : التي تقدم عنقها للسير ، فيمتد زمامها
 إلى الإمام ، الهادي : العنق ، البازل : الناقة التي بلغت تسعاً .

٨ تلغبها : أتعبها ؛ شفها : أنحلها ؛ السبسب : الأرض المستوية ؛ المتماحل : البعيد الأطراف .

٩ الدلاث: السريع من الإبل ، تقول: ناقة دلاث وجمل دلاث ؛ والعتيق: لعل معناها
 هنا السبق ؛ ما وضعت زمامه: أي طوال وضعي لزمامه ؛ منيف: مرتفع مشرف ؛ ذامل:
 يمشي الذميل. وفي هذا البيت يصف الجمل لا الناقة.

۱۰ احمأرت : يريد «احمارّت » فحرك الألف وأبدلها من همزة ، ويروى : الأنامل ؛ والعبيط : الدم الطري ؛ والعاملة : صدر الرمح وجمعها عوامل .

١١ البلج : أن يكون ما بين الحاجبين نقيًّا من الشعر . الزلازل : الشدائد .

١٢ المرخ والعفار أجود الشجر للإيراء، وفي أمثالهم « في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار » .

بنَفْحة عُرْفِ عاجلِ فهو زائلُ لحمل الثقال المضلعات حمائل بحفظ، فلم يَفْد حك ما [أنت حامل ] وَغَمَرْبُ وموزونٌ من الحلم ثاقـلُ ا وأنتَ لذي القربىوذي الودّ واصلُ قديماً ، وأنت الشيظميُّ الحُلاحلُ

١٣ فمن ينبُ عنتي نَبْوة البخل أو يُرد ْ لمعروف مصر ْفاً فإنتك باذل ُ ١٤ أُديرت حمالاتُ المكارِم كلّها عليكَ فلم تبخل ففضلُكَ شاملُ ١٥ وأنتَ أبو ضيفين : ضيفٌ نـَفَعَـٰـتَهُ ۗ ١٦ وآخرُ يرجو منكَ ما نال قَبَـٰلَهُ ۚ أَخوه الذي جَهِّزته ، فهوَ نازل ُ ١٧ جمعت خلالاً كل منن ال مثلها ١٨ رَحُبُتَ بها سَرْباً فأجزأت كلَّها ١٩ وفيك ابن ليلي عزَّةٌ وبسالةٌ ٢٠ أبأت الذي وُليّتَ حـتى رأبتــه ٢١ وإنك تأبي الضيم في كل موطن

٢٢ بغاكُم ْ رجال ٌ عند كلّ ملمّة ِ معينٌ عليكُم ْ ما استطاع وخاذل ُ

١٣ نبا : أعرض ؛ الصرف : التحوَّل .

١٤ الحمالات : المغارم ؛ أي أن المكارم ناطت بك تحميّل الديات والحمالات .

١٥ زائل : مفارق .

١٧ المضلع: الذي يبهظ حمله.

۱۸ رحب سرباً بالشيء : اتسع له صدره ولم يبرم به .

١٩ الغرب : الحدة والنشاط ؛ موزون : راجح ؛ ثاقل : ذو ثقل .

٢٠ أبأت : جعلت له متبوأ أي منزلاً وكنفاً ؛ رأب الصدع : لأمه ؛ قلت : وهذه القراءة تقديرية ، وفي المسالك : « أمات . . . رأيته » .

٢١ الشيظمي: الجسيم الفتي ؟ الحلاحل: السيد الشريف.

٢٢ بغاكم رجال : مدَّوا إليكم يد البغي أو حاولوا النيل منكم ، وهم فريقان : واحد يعين =

من الخوف طير" أخذأتها الأجادل ُ فلم تبق إلا المارناتُ الذَّوابلُ

٢٣ فما زلتُم ُ بالناس حتى كأنّهم ٢٤ طعان يفض ُّ الجُدُلُ عن آنف الشبا وضربٌ ببيض أخلصتها الصياقلُ ا ٢٥ لوامع يخطفن النفوس كأنَّها مصابيحُ شبت أو بروق عَـواملُ ا ٢٦ إذا بلّت الخرصان صاحت كُعوبها

٧٧ وإلا يُعقني الموتُ والموتُ غالبٌ لــه شَـرَكٌ مبثوثــةٌ وحبائـلُ ٢٨ أحبر له قولاً تَناشَدُ شعرَهُ إذا ما التقت بين الجبال القبائلُ ٢٩ وتصدر شتّى من مَصَبِّ وَمُصْعد إذا ما خلت ممّن يحلُّ المَنازلُ ٣٠ يُغنّي بها الركبانُ من آل ِ يحصُب ِ وبصرى وترويه ِ تميم ٌ ووائلُ ُ

٣١ وألاّ يلي ودي ولا حسن مدحتي للنيُّ ولا ذو وصمة ِ متضائلُ ُ

<sup>=</sup> عليكمو آخر يتخاذل عن نصرتكم .

٢٣ أخذأتها : أخضعتها وأذلتها ؛ الأجادل : الصقور .

٢٤ الجدل : جمع جدلاء وهي الدرع ؛ والشباة : حدُّ الرمح هنا .

ه ٢ لوامع : نعت للفظة «بيض» في البيت السابق ؛ شبَّه السيوف بالمصابيح الموقدة أو بالبروق ، العوامل : جمع عاملة ، وهي المتحركة الناشطة في العمل .

٢٩ تصدر : القبائل أو القوافي ؛ مصب : منحدر . مصعد : صاعد في الأعالي ، وقال الزبيدي : الإصابة خلاف الإصعاد ، ورواه : مصيب .

٣١ الوصمة : العار في الحسب .

#### تخريج القصيدة ٤٦

```
الأبيات ١ – ٣ في المنازل والديار : ٣٠/أ
           ١٣ - ١٨ في نوادر الهجري (الورقة: ١٣٩ ، نسخة القاهرة)
                                     ٧١ - ١٤ في المسالك ١٤ - ٧١
                              ٣٠ – ٧٧ في حماسة الحالديين ١: ٢٢٧
                                       البيتان ١ ، ٢ في ياقوت ١ : ٨٠٣
                     ه ، ٦٪ في صفة الهمداني : ٢٢٧ وياقوت ٢ : ٠٠٤
                                           البيت ١ في البكري : ٢٩٨
في اللسان والتاج (عود ، أفل) – دون نسبة – والمقاييس ؛ : ٣٢
        والجمان : ١٩١ والأنواء : ٢٩ ، ٨٧ وشروح السقط ٤ : ٣٢
في التاج ( برك ) وياقوت ٤ : ١٠ ؛ والسمهودي ٢ : ٣٦٨ والمغانم : ٣٦٨
                     في المخصص ٧ : ٩٦ ( العجز وحده دون نسبة )
                   في المخصص ١٠: ١٦٧ واللسان والتاج (سنف)
                                      في اللسان والتاج (لغب)
                                      في اللسان والتاج (دلث)
                                      في اللسان والتاج (جنن)
 في الحيوان ٤ : ٢٦٥ والمخصص ١١ : ٢٧ ونوادر الهجري ( الورقة: ١٣٩ )
                                        وأبن جني ٣ : ٦٥ ب
                                             في اللسان ( ثقل )
                                                             14
                                      في ابن جني ٣ : ٢١٤/ آ
                                      في ابن جني ٢ : ٢٣٨ ب
                                         في المقاييس ٢: ١٦٦
                                     ۲۶ في ابن جني ۲ : ۲۰۲/أ
                                           في التاج (صوب)
                                      في ابن جني ٢ : ٢٣٦ / أ
```

#### وقال يمدح عبد العزيز بن مروان :

ا أفي رَسْم أطلال مِشطب فمر جم دوارس لمّا استُنطقت لم تكلّم كلّم تكلّم تكفكف أعداداً من العين ركبّت سوانيتها ثم الدفعن بأسلم والمنتخف أعداداً من العين وكبّت له ودّة من حاجة لم تصرم فأصبح من تربي خصيلة قلبه له ودّة من حاجة لم تصرم عكني الظّلع إن يقصد عليه فإنه يهم وإن يخرق به يتيمتم وما ذكره تربي خصيلة بعدما ظعن بأجواز المراض فتغللم

٤ ياقوت : كذا الطلع . . . مهم .

ه ياقوت (المراض) : فيعلم .

.....

شطب ــ بفتح أوله ويروى بالضم وسكون ثانيه ــ واد حذاء مرجم دون كلية إلى بلاد ضمرة .

اعداداً : آباراً ، لغزارة دموعه شبهها بالأعداد التي تستقي منها السواني أي النواضح ؛
 الأسلم : جمع سلّم وهو الدلو التي لها عرقوة واحدة كدلو السقائين .

خصيلة: اسم امرأة ؛ والترب: اللدة ؛ الردة: العطفة والرغبة.

٤ ذو الظلع: الذي يعرج في مشيه ، إذا اقتصد ولم يجر على ظلعه استطاع أن يهم أي ينهض وإن يعنف بظلعه (يخرق: يعنف). ولم أجد تصويباً ملائماً للفظة «يتيمتم » - فإن البيت شديد التحريف - ولعلتها: يتوثم أي يندق وينكسر، وهي قراءة تلائم المعنى ولكن صورتها بعيدة.

ه المراض : قال ياقوت : بفتح الميم قرأته بخط ابن باقلاء وهو الصحيح ، إذ هو في قول كثير ، =

٧ ياقوت (المضيح) والبكري: موازنة ؛ ياقوت (أخرم) المصيح ؛ الحازمي: المصبح.

۸ الحازمي : تناءی ؛ ياقوت : حبال .

السمط : حفر .

=والمراض بين رابغ والححفة ، قاله ابن حبيب . تغلم : موضع قبل ريم في ديار بني فزارة :

- اللعباء: ماء سماء في حزم بني عوال، وهو أيضاً جبل لغطفان في أكناف الحجاز . المستمي :
   الذي يستمي الوحش أي يطلبها في كنسها ولا يكون ذلك إلا في شدة الحر .
- ٧ قال البكري: المضيح: جبل بالشام، وقال أبو عمرو الشيباني: جبل بناحية الكوفة؛ وعند ياقوت: المضيح والأخشبان: مواضع بمصر؛ أخرُم: قال الحازمي وياقوت: قد جاء في شعر كثير بضم الراء (وفي مادة أخزم ذكر أنه جبل بقرب المدينة بين ملل والروحاء وهي الديار التي يصفها كثير في شعره).
- ٨ الشبا: قريب من الأبواء ؛ تريم : موضع لبني جشم بعد بطن تربة على طريق الخارج
   إلى المدينة نحو عجز هوازن ، وقال الحازمي : واد بالحجاز قريب من ينبع .
- ٩ تجتاب : تقطع ؛ قارباً : وارداً ؛ الجفر : البئر العميقة القعر ، وجفر ضمضم : اسم
   موضع . وقطا الكدر يعني القطا الكدريّ وهي قصيرة الذنب لطيفة الحجم .
- ١٠ ذو جراول : كذا هو في صفة جزيرة العرب ، ولم يذكره ياقوت والبكري ؛ المرو :
   الحجارة ، مفردها مروة .

حبّي بأعيس نهاض على الأين مر مجتم النه مناكب ركن من نتضاد ملكم المهام البد بأركانها البسرى هضاب المقطم كأنه إليك كعوب السمهري المقوم المنتم أنابيبها العليا خوابي حنثتم يتقي وأما بفعل الصالحين فيأتمي يتطي إليك بنات الصّيْعري وشد قم

١١ تنوطُ العيتاق الحيم يرية صُحبتي
 ١٢ كأن المطايا تتقي من زُبانة ١٣ تعالى وقد نكب أعلام عابد ١٤ ترى طبق الأعناق منها كأنه ١٥ إذا انتقدت فضل الأزمة زعزعت ١٦ تزور امرءا أما الإله فيتقي
 ١٧ نُجيدُ لك القول الحلي ونم تطي

۱۲ البكري : من ربابه ؛ ياقوت : مناكد .

١٦ السمط والابدال وأمالي القالي : نزور .

المنات المنات المنات المنات المنات المنات

١١ تنوط: تعلق، والمعنى أن أصحابه يجعلون جمالهم الحميرية تقتدي بأعيس نهاض، والأعيس:
 الجمل الأبيض؛ النهاض: القويّ على النهوض والحركة، رغم تعبه. مرجم: شديد الوطء.

<sup>1</sup>٢ زبانة كذا في صفة الهمداني وياقوت ؛ والصواب فيما أرى «ربابه » كما جاء في البكري (نضاد) ، يعني سحابه ، والضمير عائد إلى ذي جراول ، فالمطايا تفرق من سحابه كأنها تحسبها مناكب ركن من نضاد ، ونضاد : جبل بالعالية ، قاله ابن حبيب . ململم : مجتمع شديد صلب .

۱۳ تعالى : تعلو ؛ عابد : جبل دون مصر .

١٤ يعني أن أعناقها في مسيرها قد تطابقت على استواء كأنَّها كعوب الرمح .

١٥ انتقدت : نقرت وحركت ، زعزعت : أثارت ؛ الحنتم : القطران .

١٦ نزور ــ وفي رواية تزور ــ أي هذه المطايا التي وصفها ؛ يأتميّ : يأتم ّ ، ابدل من إحدى الميمين ياء .

١٧ القول الحلي": الذي يحلو في الفم . الصيعري وشدقم : فحلان من فحول الإبل .

لأذقانه مُعلَوْلبَ المد يرتمي مسائل ُ شَتَّى من غني ً وَمُصْرِم يداهُ ، وإن يُظْلُم ْ بها يتَظَلَّم وَوَجُهُكُ بادي الخير للمتوسّم على رغمهم ذرِّيَّ عَضْبِ مُصَمِّمٍ بذي حُمنة في عامل الرمح له أذم صُبابة َ ذي دَجْنِ من الهم مظلم وقد أندبا منه بساق وَمَعِصْمَ

١٨ إليك َ فليس النيل ُ أصبح غادياً بذي حُبُك يعلو القُرى مُتَسَنِّم ١٩ بطام يكبُّ الفُلُكُ حولَ جَنابِهِ ٢٠ بأفضل سيباً منك ، بل ليس كُله ُ كبعض أيادي سيبيك المتقسمي ٢١ رأيتُ ابن ليلي يعتري صُلْبَ مالُه ۲۲ مسائل ُ إِن تُوجِدَ ْ لَدِيهِ تَجُدُ ْ بَهَا ٢٣ يداك ربيع يُنْتوى فَضْلُ سَيْبهِ ٢٤ لقد أَبْرَزَتْ منكَ الحوادثُ للعبدى ٢٥ وذي قَوْنَس ِ يوماً شككتَ لَبَانَهُ ۗ ٢٦ وذيمنَغْرَم ِ فرَّجْتَ عن لون وجهه ٢٧ وعان فككتَ الغُـلُّ عنه وكَبَـٰلَـهُ ۗ

١٨ الحبك : التجعد والتكسر ، يريد تموّج الموج ؛ متسنم : مرتفع .

١٩ الطامي : المدّ المرتفع . اعلولب : أخذ في الاشتداد .

٢٠ السيب : العطاء .

٢١ يقول إن الناس يسألونه وفيهم غني ومصرم ، والمصرم : القليل المال .

٢٢ يتظلُّم : يقبل أن يظلم ، أي يجور على نفسه في السخاء .

٢٣ ينتوي : يقصد ؛ المتوسم : الناظر .

٢٤ ذريّ السيف : فرنده لأنّه يشبه آثار الذر .

٥٠ القونس: البيضة من السلاح، يريد فارساً قد لبس الخوذة. والقونس من الفرس ما بين أذنيه ؛ واللبان : الصدر ؛ عامل الرمح : صدره ؛ اللهذم : القاطع .

٢٦ ذو المغرم : الذي أثقلته الحقوق ؛ الصبابة : البقية .

٢٧ العاني : الأسير ؛ أندبا : تركا ندوباً أي آثار جراح أو تحزيز .

۲۸ ولو وُزِنَتْ رَضُوى الجبالِ بحلمه لمال برضوى حلِمنه وَيرَمنْرَم وَلَم بروشي الذين وجوههم دنانير شيفت من هرقل بروشم ٢٩ من النّفر البيض الذين وجوههم وبين ابن حرب ذي النّهى المتفخم وبين ابن حرب ذي النّهى المتفخم ١٨ متى ما أقلُ في آخر الدّهم مدحة فما هي إلا لابن ليسلى المكرّم المكرّم من ما أقلُ في آخر الدّهم مدحة المحمد المكرّم المكرّم المحرة المحرم ا

وان جرت الألفاظ يوماً بمدحة لغيرك إنساناً فأنت الذي نعني

۲۸ يوموم : اسم جبل .

٢٩ شيفت : صقلت وجليت ؛ الروسم : أداة تجلى بها الدنانير .

٣٠ بينه : الضمير يرجع إلى شيء لم يذكر ولعل ما سقط كان فيه حديث عن والد الممدوح ؟
 وابن حرب هو معاوية بن أبي سفيان .

٣١ من هذا أخذ أبو نواس قوله :

### تخريج القصيدة ٤٧

```
الأبيات ٥ – ١٣ في صفة الهمداني : ٢٢٧
                        ١٤ ، ١٥ ، ١٨ - ٢٩ في المسالك ١٤ : ٦٨
                                   ٣ – ٥ في ياقوت ٤: ٥٧٤
                                  ١٦،٩،٨ في السمط: ٧٩١
                            ٣١ - ٣٦ ، ٣١ في الصفوة : ١٢ ب
                                   البيتان ٢ ، ٢ في ياقوت ٣ : ٢٩٠
                                    ٧ ، ٧ في ياقوت ٤ : ٩٦٥
                                    ۸، ۹ في ياقوت ۲: ۹۲
                 ١٣ ، ١٣ في ياقوت ٣ : ٨٥٥ والبكري : ١٣١١
                       ۲۲ ، ۲۷ في الشعر والشعراء : ۷۹ ، ۸۲
                                       البيت ١ في البكري : ٧٩٨
                                  « ۲ في اللسان والتاج (سلم)
                                       ه في البكري: ٣١٦
         في البكري : ١١٥٦ وياقوت ٤ : ٣٥٨ والحازمي (لعبا)
          في البكري : ١٣٣٦ وياقوت ١ : ١٦١ والحازمي ( أخرم )
                                       ۸ فی الحازمی (تریم)
                           ١٢ في التاج (نضد) وياقوت ٤: ٧٩٠
                                       ۱۳ في الحازمي (عابد)
  في اللسان والتاج (أمي) وأمالي القالي ٢ : ١٦٧ والابدال ٢ : ٣٥٤
                                   ١٧ في اللسان والتاج (حلا)
                                      « ۲۶ في الأساس (ذر")
                                  ٢٩ في اللسان والتاج (رسم)
في الموضحة : ١٠٤ وابن جني ١ : ١٧٤/أ والواحدي : ١٤٣ والعكبري
        ١ : ٣٦٥ وشرح المضنون : ١٦١ وزهر الآداب : ٩٢٣
```

قال صاحب الخزانة (٣: ٥٨٢): ذكر أهل الأخبار أن كثيراً لما دخل على عبد العزيز أنشده قصيدته التي منها «إذا ابتدر الناس المكارم . . . » فأعجب به وقال : حكمك يا أبا صخر ، قال : فإني أحكم أن أكون مكان ابن رمانة (كاتب عبد العزيز وصاحب أمره) ، فقال له عبد العزيز : ترى حالك ، ما أردت ويلك ، ولا علم لك بخراج ولا بكتابة ، اخرج عني ، فخرج كثير نادماً على ما حكى ، ثم لم يزل يتلطف حتى دخل عليه فأنشده «وان ابن ليلى فاه لى بمقالة . . . » .

١ إذا ابتدرَ النَّاسُ المكارم بَذَّهُم م عَراضَةُ أخلاقِ ابن ليلي وطُولُها

٧ وإنا ابن ليلى فاه لي بمقالة ولو سِرْبُ فيها كنتُ مِمن يُنيلُها
 ٣ عجبتُ لتركي خُطّة الرُّشد بعدما بدا لي مِن عبد العزيزِ قبولُها

٣ العقد : لأخذى خطة العجز . . . تبين من عبد العزيز .

ا بذهم : فاقهم وبزهم ، أي بزهم بسعة أخلاقه وتمامها وكمالها في الفضل ، لأن الأخلاق
 تمدح بالسعة وتذم بالضيق ، ولهذا وصفها بالعرض والطول .

المعنى : ممنّ ينيلوها ، والعائد إلى « من » هو ضمير المذكر المنصوب المحذوف ، وضمير المؤنث للمقالة ، وفي نيلها ضمير فاعل لابن ليلى والمعنى ممن ينيله ابن ليلى إياها ، أي لو سرت في طلبها ، وقال الأندلسي : فإن قلت : كيف ينيله المقالة ؟ قلت : يريد المقولة فيه ؛ لو سرت فيها : لو رحلت لأجلها أي لطلبها .

٣ الخطة ــ بالضم ــ الأمر والقصة ، وأراد بخطة الرشد تحكيم عبد العزيز إياه فيما يطلب .

٤ وأميّ صعبات الأمور أروضها وقد أمكنتني يوم ذاك ذكولها
 ٥ حلقت برب الرّاقصات إلى ميني يغول البلاد نصلها وذميلها
 ٢ لئين عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني مينها إذا لا أقبلها
 ٧ فهل أنت إن راجع تك القول مرّة المؤسلة عائد فمنيلها

ه الخزانة (٣: ٥٨٠) : يغول الفيافي .

٦ البيان : فإن عاد ؛ العقد : لا أقولها .

\*\*\*\*

٤ الأمّ : القصد ؛ أروضها : أذللها ؛ والذلول ــ بفتح الذال ــ السهل المنقاد .

الرقص : ضرب من الحبب في العدو ، حلف برب الإبل التي يسار عليها إلى الحج ؛ تغول
 البلاد : تقطعها ، والنص والذميل : ضربان من العدو .

بمثلها: بمقالة مثلها وهي قول عبد العزيز له «حكمك» الا أقيلها: أي أطلب منه ما لا اعتراض علي فيه ولا قدح — هكذا فسره العلماء وهو الصحيح ؛ وما قاله ابن سيده أن عبد العزيز ابن مروان كان أعطاه جارية فأبي كثير قبولها ثم ندم بعد ذلك فيقول : لئن عاد لي بجارية مثلها مرة أخرى لا أقيلها ، غلط ؛ وهو قياس منه ، والصحيح ما تقدم ( الخزانة عند العزيز مدر ١٩٠٥) ويجوز أن يرجع الضمير في « بمثلها » إلى خطة الرشد أو إلى مقالة عبد العزيز لا أقيلها أي العثرة ؛ والعثرة غير مذكورة في الكلام وإنها أعاد الضمير عليها لأنها مفهومة من المقام : والإقالة : الرد ، قال ابن المستوفي وبعض فضلاء العجم في شرح أبيات المفصل : ويروى « لا أفيلها » — بالفاء — أي لا أفيل رأيه فيها أو في التأخر عنه والتثبط عن تنجيز ما وعدني به ، يقال : فال يفيل فيلولة إذا ترك الرأي الجيد وفعل ما لا ينبغي للعقلاء أن يفعلوه ، فالفيلولة ضعف الرأي وهذه الرواية هي المناسبة ( الحزانة ٣ : ٥٨٣ — ١٩٥٨ بتصرف يسير ) ؛ وقال الشنتمري (١ : ٤١٢) : الشاهد فيه إلغاء إذن ورفع لا أقيلها لاعتماده على القسم المقد ر في أول الكلام والتقدير : والله لئن . . .

منيلها: معطيها ، قيل لما سمع عبد العزيز هذا البيت قال له: أما الآن فلا ، ولكن قد أمرنا
 لك بعشرين ألف درهم .

٣٠٥

### تخريج القصيدة ٤٨

- الأبيات ٧ ٧ في الخزانة ٣ : ٨٨٥
  - « ٤ ٧ ، ١ في السيوطي ٢٤
- « ۲،۵،۲ في العيني ٤: ٣٨٧
- البيتان ٣ ، ٣ في البيان ٢ : ٢٤١ والعقد ٣ : ٨ والروضات : ١٠٥
  - « ه، ۳ في الخزانة ۲: ۸۰ه
- البيت ١ في الموازنة ١ : ١٨٨ والخزانة ٣ : ٨٨٥ وابن جَي ٣ : ٧٧
  - ( العجز وحده )
  - « ۳ في الشنقيطي ۲:۲
    - « ه في الشذور : ٧٧
- « ٦ في الخزانة ٤ : ٠ \$ ه ومغني اللبيب : ٢١ وسيبويه والشنتمري ١ : ٢١٧ \$
- وابن يعيش ٢ : ١٢٧٤ والجامع : ٣٣٦ والشنقيطي ٢ : ٥ والشذور : ٧٧

وقال يمدح عبد العزيز بن مروان :

١ وقُـُلنَ وقد يكذ ِبْنَ فيك تعَيَّفُ ۗ

٢ فأعيينتنا لا راضياً بكرامة

٢ وأدركت صفو الوُد مينا فلُمْتَنا

وألفَيْتُنَا سلْماً فصدَّعْتَ بَيْننا

وشُؤم "إذا ما لم تُطعَ صاحَ ناعِقهُ " ولا تاركاً شكوى الذي أنت صادقه " وليس لنا ذنب فنتحن مواذِقه " كما صد عت بين الأديم خوالقه "

يُرَجِّعُ في حيزوميه عيرَ باغم يَراعاً من الأحشاء جُوفاً هنابيقُهُ

تعيّف : صدود وامتناع وتكرُّه بسبب الأنفة أو ما أشبهها ؛ وشؤم يصيح ناعقه : شؤم ينذر بالشرّ ناجم عن ذلك التعسّر والحزونة في الحلق ؛ وذلك كلّه يظهر منه إذا عصينه ولم ينزلن على ما يهواه .

تدحيرهن أمره ، فإذا أنلنه كرامة لم يرض ، ثم هو لا يترك أن يشكو ما يحس به من
 ألم صادقاً .

على له: لمتنا حين نلت ودنا الخالص ، وليس في الإخلاص ذنب ولا نحن معك ممتن
 عذق الود" أي يشوبه ولا يجيء به خالصاً .

عنقلن له: وجدتنا في حال التئام شمل وطمأنينة نفس، نحب وصالك ، فعرضت هذا الوصل للتصدّع ؛ والبين هنا : الوصل ؛ مثل من يقدرن الأديم قبل قطعه أين يقطعنه لكي يجدن شقه حسب المراد. والأديم : الجلد ؛ وخلق الأديم : قد ره لما يريد قبل القطع وقاسه ليقطع منه مزادة أو قربة أو خفاً ؛ فالحالقات يفرقن شمل الأديم بالقطع .

في هذا البيت والبيتين التاليين يصف حمار الوحش؛ الحيزوم: الصدر ؛ الهنابق : المزامير ،
 أراد هنابيقه فحذف الياء ؛ واليراع : القصبة ؛ شبه نهيقه بتردد الصوت في مزمار .

٦ إذا ما رمى قصد المكلا لحقت به علاة كمرداة القذاف تراشقه ملال مرداة القذاف تراشقه مرداة المكلا لحقت به علاق مرداة القذاف تراشقه مرداة المعترر مربالاً عليه كأنه كأنه مرافقه مرافقه مرافقه المعترر معتربالاً عليه كأنه كأنه مرافقه المعترر المعترون المعتر

\* \* \*

٨ إذا المرء لم يبذل من الود مثلما بذلت له فاعلم بأنتي مُفارِقُه والله من الود مثلما بذلت له فاعلم بأنتي مُفارِقُه والله والل

المعاني الكبير: لم يفتق شنائقه . اللسان (سبى) : لم تفتق بنائقه . الحيوان (٣ : ٤٨٦) :
 لم تفتق ؛ الحيوان (٤ : ١٧٧) : لهزلى لم تقطع . التاج (هلل) : لم تخربق شبارقه .

١٠ الأغاني : صنيعة تقوى ؛ الحيوان : صنيعة بر ؛ الصبح المنبي : تقوى . . . توافقه ؛ أمالي
 المرتضى : قرابة قربى ؛ الشعر والشعراء : تخالقه ؛ الحصري : ترافقه .

الملا: موضع ؛ والعلاة : السندان شبه الأتان بها ؛ المرداة : الصخرة ؛ تراشقه : تباريه ؛ وقال الزنخشري في الأساس : راشقني مقصدي : باراني في المسير إليه ، كأنتها ترامي راكبها فيقع سيرها حيث يقع قصده وإرادته ؛ ويفهم من هذا أن صاحب الأساس قد جعل البيت في وصف ناقة ، وعلى هذا يكون البيت الأول في وصف جمل .

السبيّ : جلد الحية تسلخه ؛ والهلال : الحية ؛ والشرائق : ما انسلخ من جلده ، وفي رواية شنائقه : أي دخاريصه ، صبر ها شنائق لأنها معلقة . قال ابن قتيبة : يريد : يجرّر قميصاً كأنّه سبيّ هلال – أي جلد حية . . . الخ ؛ وهذا يعني أن الموصوف في هذا البيت رجل ، وهو على هذا التوجيه وصف غريب . وفي رواية الحيوان : « لهزلى » وهي الحيات أيضاً . وفي التاج «لم تخربق شبارقه » تخربق : أي تشقق وتفسد ، والشبارق : القطع ؛ ويبدو أن بيت كثير كما أنشده ابن سيده «لم تفتق بنائقه » أما البيت الثاني وهو «لم تقطع شرائقه » فإنّه منسوب للراعي عند الأزهري .

.....

١٠ توامقه : تواده وتحبّه .

١١ منَعْتَ وبعْضُ المَنْعِ حزْمٌ وقوَّةٌ فلَمْ يفتلذُكَ المالَ إلاَّ حقائِقُهُ ا ١٢ إذا ما أفاد المال أودى بفضله حقوق فكُمْرْهُ العاذلات يوافقُهُ ا ١٣ ويرفعُ نصلَ السيفِ عن كعبِ ساقِهِ ﴿ وَلُو أَطُولَ القَينُ الحَمائلَ ، عاتقُهُ ۗ ١٤ فبورك ما أعطى ابن ً ليلي بنيّة ِ وصاميتُ ما أعطى ابن ليلي وناطقُه ْ

١١ الأغاني : بخلت وبعض البخل . . . فلم يفتلتك ؛ التاج : ومنع البعض . الصبح المنبي : ولم .

١١ يفتلذك : يأخذ منك فلذة أي قطعة ؛ يفتلتك : أي يفلته من يديك . الحقائق : جمع حقيقة وهي كلُّ ما يحق على المرء أن يحميه .

١٢ أفاد : أعطى ؛ أودت الحقوق به : ذهبت به ، أي أدَّاها عن أصحابها فذهبت بما لديه من فضل مال . كره العاذلات يوافقه : لأنَّه كريم وهن يحاولن أن يثنينه عن كرمه .

١٣ عاتقه : فاعل للفعل يرفع ، يصفه بطول القامة .

١٤ المال الصامت : الذهب والفضة ، والناطق : الحيوان .

## تخريج القصيدة ٤٩

```
الأبيات ١-٤ في الأغاني ١٠٧: ١٠٧
                               « ٩ – ١١ في الشعر والشعراء : ٤٣٣
                               ٧٠ : ١٤ في المسالك ١٣ : ٧٠
            ١ ، ه في نوادر الهجري (الورقة : ١٣٨ ، نسخة القاهرة)
                                    البيتان ١٧٧ في الحيوان ٤: ١٧٧
١١ ، ١١ في اللسان والتاج (فلذ) والحصري : ٨٣٢ والحيوان ٣ : ٢٦٥
وأمالي المرتضى ٢ : ٢٩١ و الأغاني ١١ : ١٨٣ ، ١٨٣ و الصبح المنبي : ٩٧
                                          البيت ه في اللسان (هنبق)
                                         « ٣ في الأساس (رشق)
« ٧ في المعاني الكبير : ٣٧٣ والحيوان ٣ : ٨٦$ واللسان (سبي) والتاج
                      ( هلل ) والتاج ( سبى ) منسوباً للراعي النميري
                                        ۱٤ في الحيوان ١ : ٣٢
                              وأورد له ابن جي قوله (٢: ١٥٥ ب):
       على أن أطلالاً بموضع صالف كزق اليماني لم تُعَيّر مهارقه
                                              وقوله (۲: ۱۳۹):
       على ظهر عاديّ تلوح متونه بنان ترامي بالركاب سمالقه
                                            و لعلهما من هذه القصيدة .
```

وقال في عبد العزيز \* :

١ يا أيّها المُتمني أن يكون فتلى مثِل ابن ليلى لقد خلى لك السُّبُلا
 ٢ أُعْدُدُ ثلاث خلال قد جُمعِن له مل سب من أحد أو سب أو بخلا

اعتمدت فيها على الديوان المطبوع ، ولم أعثر عليها في مصدر آخر .

01

دخل كثيّر على عبد العزيز وهو مريض وأهله يتمنون أن يضحك فلمّا وقف عليه قال له: « والله أيها الأمير لولا أن سرورك لا يتم بأن تسلم وأسقم لدعوت ربي أن ينصرف ما بك إليّ ولكني أسأل الله لك أيها الأمير العافية ولي في كنفك النعمة »، فضحك وأمر له بمال ؛ فقال كثير :

١ ونعود سيّد نا وسيّد غيرنا ليث التشكي كان بالعُوّاد
 ٢ لو كان يقبل فد ية لفد يثه بالمصطفى من طارفي وتلادي

## تخريج القصيدة ١٥

البيتان ١، ٢ في الشعر والشعراء : ٣٣٪ والعقد ٢ : ٤٤٨ والعيون ٣ : ٥٠ وابن خلكان ٣ : ٢٦٩ والسبع الطوال : ١٩١ والزاهر ١ : ٦١

وقال يرثي عبد العزيز بن مروان :

وحُفّتُ بأنْطاكيّ رَقْم خُدورُها ١ أهاجتك سلمي أم أجداً بكورها وأسلمها للظاعنات جُفورُها قواصِدُ شرْقيٌّ العَـناقـَينِ عـيرُها فأحمالُها مَقصورةٌ وكؤورُها صريمة أنخل معنطئل شكيرها

 على هاجرات الشّوْل قدخفّ خطرُها ٣ قوارِضُ حَصْنَيَ بطن ينبُعَ غُدُوةً ۗ

على جلَّة كالهَـضْب تختال ُ في البُّرى

ه بروك بأعلى ذي البليد كأنها

الحازمي وياقوت: نزول"؛ المخصص: تجول ؛ التاج: بؤوك.

الرقم : ضرب من البرود أو الوشي المخطط ؛ أنطاكيّ : منسوب إلى أنطاكية .

هاجرات الشول : التي بعد عهدها بالنتاج ، والشول من النوق : التي أتى عليها سبعة أشهر من يوم نتاجها أو ثمانية فلم يبق في ضروعها إلا شول من اللبن ــ أي بقية ــ مقدار ثلث ما كانت تحلب في حال نتاجها ؛ خفّ خطرها : قلُّ تحريكها لذنبها ، أي لم تعد تشوله للقاح ؛ جفورها : هنا بمعنى انقطاع لبنها ، وكل ذلك يرمز إلى قوَّتُها وتحملها للأسفار ، ولذلك فإن جفورها أسلمها لتكون مطية للظاعنات .

٣ - قوارض : مائلة في وجهتها ؛ الحضن : الجانب؛ العناقان : هو عناق واحد وثنيَّاه حسب المألوف في الشعر ؛ وعناق بحمى ضريـّة .

الجلة : المسان من الإبل ، شبهها في علوها بالهضب ؛ البرى : جمع برة وهي حلقة تجعل في أنف البعير ؛ مقصورة : مرخاة الستور ؛ الكؤور : جمع كثرة لكور وهو الرحل .

ه بروك : باركة مناخة ؛ ذو البليد : موضع قرب المدينة بواد يدفع في ينبع . الصريمة : =

من الغُلْبِ من عضدان هامة شُرّبت لسقي وجمّت للنتواضح بيرها
 عدت أم عمرٍ و واستقلت خدورها وزالت بأسداف من الليل عيرها
 م تَبَدّت فصادته عشية بينها وقد كُشفت منها لبين ستورها
 بينها وقد كُشفت منها لبين ستورها
 بينها وقد كُشفت منها لبين سورها
 بيد كجيد الرئم حال تزينه غدائر مسترخي العقاص يصورها
 تلوث إزار الخز منها برملة رداح كساها هائل الترب مُورها
 ترورها حررة على التقوى بهن كأنها سفائن بحر طاب فيها مسيرها
 ومرت على التقوى بهن كأنها سفائن بحر طاب فيها مسيرها

= القطعة من النخيل ؛ مغطئل : كثير متراكب ؛ الشكير : فراخ النخل أو الحوص الذي حول السعف .

من الغلب: متعلق بقوله «صريمة نخل »؛ الغلب: الغلاظ؛ العضدان: النخلات التي امتدت جذوعها بحيث يتناول منها المتناول؛ هامة: موضع قبل هجر فيه نخل كثير؛ شرّبت لسقي: أرويت بإفاضة الماء عليها؛ جمت: ترك ماؤها ليتجمع ويكثر، كي يمدّ النواضح، وهي الإبل التي تستقى لإرواء الزروع والنخيل.

٧ الأسداف : جمع سدف وهو الظلمة .

ب يصورها: يميلها ؛ قال الهجري: يميلها من كثرته ، إذا صار في جانب مالت إليه ؛ والريم
 من الظباء: الأبيض.

١٠ المور : التراب الذي تحمله الريح ، وهو يعني الريح هنا ؛ والهائل : الذي لا يتماسك .

11 أجد ت خفوفاً: ارتحلت مسرعة ؛ كتانة – فيما حد و ابن السكيت – عين بين الصفراء والأثيل ؛ وفي البكري : موضع بنجد فيه نخل كثير ، وأحسبه من أوهامه ، فإنه ظن الحديث في هذا البيت متصلاً بالكلام عن النخل في البيتين السابقين . ووجمة : جانب فعرى ، وفعرى جبل أحمر تدفع شعابه في غيقة في أرض ينبع . اسجهر : ابيض ؛ الحرور : حر الشمس .

١٢ التقوى ، فيما قاله البكري : موضع بنجد ؛ شبه الهوادج في مسيرها المطمئن بالسفن .

او الدّوم مين وادي غيران تروّحت له الرّبح قصراً شمال ودَبورُها الله ومردها وللهورُها الظرْت وقد حالت بلاكيث دونهم وبطنان وادي بيرْمة وظهورُها الله ظعن بالنّعْف نعْف مياسِر حدّتْها تواليها ومارت صدورُها الله عليهِن لُعْس من ظباء تبالة مدندنه الحيرْصان باد نحورُها المعن المنتضى بين غيقة ويليّل مالت فاحز ألّت صدورُها

١٤ الهجري : فبطنان . . فظهورها .

١٥ الهجري : وبارت .

١٧ الحازمي : دون غيقة .

١٣ أو الدوم : يعني أو أنها تشبه شجر الدوم ؛ غران : واد ضخم بالحجاز بين ساية ومكمّة أو على التحديد بين أمج وعسفان يمتد إلى ساية . تروّحت : هبّت ؛ قصراً : عشاء ، يعني أن الهوادج في تمايلها تشبه شجر الدوم عندما أخذ يتمايل وقد هبت عليه الريح من شمال ودبور .

١٤ قال ابن السكيت : بلاكث قارة عظيمة فوق وادي المروة بينه وبين ذي خشب ببطن إضم ؟
 وبرمة : بين خيبر ووادي القرى وهي عيون ونخل لقريش .

۱۵ النعف : ما انحدر عن السفح وغلظ وكان فيه صعود وهبوط ؛ ومياسر : موضع بين الرحبة والسقيا من بلاد عذرة وهو قريب من وادي القرى ، وقال ابن السكيت عن بعضهم : النعف هاهنا ما بين الدوداء وبين المدينة ؛ حدتها : ساقتها . مارت : تحركت وتموجت .

17 اللعس : جمع لعساء وهي التي في شفتها لعس أي سواد ؛ تبالة : واد مخصب من أعمال مكة إلى الجنوب . مذبذبة : متحركة ؛ الحرصان : جمع خرص وهو من حلي النساء .

1۷ قال ابن السكيت : المنتضى واد بين فرع والمدينة ؛ وغيقة بين مكّة والمدينة ، وقيل خبت في ساحل بحر الجار ؛ وحدّده ابن السكيت مرتين ، فقال مرة : حساء على شاطىء البحر فوق العذيبة ، وقال مرة أُخرى : غيقة مويهة عليها نخل بطرف جبل جهينة الأشقر ، وكلها تحديدات متقاربة . يليل : واد يدفع في بدر ؛ احزألت : ارتفعت .

ألمّت بفيعرَى والقنبانِ تزُورُها وصالكُ حتى ضرّ نقْسي ضميرُها وأجبالُ تُرْعى دوننا وثبيرُها أيادي سبا كالسّحْل بيضاً سفورها عريضاً سناها مُكرهفِّاً صبيرُها

١٨ وأتبعتُها عيني حتى رأيتُها
 ١٩ وما زلتُ أستدمي وما طر شاربي
 ٢٠ فإني وتأميلي على النـــاي وصلها
 ٢١ وعــَن لنــا بالجزع فوق فراقد
 ٢٢ نشيم على أرش ابن ليلى مخيلة "

٢٢ المخصص : يشمن بآفاق . . . مكفهراً .

١٨ فعرى : بكسر الفاء ــ وقال ابن حبيب بضمتها ــ وهي جبل أحمر تدفع شعابه في غيقة ؟ القنان ــ بفتح القاف ــ اسم موضع .

۱۹ هنا يبدو أن أبياتاً سقطت من القصيدة ترك فيها الحديث عن رحلة الظعائن ، وأخذ يتحدث ناسباً . استدمى مودته : نرقبها ، ولم يقولوا فيه استدام . وما طرّ شاربي : وما نبت ، وهي جملة في موضع الحال ؛ ضميرها : ما تضمره من مودة .

٢٠ ترعى : موضع لم يثبته ياقوت ولم يحدّده البكري ؛ وثبير : جبل ويطلق على أربعة جبال متفاوتة في مواقعها ، والمقصود هنا ، ثبير المصاقب لترعى ، وهي قبل بوانة في طريق المصدق للأعراب الحارج من المدينة . ولم يأت خبر إن "، والظاهر أن تمام المعنى في بيت لم يرد ؛ وتقديره : وإني وتأميلي وصلها على البعد وقد حالت دوننا هذه المواطن لكالمرتجي أمراً لم يقدر ، أو شيئاً بهذا المعنى .

٢١ عن ": لاح ؛ فراقد : في قول ابن السكيت من شق غيقة تدفع إلى وادي الصفراء ، وقال في موضع آخر : فراقد هضبة حمراء في الحرة بواد يقال له راهط . أيادي سبا : متفرقة " ؟ كالسحل : كالثوب السحولي وهو ثوب يماني أبيض ؛ سفورها : تفرقها ، يصف سحباً وأن الريح سفرتها أي فرقتها ، ويقارن بين هذه السحب فوق فراقد وبين السحب فوق أرض ابن ليلي .

٢٢ مخيلة : سحابة ؛ السنا : البرق ؛ والمكفهر والمكرهف ، وبكلتيهما جاءت الرواية : السحاب الذي يغلظ ويركب بعضه بعضاً ؛ ورواية المخصص أجود لاتصال السياق .

منازل ٔ من حُلُوان وَحش ٌ قصورُها ٢٣ فأصبحتُ لو ألمَمْتُ بالحوف شاقني سوانحُها تجري ولا أستثيرُها ٢٤ أقول ُ إذا ما الطّيرُ مرَّتْ مُخيفةً وراكبُها إن كان كونٌ وكُورُها ۲۰ فدتك ابن ليلي ناقتي حدثَ الرَّدي لعمرك والدنيا متينٌ غرورُها ٢٦ تقول ُ ابنة ُ البكريّ يوم لقيتـُها نعم فشواة ُ الرأس باد قتـــيرها ٢٧ لأصبحتَ هدَّتكِ الحوادثُ هدةً وفاة ُ ابن ليلي إذ أتاك خَبيرُها ٢٨ وأسلاك سلمي والشباب الذي مضي وطالتْ سنِيَّ بَعْدَهُ وشهورُها ٢٩ فإن تك أيّام ابن ليلي سبقنني ٣٠ فإني لآتِ قـبره مُ فمسلّم أُ وإن لم تُكلُّم ْ حفرة ٌ مَن ْ يزورها بعاريّة يرْتدُّها منَ يُعيرُها ٣١ وما صُحْبتي عبدَ العزيز ومـدحتي

٢٨ حماسة الخالديين : فأنساك سلمي ؛ المغانم : وأسأل سلمي .

٢٣ الحوف: من أعمال مصر ؛ يقول إنني ما أكاد أقترب منه حتى يهيج بي الشوق إلى منازل حلوان وقصورها وقد أوحشت بعد ذهاب ابن ليلي .

٢٤ يتعيف الطير غير مصدّق النبأ الذي بلغه عن وفاة عبد العزيز ؛ مخيفة ومخيلة : موهمة ؛ يقول لا أزجرها لأثيرها لثقتي بك وعلمي بأنك لا تأتي ما أكره وإن جرت السوانح به ؛ قاله ابن قتيبة ( المعاني الكبير : ٢٧٤ ، ١١٨٦) والصواب أنّه لا يريد أن يستثيرها لئلا توميء إلى ما لا يحب سماعه من موت صاحبه . واقرأ « مخفة » بمعنى مسرعة .

ه ٢ إن كان كون : إن حدث حادث ، وهو زيادة في التشكك من النعيُّ الذي بلغه .

٢٧ شواة الرأس : جلدة الرأس ؛ القتير : الشيب ؛ هنا بلغ الشاعر حال اليقين الذي حاول
 دفعه مراراً ؛ وعبـّر عما أصابه من تغيـّر لفقد عبد العزيز .

٢٩ سبقته أيامه : مات قبله .

٣١ العارية ــ بتخفيف الياء وتشديدها ــ ما يأخذه المرء لينتفع به ثم يرده ، يقول : لقد كان =

٣٢ شهدتُ ابن َ ليلي في مواطن َ جمّة ِ ٣٣ ترى القوم َ يخفون َ التّبستم عينده ُ ٣٤ فلا هاجراتُ القول ينُوْثرن َ عنده ُ ٣٥ فلستُ بناسيه ِ وإن حيل دونه ُ ٣٦ وإن طويت من دونه الأرض وانبرى ٣٧ حياتي ما دامت بشتر قي يكلبن ٍ ٣٨ ولكن صفاءُ الود ما هبت الصّبا

يزيد بها ذا الحلم حلماً حُضُورها ويندرُهم عُورَ الكلام نديرُها ولا كلمات النَّصْح مُقصَى مُشيرُها وجال بأحواز الصّحاصح مُورُها لنكب الرّياح وقييها وحفيرُها برام وأضحت لم تُسيتر صُخورُها وما لم تزل حسمى : رباها وقورُها

ه ٣ المغانم : بأجواز .

٣٦ المغانم : هبّ فيها حفيرها .

•••••

= كلّ ما قلته في عبد العزيز نابعاً من الإخلاص ولم يكن عارية مستردة .

٣٢ يقول : حتى الحليم العاقل كان يزداد حلماً وعقلاً إذا هو شهد مجالس ابن ليلي .

٣٣ وصفه بالهيبة في مجلسه . حتى إن جلساءه يكاتمون التبسم ؛ عور الكلام : هجر القول وقبيحه ، أي لا ينطقون عنده بالكلام الذي يقبح سماعه .

٣٤ هاجرات القول : الكلمات المفحشة ، ومنه الهجر ــ بضم الهاء ــ وهو الخلط والإفحاش .

٣٥ الصحاصح : جمع صحصح ، وهو الأرض الجرداء المستوية ؛ المور : التراب .

٣٦ طويت من دونه الأرض : أصبح فيها دفيناً ؛ الوفي من الأرض : الشرف ــ أي المكان المرتفع ــ يوفى عليه . والحفير : المنخفض المحفور .

٣٧ حياتي : طول حياتي ، أي لست بناسيه حياتي ؛ يلبن : قال ابن السكيت : قلت عظيم بالنقع من حرة بني سليم على مرحلة من المدينة ؛ وبرام : جبل في بلاد بني سليم عند الحرة ، وقيل هو على عشرين فرسخاً من المدينة .

#### تخريج القصيدة ٥٢

```
الأبيات ٢٦ – ٣٠، ٣٣ في حماسة الحالديين ٢: ٣٢٤ – ٣٢٥
         ٣٨ ، ٣٥ – ٣٧ في ياقوت ٤ : ١٠٢٥ والمغانم : ٣٨ – ٣٩٩
                       ١ – ٣ في ياقوت ٤ : ١٠٣٩ والمغانم : ٠٤٤
                                    ٨ - ١٠ في المسالك ١٤: ٧٠
                     ١٤ – ١٦ في ياقوت ٤ : ٧٠٧ والمغانم : ٣٩٩
      ١٤ ، ١٥ ، ٩ في نوادر الهجري (الورقة : ١٣٧ ، نسخة القاهرة)
                                       البيتان ٧ ، ١١ في المغانم : ٥٥٥
                                   ۱۲ ، ۱۷ فی البکری : ۳۱۷
                       ٢٤، ٢٥ في المعاني الكبير : ٢٧٣، ١١٨٦
                           ٣٢ ، ٣٥ في أنساب الأشراف ٥ : ١٨٣
                                   ٣٤ ، ٣٤ في البيان ٣ : ٢٤٥
                       البيت ٣ في البكري : ٩٧٣ وياقوت ٣ : ٧٣٣

    غ اللسان والتاج (كور)

في الحازمي ( بليد ) في ياقوت ١ : ٧٣٥ واللسان والتاج ( شكر ) والمخصص
                                   ١١ : ١١٩ (دون نسبة)
                                        ٦ في البكري: ١٣٤٤
                        ١١ في ياقوت ٤ : ٩٠٧ والبكري : ١١١٣
            ١٤ في ياقوت ١ : ٧١١ والسمهودي ٢ : ٢٦٦ والمغانم : ٣٥
                        ١٥ في البكري : ١٢٨١ والحازمي (نعف)
                                     ١٦ ابن جني ٣ : ٢٣١ /أ
             في ياقوت ٤: ٣٠٧ ، ٣: ٨٢٩ والحازمي (غيقة)
                         في البكري : ١٠٢٩ والمغانم : ٣١٨
                                    ١٩ في اللسان والتاج (دوم)
                                        ۲۰ في البكري : ۳۱۰
                         في ياقوت ٣ : ٨٦٥ و الحازمي ( فراقد )
                 ٢٢ في اللسان والتاج (كرهف) والمخصص ٩: ١٠٩
```

البيت ٢٣ في البكري : ٤٧٦

« ۳۱ في التاج (رد) « ۳۳ في اللسان والتاج (وفي)

« ۳۸ في ابن جني ۳ : ۱۲۵ ب

وأورد الهجري في نوادره (الورقة : ١٣٧) البيت :

وأصبح باقي الود إني لقــائــل ومنتظرصرفالردى: ما عذيرها

ولم أستطع تبين موضعه في القصيدة .

# وقال يرثي عبد العزيز بن مروان :

١ أَتَانِي وَدُونِي بَطَنُ غَوَلٍ وَدُونَهُ ۗ

٢ نعيُّ ابنِ ليلي فاتبعثتُ منصيبـَةً ۗ

٣ وكدتُ وقد سالتْ من العينِ عَـبرة ْ

٤ قذيتُ بها والعينُ سَهَوٌ دُموعُها

، فإن تُركت للكُحل لم يترُك البُكا

· أموتُ أسَّى يومَ الرِّجامِ وإنَّــني

------

عماد ُ الشّبا من عين شمس فعابد ُ وقد ضِقْت ُ ذرعاً والتّجلّد ُ آيد ُ سها عانيد ُ مينها وأسبل عانيد ُ وعنوارُها في باطن الجنفن زائيد ُ وتشرى إذا ما حَثْ حثت ها المراود ُ يقيناً لرّهن ُ بالّذي أنا كائيد ُ

١ غول: وادرِ بحمى ضرية ؛ عماد الشبا: موضع بمصر ؛ عابد: جبل في أطراف مصر .

٢ نعي : فاعل للفعل « أتاني » ؛ آيد : اسم فاعل من آد بمعنى أثقل و بهظ . ولفظة « فاتبعت »
 قلقة هنا .

قال العيني: سها عاند يعني مخالف ، يقال عند بالفتح يعند بالكسر عنوداً إذا خالف ، وأما
 عاند الثاني فمعناه « سائل » من عند العرق ولا أذا سال ولم يرقأ وهو عرق عاند .

؛ قديت: من القذى وهو الذي يسقط في العين ، يقال : قديت عينه تقذى فهو رجل قذي العين . . . إذا سقطت في عينه قذاة ؛ سهو : قال الجوهري : السهو السكون واللين والجمع سهاء مثل دلو ودلاء ؛ وعوّارها – بضم العين وتشديد الواو – قذى العين .

ه تشرى: من شري الرجل واستشرى إذا لج في الأمر ؛ والحثحثة: التحريك ؛ والمراود:
 جمع مرود بكسر الميم .

٩ أسمى من أسيت على الشيء أسمى أي حزنت ؛ يوم الرجام - بكسر الراء - اسم موضع ؛
 وقد ثبت في النسخ المعتمدة من شرح الكافية « يوم الزحام » وهو تحريف وتصحيف . =

.....

= وجملة «أموت » خبر لقوله «وكدت » في البيت الثالث ــ وما بينهما جملة معترضة بين اسم كاد وخبرها ؛ أسى : منصوب على التعليل (مفعول لأجله) ويجوز أن يكون حالاً على معنى «أموت حالة كوني آسياً » ؛ يقيناً : مفعول مطلق ، واللام في «لرهن » للتوكيد . والشاهد فيه استعمال «كائد » اسم الفاعل من كاد الذي هو من أفعال المقاربة ، ولا يكون منه غير المضارع ؛ ويقال : الصواب هو «كابد » من المكابدة أي الاجتهاد في العمل وبهذا جزم ابن السكيت في شرح ديوان كثير ، فحينئذ لا يبقى فيه محل للاستشهاد ، ومعناه حينئذ «كدت أموت ولا بد لي يقيناً من هذا الأمر الذي أنا أكابده » (٣ ــ ٦ الشرح باختصار عن العيني ٢ : ١٩٨ ـ ٢٠٢) .

- ٧ مور : حركة ؛ النقا المتطارد : الرمل يطرد بعضه بعضاً .
- السفا: تراب البئر والقير (قاله الأنباري في الأضداد: ٣٠٤ وأبو العلاء في الفصول:
   ١٩٣) وقال ابن قتيبة في المعاني الكبير (١٢٠٠): السفا: البعد، والعدى: البعد؛
   وفي اللسان: أن السفا التراب، وخص ابن الأعرابي به التراب المخرج من البئر أو القبر؛
   والعدى: الحجارة والصخور تجعل على القبر. غمر النقيبة: واسع الحلق؛ النقيبة:
   الطبيعة.
- ٩ الهدایا : جمع هدي و هي الجمال التي تنحر في الحج ؛ ووجبت قد تكون من الوجوب
   ٩ بمعنى حقت له ، ومن الوجوب بمعنى خرَّت وسقطت .
  - ١٠ الصوارد : الباردة .
- 11 استغشت : غطت ، وتكون بمعنى لبست فتكون الأجواف في الحالة الثانية فاعلاً وأجلاد مفعولاً به . الأجواف : يريد الأجساد ، والأجلاد جمع جلد ؛ يحموم : جبل بمصر يعرف بجبل الدخان .

771

### تخريج القصيدة ٥٣

الأبيات ٣ – ٣ في العيني ٢ : ١٩٨

« ۹ – ۱۱ في ياقوت ؛ ۱۰۱۲ »

البيتان ١ ، ٢ في ياقوت ٣ : ٧٦٣

البيت ١ في البكري : ٨٠٩

« ٧ في اللسان والتاج (طرد)

« ۸ في اللسان والتاج (سفا) – دون نسبة – وأضداد ابن الأنباري : ۴۰۴ والفصول : ۱۹۳ (دون نسبة) . ونوادر المجرى (الورقة : ۱۳۸ ، نسخة القاهرة) .

وورد في البكري : ٧٧٧ (الرنقاء) قول كثير :

فإن مطيّي قمد عفما فكأنّه ُ بأودية الرنقاء صُحْم ٌ أوابد ُ

وقد يلتئم مع أبيات أخرى ضاعت من هذه القصيدة ؛ ولعل الرنقاء أن يكون صوابه « الرتقاء » كما عند الأصبهاني : ٤١٦ ، وانظر تعليق الشيخ حمد ألجاسر في الصفحة نفسها .

#### وقال يرثي عبد العزيز بن مروان :

أأطلال دار بالنبياع فحُمت سألتُ فلما استعجمت ثمّ صُمت عجبتُ لأنَّ النَّائحاتِ وقد علَتْ مُصِيبَتُهُ فَهْراً فعمَّتْ وأَصْمَت وأعلام رضوى ما يقُلْن ادْرَهمت وللأرضِ أمَّا سودُها فتجلَّلتْ بَيَاضاً وأمَّا بيضُها فادْهأمَّت بعارفَة منه ُ فخصَّتْ وعمَّت

نعَيْن ولو أسمعْن أعلامَ صنَّد د

نمَتْ لابي بَكْرِ لسانٌ تتابعَتْ

١ البكري: بالنباع فحمة.

النياع : اسم موضع ، قال البكري : إنَّه بنجد ، وحمة : موضع هناك ؛ ويروى « النباع » ـ بالباء الموحدة ـ ؛ استعجمت : عجزت عن الجواب .

قهر : أسافل الحجاز ممّا يلي نجداً من قبل الطائف ؛ وقد تكون « قهراً » بمعنى دون رضًى .

صندد : جبل بتهامة ؛ ادرهمت : سقطت .

وللأرض: يعنى وعجبت للأرض كيف أبدت حزنها على عبد العزيز، أمَّا سودها . . . الخ . ادهأمت : يعنى ادهامت بمعنى اسودّت . وابيضت : يقال للأرض إذا أجدبت : قد ابيضت (المخصص ١٠ : ١٦٦).

اللسان هنا بمعنى الثناء ؛ العارفة : المعروف وفعل الخير ؛ ولعلَّ هذا البيت من قصيدة له أخرى يمدح فيها أبا بكر ابن عبد العزيز ، أو لعلَّه من باب المديح بعد رثاء والده عبد العزيز . ٢ كأن ابن لين عين يبدو فتنجلي سجوف الحياء عن مهيب مشمست
 ٧ إذا ما لوى صنع به عربية كلون الدهان وردة مم تكمت
 ٨ ممقارب خطو لا ينعيش نعله رهيف الشراك سهلة المتسمست
 ٩ إذا طرحت لم تطب الكلب ريحها وإن وضعت في مجلس القوم شمت
 ١٠ هو المرء لا ينبدي أسمى عن مصيبة ولا فرحاً يوماً إذا النفس سرت

٧ المعاني الكبير والمخصص : عدنية .

الخزانة: لا يطبي . . . وإن طرحت ؛ المعاني الكبير: لا تطبي . . . وإن طرحت ؛ البيان:
 إذا نبذت ؛ الواحدي: له نعل لا يطبي . . . وإن خليت ؛ ابن جني : وإن أغفلت . . .
 لم تطب ؛ وإن خلفت .

٢ السجوف : جمع سجف وهو الستر ؛ ملك مشمّت : محيّا .

الصنع: الخياط؛ عربية أو عدنية: يريد عمامة هذا صنعها أو برُّدة؛ كلون الدهان وردة: حمراء اللون؛ لم تكمت: لم تضرب إلى الكمتة ، والكمتة لون ليس بأشقر ولا أدهم؛ والمعنى: كأن ابن ليلى حين يكشف عنه السجف وهو يلبس هذا اللون من العمامة أو اللباس ... وخبر كأنَّ يجيء في البيت التالي؛ وقال بعضهم: الصنع: الثوب، وقيل إنها العمامة؛ وقال ابن سيده (المخصص ٢: ١٥١) الدهان: الأديم الأحمر. الصنع: الخياط؛ تكمت: تضرب إلى الكمتة؛ فدل بقوله «الأديم الأحمر» على أنّه يصف النعل التي سيتحدث عنها في البيت التالي، وأن الصنع بمعنى الخياط إنّما تشير إلى صانع النعال.

مقارب: خبر كأن في البيت السادس؛ ويعني بمقاربة الخطو: التيه في المشي والخيلاء؛
 رهيف: دقيق؛ الشراك: سير النعل، ومسمّت النعل: أسفل من مخصرها إلى طرفها،
 والعرب تمدح برقة النعال.

٩ تطبي : تدعو وتستميل ؛ أي هي طيبة الربح ليست بفطير ( المعاني الكبير : ٤٨٧ ) يعني
 أنها من جلد مدبوغ .

فإن سبَقت منه الأليّة برَّت ١١ قليل أ الألايا حافظ ليمينه بَصِيرٌ إذا ما كفّة الحبل جُرَّت تلافيتها قبل التنائي فكأمت ولو غبتَ عنها رُبِّعَتْ ثُمَّ أُمَّت إذا حاولت ْ ضُرّاً لذي الضِّغن ضَرَّت إلى طيّب الأثواب غيّبْر مؤميّت

١٢ حليم ٌ كريم ٌ ذو أنـــاة ٍ وأُرْبـَـة ٍ ١٣ وشعثاءِ أمرِ قد نزَتْ بينَ غالبِ ١٤ وأبرأتـَها لم يجرح الكلمُ عظمـَها ١٥ غَـَمومٌ لطيرِ الزَّاجريها أريبـَةٌ ۗ ١٦ يؤوبُ أولو الحاجات منهُ إذا بَـدا

١١ الشجري : وإن بدرت ؛ أنساب الأشراف : إذا سبقت .

١٣ في متن المعاني الكبير : برت (والترجيح من المحقق) .

١١ الألايا : جمع ألوة وهي اليمين ؛ ورواه ابن خالويه « قليل الإلاء » . والمعنى : هو قلَّما يحلف ولكنه يحفظ يمينه ويبرّ بقسمه إذا بدر منه قسم .

١٢ قال ابن قتيبة ( المعاني الكبير : ٨٣١ ) : الأربة : العقدة ، والكفة : كفة الصائد وهو حبل يديره ؛ يقول : هو بصير إذا خودع ونصب له ليختل مثل الحبالة التي تنصب للصيد .

١٣ غالب : بنو غالب ؛ ورب أمر قد تشعث وتفرَّق وانتشر على من يحاولونه في بني غالب ، فكنت أنت الذي يلم الشتات ويتلافي الفرقة .

١٤ قال ابن قتيبة ( المعاني الكبير : ٨٦٧ ): ربعت : شجت مربعة ؛ أمت : من الآمة وهي التي تبلغ أم الدماغ .

١٥ يصف خطة ، وقبل البيت سقط ما يوضح المعنى ؛ قال ابن قتيبة : غموم أي غامرة للزجر تشكل عليهم ولا يقدر زجر الطير (المعاني الكبير: ٢٧٤ ، ١١٨٧ ).

١٦ أمت بالشر فهو مؤمت : إذا اتهم به وقرف .

١٧ اللسان (أرض): بُعَثَتُ .

١٧ منهم: يعني من أولي الحاجات؛ تأرض: ترتاد منزلاً؛ ازلامت: ذهبت فمضت؛ يقول لكثرة القاصدين، تُبعد إبل وتمضي لكي يحل محلتها إبل أخرى فتنزل في حماه ؛ وقال ابن سيده (المخصص ١٠: ١٥٨): تأرض فلان بالمكان أقام ولبث وتمكن، وازلامت: نهضت ؛ يمدح رجلاً بأنه كلتما رحل عنه وفد أناخ به وفد.

١٨ أرمت : أصبحت رمة بالية .

١٩ بابليون : اسم عام لمصر أو هو اسم موضع الفسطاط . أسفت وأشمت بمعنى أي دنت .

٠٠ خلفة : واحدة في أثر الأخرى ؛ الضريحة : القبر .

### تخريج القصيدة ٥٤

```
الأبيات ٨،٨،٩ في البيان ٣:١١٢
                                 « ۱۸ – ۲۰ في ياقوت ۱: ۱ ه ٤
                                   [البيتان ٢،٣ في ياقوت ٣: ٢٠٤
                              « ۱۱،۱۰ في حماسة الشجري : ۹۷
                               ١٤ ، ١٤ في المعاني الكبير : ٨٦٧
                       البيت ١ في ياقوت ٤ : ١٥٨ والبكري : ١٢٩٢
     في البكري : ٨٤٣ والشنقيطي ٢ : ٢٣٠ وابن يعيش ٢ : ١٣٦٠
                                   « ؛ في المخصص ١٦٦:١٠
                                        « ه في اللسان (لسن)
                                      « ٦ في الأساس (شمت)
في التاج (صنع) واللسان والتاج (كمت) والمعاني الكبير: ٥ والمخصص
                                               101:7
في الخزانة ٤ : ١٤٧ والحيوان ١ : ٢٦٦ والبيان ٣ : ١٠٩ والواحدي :
             ٣٣٢ والمعاني الكبير : ٤٨٧ وابن جني ٣ : ٣٣٩ / أ
في اللسان والتاج (ألا ) – دون نسبة – ونقائض جرير والأخطل : ٤٩
                                                         11
                                وأنساب الأشراف ٥: ١٨٣
                                    ١٢ في المعاني الكبير : ٨٣١
                             ١١ في المعاني الكبير: ٢٧٤، ١١٨٧
                                   ١٦ في اللسان والتاج (أمت)
          في اللسان والتاج (أرض ، زلم) والمخصص ١٠: ١٥٨
```

قال كثير عزَّة يرثي عبد العزيز بن مروان :

١ (أيادي سبا يا عَنَر مَا كنتُ بعدكُم فلم يحل للعينين بعدك منظر)

٢ وقلد زعملَتْ أني تغيّرْتُ بعدها ومن ذا الذي يا عنزَّ لا يتغيّرُ

٣ تغيّرَ جِسِمي والحليقةُ كالّذي عهدتِ ولم يُخبّرُ بسرّكِ مُخبّرُ

٤ أبعد ابن ليلي يأمل الخلد واحــد و من الناس أو يرجو الثراء مثمِّرُ

١ مغني اللبيب : فلن يحل .

.....

أيادي سبا: يعني مبدد النفس والخواطر ؛ لم يحل : لم يرق ، ولم تجده العينان حلواً . وهذا البيت من أبيات الشواهد، إذ وقع زعمت على أنَّ وهو الأكثر ، وورد مثل قوله « زعمتني » ولكنه أقل . وفي رواية المغني « فلن يحل ً » وزعم بعضهم أن لن قد تجزم ؛ ولكن قد يرد على ذلك بأن الشاعر هنا اجتزأ بالفتحة عن الألف للضرورة . وانظر البيت ٢ في القصيدة : ٣٢ .

المثمر : الذي يجمع المال ويحفظه وينميه .

# تخريج القصيدة ٥٥

البيتان ٧، ٣ في العيني ٧: • ٣٨ و ابن خلكان ٣: ٧٦٧ و الحماسة البصرية : ١٥١ب و الزهرة : ٣١٠ و أمالي القالي ٧: ١٠٤ و الموشى : ١٠٨ و الأغاني ٩: ٢٦ و تزيين الأسواق ١: ٩٤ و زهر الآداب : ٢٤٦ و روضات الجنات : ٩٠٥ البيت ١ في مغني اللبيب : ٥٨٠ (دون نسبة) وشواهد الكشاف : ١٣٨

وشواهد المغني : ٢٣٥ والجامع : ٨٧ وشواهد الكافية : ١٣٨ « ٢ في الخزانة ٢ : ٣٨٢ ، ٤٢١

« ٤ في أنساب الأشراف a : ١٨٤

قال ابن جني (شرح ديوان المتنبي ٢ : ٢١١) : وحدثني أبو الفرج علي بن الحسين قال ، حد ثني جعفر بن قدامة قال ، حدثني حمّاد بن إسحاق عن أبيه عن السعيدي من ولد سعيد بن العاص قال : وفد كثير إلى عبد العزيز بن مروان فورد وقد مات وورثته يتقاسمون ميراثه ، فبكى وأنشأ يقول :

ا أضحى تراثُ ابن ليلى وهو مقتسمٌ في أقربيه بــلا من ولا ثمن ولا ثمن ورثتهُ في من فتفرو الله عنك إذ ورثوا وما ورثتك غير الهم والحرز والحرز الهم المعروبية والحرز الهم المعروبية والحرز المعروبية والحرز المعروبية والحرز المعروبية والحرز المعروبية والحرز المعروبية والحرز المعروبية والمعروبية والمعر

وقال كثير يمدح أبا بكر [ ابن عبد العزيز ] :

۳ بما قد تری سُعدی به وکأنها

٤ رأيتُ وعيني قرَّبتني لما أرى إليها وبعضُ العاشقينَ قـَتولُ

ه عيوناً جلاها الكحلُ أمَّا ضميرُها فعفٌّ وأمَّا طَرُّفها فجَهُولُ ُ

٧ إليك أبا بكر تروحُ وتغتدي برحليَ ميرداةُ الرواح ذميلُ

أهاجك من سُعدى الغداة طُلُول مُ بذي الطَّلَح عاميٌّ بها ومُحيل مُ وما هاجه من منزل ِ لعبتْ به لعوجاء مرِرقال ِ العشيّ ذُيولُ ُ وركب كأطراف الأسنّة عرَّسوا قلائص في أصلابهين أنُحولُ

٦ الموازنة : عرَّجوا .

الطلح : شجر من أعظم العضاه شوكاً وأصلبه عوداً وأجوده صمغاً ؛ وهو موضع بين بدر والمدينة . العاميّ : الذي مضى عليه عام وكذلك المحيل .

العوجاء : الناقة الضامرة ؛ مرقال : كثيرة الإرقال وهو ضرب من العدو ، أي تركت الناقة آثارها في مناخها هنالك .

الطلى : ولد الظبية ، الراشح : الذي بدأ يعتمد على نفسه ؛ السارحات : الظباء السارحة ؛ خذول : يتخلف عنها في سيرها .

٦ شبههم في نحولهم وحدتهم بأطراف الأسنة ؛ عرسوا : نزلوا للإناخة والراحة آخر الليل؛ =

۸ کثیر عطاء الفاعلین مع الغنی بجود [ ] إن کاثروك قلیل مع

٩ وإني لأثري أن أراكُم ْ بِغِبْطة ٍ وإني أبا بكرٍ بكُم ْ لحَميل ُ

\* \* \*

١٠ وإن أكُ قَصْراً في الرّجالِ فإنّني إذا حَلَّ أَمْرٌ ساحَتي لطويلُ

٩ الهجري : فإني لأثري .

= القلائص : جمع قلوص وهي الناقة الفتية ؛ الأصلاب : الظهور .

أثري: أسر وأفرح ؛ أبا بكر: منصوب على النداء.

١٠ قصراً : قصيراً ؛ طويل : أراد في قدرته على النهوض بالأمور ودفع الشدائد .

# تخريج القصيدة ٥٧

الأبيات ١ – ٣ في المنازل والديار : ٧٦ ب

البيتان ٤، ٥ في الفاضل : ٢٨

« ٧، ٨ في نوادر الهجري (الورقة : ١٣٩ ، نسخة القاهرة)

البيت ٣ في الموازنة ١ : ٥٩ ، ١١٤

« ۷ في ابن جني ۱ : ۱۰۹ ب

« ۹ في الأساس (ثرى)

« ١٠ في مجموعة المعاني : ١٦٤

### وقال يمدح عمر بن عبد العزيز \* :

١ عرب الطراف الديار وسللم وإن هي لم تسمع ولم تتكلم المرب الديار وسلم المرب وإوطف مرهم المرب وأوطف مرهم المرب الم

٣ التاج : أرْنُم .

- وفد كثير والأحوص ونصيب على عمر بعد أن تولى الحلافة (٩٩ هـ) وكانوا يعرفونه أيام مقامه والياً بالمدينة ، وهم يأملون عطاء كثيراً ، فلقيهم مسلمة بخناصرة وأعلمهم أن الحليفة لا يقبل الشعر ، وأنه لدى عودته سينظر في عطائهم ، وبقوا أشهراً دون أن يؤذن لمم على الحليفة ، ثم إن كثيراً سمع شيئاً من كلام عمر وأدخل معناه في شعره ، فلما أذن لهم عليه قال له كثير : يا أمير المؤمنين طال التواء وقلت الفائدة وتحدثت بجفائك إيانا وفود العرب ، فقال له : يا كثير في إنها الصّدقات للفُهُ سَراء والمساكين . . . في الآية . ففي أي واحد من هؤلاء أنت؟ فقال كثير : ابن سبيل منقطع به ، قال عمر : ألست ضيف ففي أي واحد من هؤلاء أنت؟ فقال كثير : ابن سبيل منقطع به ، ثم أذن له في الإنشاد بقوله : أي سعيد (يعني مسلمة) وما أرى من كان ضيفه منقطعاً به ، ثم أذن له في الإنشاد بقوله : «قل ولا تقل إلا حقاً » . ويقول كثير : إنه بعد هذا ترك الشعر ؛ ولكن قصائده في عمر ويزيد بعده تدل على غير ذلك (انظر تفصيل القصة في الشعر والشعراء : ٤١١) .
- الأوطف : الذي دنا من الأرض لكثرة مطره ؛ والمرهم : السحاب الذي يرسل الرهمة
   وهي المطر الدائم دون شدة .
- أعظام وأزنم موضعان ، ويروى أرنم بالراء ؛ قال البكري : بقرب ذات الجيش على
   ثمانية أميال من المدينة . وضبطه الحازمي بالزاي وبعده نون مضمومة .

٤ محانيَ آنـاءِ كـأنَّ دُروسَهـا دروسُ الجوابي بعد حوْل مجرَّم

ه يقول ُ خليلي سرْ بنا أيَّ موقفٍ وقفتَ وجهلٍ بالحليمِ المعمَّمِ ٦ تلومُ ولم تعلم بأسرارِ خُلَّــة متعذر إلا عن حديث مرجّم ٧ فإن كنتُ لم أجهل ْ فقد لمتَ ظالماً ﴿ وإن كنتُ قد أزرى بِيَ الجهلُ فاحلم ٨ وفي الحلم والإسلام للمرء وازعٌ وفي تَرْكِ طاعات الفُؤاد المُتيّم ٩ بصائرُ رُشْد للفَتَى مُسْتبينَةٌ وأخلاقُ صِدْق عِلْمُها بالتَّعَلُّم ١٠ وليتَ فلم تَشْتُم ْ عليّـاً ولم تُخف ْ بريّـاً ولم تقْبـَل ْ إشارَةَ مُجـْرم ١١ وأظهر ْتَ نورَ الحقّ فاشتَدَّ نورُهُ على كلّ لَبْسِ بارِقِ الحَقّ مُظلمِ ١٢ وعاقبتَ فيما قد تقدّمنتَ قَبَلْلَهُ وأُعرَضْتَ عمّا كان قبلَ التّقدّم ١٣ وصدَّقْتَ بالفيعثلِ المقالَ مع الذي أتبيَّتَ فأمسى راضياً كلُّ مُسلمٍ ١٤ تكلَّمْتَ بالحَقِّ المُبينِ وإنَّما تبيَّن ُ آيات الهُدى بالتَّكلُّم

التاج : رؤوسها رؤوس الحوابي .

١٣ ابن سعد : فصدقت معروف الذي قلت بالذي .

٤ آناء: جمع نؤي و هو الحفير حول الحيمة ؛ الجوابي : الأحواض والمفرد جابية . حول مجرم : عام كامل .

أراد : أي موقف هذا الذي وقفته ، كأنّه يحكى إنكار صاحبه عليه الوقوف .

۸ الوازع : الناهي .

١٢ عاقبت : جعلته عاقباً وتالياً .

١٥ ألا إنما يكفي الفتى بعد زَيْغِهِ مِن الأوَدِ البادي ثِقافُ المقوِّم ١٦ وقد لبِسَتْ لُبُس الهَلُوكِ ثيابَهَا تراءى لك الدُّنيا بكَفِّ ومعصَّمِ ١٧ وتومض أحياناً بعين مريضة وتبسيم عنن ميثل الجُمان المُنظَّم سقتك مَدوفاً مين سيمام وعلقم ومين ْ بحرِها في مُزْبدِ الموج مُفعتَم بلَغَنْتَ بها أعلى البناء المُقدَّم لطالب دُنيا بعنْدهُ من تَكَلُّم وآثرْتَ ما يَبْقى برأي مُصَمِّم أمامك في يوم مين الشَّرَّ مُظلِّم

١٨ فأعْرَضْتَ عنها مُشمئزّاً كأنّما ١٩ وقد كُنتَ من أجبالها في مُمَنَّع ٢٠ وما زِلتَ توَّاقـاً إِلَى كُلَّ غايــة ٢١ فلما أتاكَ المُلُكُ عفواً ولم يكُنُ ٢٢ تركتَ الذي يَفْنَى وإن كان مُونقاً ٢٣ وأضْرَرْت بالفاني وشمرَّتَ للذي

١٥ التصحيف : كذاك وقد يشفي القنا .

١٦ ابن جني : بعين وميسم .

١٥ الزيغ : الجور عن الحق ؛ الأود : الاعوجاج ؛ الثقاف : حديدة يقوّم بها المعوجّ ؛ وفي التصحيف (٨٦) عن إدريس بن إدريس أنَّه دخل البصرة فإذا أبو عبيدة جالس والناس يقرأون عليه فقرىء عليه لكثير «كذاك وقد يشفي الفتى . . . » فلم يغيره فقال له : يرحمك الله إنَّما هو القنا ، فقال أبو عبيدة : صدقت ، أصلحوه .

١٦ الهلوك : البغيّ الفاجرة . وفاعل « لبست » هو « الدنيا » ، أي تتراءى لك بزينتها لتخدع بظاهرها الجميل.

١٧ تومض : تغمز بطرفها ، أو تنظر نظراً مريباً .

١٨ المدوف : الممزوج المخلوط . السمام : السمّ .

٢١ أي ليس بعد الملك مطلب لمن سعى إلى الدنيا . وجواب لمَّا في البيت التالي .

بأخنذ لدينار ولا أخنذ درْهمَم ولا السَّفك منه ُ ظالماً مبلءَ مبحجم لك الشَّطْرَ من أعمارهم غيرَ نُـدُّم وأعظم بها أعظم بها ثمَّ أعْظم

٢٤ وما لك إذ كنتَ الحليفة َ مانع ٌ سوى الله ِ من مال ِ رغيبِ ولا دم ِ ٢٥ سما لك همَمُ في الفُؤاد مُؤرّق و بلغت به أعلى المعالي بسُلّم ٢٦ فما بينَ شرْقِ الأرض والغربِ كلُّها مُنادِ يُنادي من فَصيح وأعْجَمَ ٢٧ يقول ُ أمــيرَ المؤمنينَ ظَـَلَـمـُتــَني ۲۸ ولا بَسْطُ كَفِّ لامْرَىء غيرِ مجرم ٢٩ ولو يَسْتطيعُ المُسلمونَ لقَسَّموا ٣٠ فعشتَ به ما حجَّ لله راكبٌ مُغذٌّ مُطيفٌ بالمقامِ وزَمَّزَم ٣١ فأرْبيح بها مين صَفقة لِلْبَايِعِ

٢٨ بسط الكف : النيل بالعقاب . المحجم : آلة الحجّام .

٢٩ ندم : جمع نادم .

۳۰ مغذ : مسرع .

٣١ يروى : وأكرم بها من بيعة ثم أكرم (الدميري ١ : ٧٧) .

### تخريج القصيدة ∧٥

```
الأبيات ١٤، ١١، ١٧، ١٠، ١٠، ١٣، ١٥ – ٢٣، ٢٦ – ٢٩، ٣١ في الشعر والشعراء: ـ
      ٠٠ ، ١٣ ، ١٥ – ٣١ في الأغاني ٩ : • ٢٥ والعقد ٢ : ٨٨ -- ٨٨
١٠ ، ١٣ ، ١٦ - ١٩ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٩ ، ٣١ ، ٣١ في الذهب المسبوك : ٢٧
                     ١٠ ، ١٣ ، ٢٧ ، ٢٧ في الدميري ١ : ٧٧
                                    ۱ – ٤ في ياقوت ١ : ٣١٥
                                    ه - ٧ في الموازنة ١ : ٣٣ه
                      ١٠ ، ١٤ ، ١٣ في طبقات ابن سعد ٥ : ٣٩٤
                                    البيتان ٣ ، $ في ياقوت ١ : ٢٣٤
٨ ، ٩ في فصل المقال : ٢٥٦ وجامع بيان العلم ١ : ١٠١ والمسالك ١٤ : ٧٠
                           والعيون ٢ : ٦ والبيان ١ : ١٩٧
                              ١١ ، ١٣ في العيون والحدائق : ٣٧
                                    ١٥ ، ١٤ في البيان ٣ : ٣٥٧
                                   ١٧ ، ١٧ في العمدة ١ : ١٨٧
               البيت ٣ في البكري : ١٤٧ والحازمي (أزنم) والتاج (رنم)
                                        « ٤ في التاج ٨: ٣٣٠
                                        « ١٥ في التصحيف : ٨٦
                                    « ١٦ في ابن جني ١ : ٦١ /أ
                                   ٣١ في تحرير التحبير : ٣٧٥
```

وقال أيضاً من قصيدة يمدح عمر بن عبد العزيز :

ا فكم من يتامى بئو س قد جبر تها وألبستها مين بعد عُري ثيابها
 لا وأرملة هلكى ضَعاف وصلاتها وأسرى عُناة قد فككت رقابها
 لا فتى ساد بالمعروف غير مُدافع كهول قريش كلها وشبابها
 الراهم منارات الهدى مستنيرة ووافق منها رُشدها وصوابها
 ه وراض برفق ما أراد ولم تزل رياضتُه حتى أذل صعابها

١ بؤس : جمع بائس ؛ ويجوز أن يكون « أبؤس » جمع بؤس والكلام جار على الإضافة .

٢ الضعاف : الضعيفة ، صفة للأنثى . العناة : الذين طال وضعهم في القيود .

# تخريج القصيدة ٥٩

الأبيات ١ – ه في صفوة الأدب (الحماسة المغربية) الورقة: ١٢ ب

قال يمدح يزيد بن عبد الملك \* :

إلى الميثِ من رَبعان َ ذاتِ المطارِبِ بندي سلّم أطلالُها كالمذاهيبِ وقَمَّص صَيدانُ الحصى بالجنادبِ

المين آل سلامى درمنية "بالذ نائب
 باطراف الأجد ق رسمها
 القامت به حتى إذا وقد الحصى

١ البكري : آل ليلي .

٢ ياقوت ( ذنائب ) : كالذواهب .

-----

- يذكر في القصيدة ابن عاتكة وهو يزيد بن عبد الملك ، إذ كانت أمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية ؛ ولكن البلاذري (ط. غريفزولد سنة ١٨٨٧ ص ٢٠٩–٢١٠) قد ذكر الأبيات ١٢ ، ١٣ ، ١٧ ، ١٨ في مدح عبد الملك بن مروان ، فلعلها تنتمي إلى قصيدة أخرى ، أو لعل ّ ذكر اسم الممدوح وقع خطأ ، كما رأينا عند ابن سلام الذي عد " « وما زالت رقاك تسل " ضغني . . . . » في مدح عبد الملك بينا هي في مدح عبد العزيز .
- ا الذنائب: جمع ذنابة وهي طرف الوادي ، ويسمتى به ، وهذه الذنائب غير التي ذكرها مهلهل في شعره ؛ وفي شرح شعر كثير (لابن السكيت) : الذنائب: في أرض بني البكاء على طريق البصرة إلى مكة ؛ وهو تحديد غير دقيق . الميث : جمع ميثاء وهي الأرض اللينة أو الرملة السهلة ؛ وريعان : جبل أو بلد ، قاله السكري . المطارب : الطرق الصغار .
- ۲ الأجدة : جمع جدد ، وهو الطريق ؛ ذو سلم : واد ينحدر على الذنائب ؛ المذاهب :
   جلود مذهبة ، أو برود موشاة .
- ٣ قميُّص: حرَّك ونقز ؛ صيدان الحصي: صغارها ، يعني أن الجنادب تنقز من حرَّ الحجارة .

- ٤ وهبتتْ رياحُ الصّيفِ يتَرْمينَ بالسَّفا بليّةَ باقي قَرْمَلِ بالمآثبِ
- ه طلعن علينا بين مرْوَة فالصّفا يمدُرْنَ على البَطْحاء موْرَ السّحائبِ مَكُرُنَ على البَطْحاء موْرَ السّحائبِ على من خشية الله تائب للخُدْتَسَيع من خشية الله تائب وفي اليأس عن سلمي وفي الكبر الذي أصابتك شُعْل للمحب المُطالِب من عنك سلمي إذ أتى النّائيُ دونها وحلّت بأكناف الحُبيث فغالب
- ه سقى اللهُ حَيًّا بالموقّرِ دارُهُمُ الله قَسْطلِ البَلْقاء ذاتِ المَحارِبِ

٤ ياقوت : يومين ؟ التاج : تلية .

٩ التاج: المخارب.

السفا: التراب ؛ ليتة: أرض من الطائف ؛ ويروى « تلية » وهي البقية ؛ القرمل: شجر ضعيف لا شوك له ؛ المآثب: اسم موضع ؛ وقال الزبيدي: بل هو واد من أودية الأعراض التي تسيل من الحجاز إلى نجد.

ه قد يكون طلعن جواب إذا في البيت الثالث ، وقد يكون هناك أبيات سقطت وصف فيها الظعائن ؛ مروة والصفا : جبلان بمكة ؛ يمرن: يتحركن .

الحبيت: ماء بالعالية ؛ غالب: موضع بالحجاز في قول ياقوت وموضع بطريق مصر
 (يعني طريق الحجاز إلى مصر) في قول البكري ، ويروى: البويب ، وهو مدخل أهل الحجاز إلى مصر.

٩ انتقل في هذه الأبيات إلى المدح ؛ الموقر : موضع بنواحي البلقاء كان يزيد بن عبد الملك
 ينزله . وقسطل : موضع قرب البلقاء أيضاً ؛ المحارب : المحاريب جمع محراب وهو
 مجلس الملك أو القصر .

أَقرَّتْ لنجواهُم ْ لؤيُّ بنُ غالب وعَبَيْدُ مَنافِ والتقوَّا بالجباجبِ مُساندً أشراق بهـا ومغاربِ

١٠ سواريَ تُنحي كلُّ آخرِ لَيْلَـة وصوْبَ غمام باكراتِ الجنائيبِ ١١ أناس " ينال " الماء قبل شفاههم له واردات العرض شم الأرانب ١٢ يُحيُّونَ بسَّامينَ طوْراً وتارَةً يُحيُّونَ عبَّاسينَ شوسَ الحواجب ١٣ من النَّفَر البيض الذينَ إذا انتجَوْا ١٤ إذا النَّضْرُ وافَّتَهْا على الحيل مالكٌ ١٥ إذا ضربوا يوماً بها الآل زيّنوا

له فيضل مُلك في البرية عالب

١٦ إلى الأبيض الجعد ابن عاتكة َ الذي

١٤ الحازمي : وافتهم . . وعبد مناة .

١٥ اللسان والتاج : ومغاربا .

١٠ السواري : جمع سارية وهي السحابة ؛ تنحي : تصب مطرها ؛ الجنائب : جمع جنوب وهي الريح ، يريد أنها تسوق المطر .

١١ الشمم في الأنف: إشراف في القصبة وورود في الأرنبة . والأرنبة الواردة هي المقبلة على السبلة ، وعندئذ يكون الأنف طويلاً .

١٢ شوس : جمع أشوس ، وهو الذي يعرف في نظره الغضب كبراً .

١٤ النضر بن كنانة ؛ ومالك بن النضر ؛ والجباجب : أسواق بمكة أو مجمع الناس من منى . وقال الحازمي : الجباجب والأخاشب جبال مكة .

١٥ الآل : الحيام ؛ بها ، بالجباجب التي ذكرت في البيت السابق . المساند : مواضع الصعود في الجبل ، الأشراق : جمع شرق .

١٦ الجعد : السخيّ الكريم ؛ وأكثر ما يقال في البخيل ، فهو من الأضداد ، قال الأصمعي : « زعموا أن الجعد السخيّ ولا أعرف ذلك » ؛ غير أن بيت كثير شاهد عليه .

۲۰ ورد في قصيلة أخرى (رقم : ۳٤) قوله :

جزتك الجوازي عن صديقك نضرة وأدناك ربي في الرفيق المقرَّب ٢٢ جادٍ: طالب للجدوى ؛ أي تعم بالمعروف من هو بحضرتك ومن هو غائب عنك، فمعروفك للجميّع .

### تخريج القصيدة ٦٠

```
الأبيات ١-٤ في ياقوت ٤: ٣٧٨
                               « ۱۹ – ۲۲ في الموازنة ۱: ۱۷۷
١٢ ، ١٧ ، ١٧ ، ١٨ في أنساب الأشراف . (ط أوروبة : ٢٠٩ – ٢١٠)
                                  البيتان ٢ ، ٢ في ياقوت ٢ : ٧٢٣
                   « ه، ٦ في ياقوت ٤: ١٣٥ والأغاني ١: ٤٥٣
                                  ۷ ، ۸ في ياقوت ۲ : ۲ • ٤
                                 ۱۹،۸ في ياقوت ۳: ۷۶۹
                                 « ۱۰،۹ في ياقوت ٤:٥٩
                      البيت ١ في البكري : ٦٨٨ وياقوت ٢ : ٨٨٨
                                      « $ في التاج (أثب)
« ٩ في التاج (حزب) وياقوت ٤: ٦٨٧ والبكري : ٢٧٥ والحازمي
                                         (الموقر)
                                » « ۱۱ في ابن أبي حصينة : ۲۱
                   « ١٤ في ياقوت ٢: ١٤ والحازمي (الجباجب)
                               « ١٥ في اللسان والتاج ( شرق )
                                 « ١٦ في اللسان والتاج (جعد)
                                 « ۲۳ في ابن جني ۲: ۱۲۲ ب
                          وورد عند ابن جني (١: ٨ ب) بيت هو :
     سه (؟) من آل النساء وإنّما يكنَّ لأدنى لا وصال لغائب
                                    وهو قد يقع بعد البيت : ٣ .
```

#### وقال يمدح يزيد بن عبد الملك :

١ عرَفْتُ الدَّارَ قَدْ أَقْوَتْ بريم إلى لأي فمدَ فع ذي يَــدوم

أميرَ المُؤمنينَ إليكَ نَهُوي على البُخْت الصّلادم والعَجوم

٣ كأن الله النَّجُداتِ منها تَقطَّرُ بالأرَنْـدجِ والعصيمِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٤ إذا اتخذَتْ وجوهُ القَوْمِ نَصْباً أجيجَ الواهيجاتِ مِنَ السَّمومِ

ه فكم غادرُن دونك مين جهيض ومين نعل مُطرَّحة جَذيم

٦ يَزُرُنَ عَلَى تنائيه يَزيداً بِاكنافِ المُوقَر والرَّقيم

٧ تُهنَّئُهُ الوُفودُ إذا أتوَّهُ بنَصْرِ اللهِ والمُلْكِ العَظيم

۱ الحازمي : تدوم .

ريم : واد لمزينة قرب المدينة ؛ ولأي ويدوم : واديان من بلاد مزينة يدفعان في وادي العقيق ، هذا كلَّه قول محمد بن حبيب .

٢ البخت : الإبل الفارسية الحراسانية ؛ الصلادم : جمع صلدم وهو الشديد الحافر ، يعني الحفِّ هنا . العجوم : الناقة القوية على السفر .

٣ الأرندج : الجلود السود ؛ العصيم : القطران .

الجهيض : الولد الملقى قبل أن يستبين خلقه ؟ جذيم : مقطوعة .

الموقر : موضع بنواحي البلقاء والرقيم كذلك ، وكان يزيد ينزل هنالك .

# تخريج القصيدة ٦١

```
الأبيات ٤ – ٧ في ياقوت ٢ : ٨٠٥
البيت ١ في ياقوت ٢ : ٨٨٩ والبكري : ٣٨٩ واللسان (دوم) والحازمي (ريم)
« ٣ في نوادر الهجري (الورقة : ١٤١ ، نسخة القاهرة)
```

وقال يمدح يزيد بن عبد الملك :

ا شجا قلبَهُ أَظْعَانُ سُعُدى السَّوالكُ

٢ أقول ُ وقد ْ جاوَزْنَ أعلامَ ذي دَم

٣ تأمَّل ْ كـذا هـَل ْ ترْعوي وكأنَّما

؛ وهمَل ْ ترَيَنتي بعد أن ْ تُنزَعَ البُرى

ه وَرَدنَ بُصاقاً بعدَ عِشرينَ ليلـَةً

وأجمالُها يوم البُليَد الرَّواتيكُ وذي وَجَمَى أوْ دونهَ نُ الدَّوانيكُ موائيجُ شيزَى أمْرَحتَ ها الدَّوامكُ وقد أُبنَ أنضاءً وهمُن وواحيكُ وهمُن كليلاتُ العُيون ركائيكُ وهمُن كليلاتُ العُيون ركائيكُ

البليد والبلدة : عينان لبني عبد الله بن عنبسة بن سعيد بن العاصي ، كذلك قال محمد بن حبيب ؛ قال : البلد ماء لآل سعيد بن عنبسة بواد يدفع في ينبع . الرواتك : جمع راتكة ، قال الأصمعي : الراتكة من النوق التي تمشي وكأن برجليها قيداً وتضرب بيديها .

الدونكان : واديان لبني سليم ، فجمعهما الشاعر بما يليهما ، وذو دم وذو وجمى موضعان
 هناك .

٣ ترعوي : ترجع ؛ الشيزى : القصاع تتخذ من خشب بهذا الاسم ؛ المواتج : التي ترتفع وتضطرب ؛ أمرحتها : جعلتها تثب ؛ الدوامك : المسرعات من الإبل، تقول : دمكت الإبل ليلتها أي أسرعت .

البرى: جمع برة وهي حلقة توضع في أنف البعير؛ أبن: رجعن؛ أنضاء: هزيلات؛
 زواحك: من زحك البعير إذا أعيا.

بصاق ــ قال ابن حبیب ــ : جبل بین أیلة والتیه ؛ وقیل هو موضع قریب من مكتة ؛
 وما قاله ابن حبیب عن بصاق ــ بالصاد ــ ذكره یاقوت فی تحدید بساق ــ بالسین ــ إلا أنّه قال «عقبة » بین التیه وأیلة و هو نفس الموضع یكتب بالسین والصاد . ركائك : ضعاف .

ولو بلغَتُ إلاّ تُرى وهني زاحيكُ فهُنَّ رذايا بالطّريق تراثيكُ وقد ضَميرَتْ صُفْرُ القِسِيّ العواتكُ طماطمُ يوفونَ الوُفور هناديكُ غدَتْ تَرْتمي الدّهنا بها والدّهالكُ

لأبن وما منهن من ذات نجدة
 نفى السير عنها كل داء إقامة
 ل وحُملت الحاجات خوصاً كأنها
 ل ومُقربة دُهم وكُمن كأنها
 ل كأن عدولياً زُهاء حُمولها

٩ اللسان (هندك) والمعاني الكبير : الوفار ؛ اللسان والتاج (هند) : هنادكا .

٦ النجدة : الشدة . زاحك : معيية .

الرذايا : جمع رذية وهي الناقة المهزولة التي لم تعد تستطيع النهوض ؛ ترائك : متروكة
 خلفها أصحابها بعد أن طلحت .

٨ الحوص: الإبل الغائرات العيون ؛ العاتكة: القوس إذا قدمت واحمرت ، شبه المطايا الناحلة
 بالقسي .

المقربة: التي قربت للركوب؛ الطماطم: جمع طمطم وهو من في لسانه عجمة. وقد جاءت رواية «الوفور» في اللسان (هند)، ولم يوردها جمعاً لوفرة، وإنسما أورد «وفار» في مادة (وفر)؛ ويوفون: يطيلون؛ الوفار: أي ما سال على الأذنين من الشعر؛ قال ابن قتيبة: أي يطولون الشعور. الهنادك — قال محمد بن حبيب: أراد بالهنادك رجال الهند، قال ابن جني: وظاهر هذا القول منه يقتضي أن تكون الكاف زائدة، قال: ويقال: رجل هندي وهندكي.

العدولي : قال الأصمعي : العدولي من السفن منسوب إلى قرية بالبحرين يقال لها عدولى ؛
 الدهناء – يمد ويقصر – رمال في طريق اليمامة إلى مكة ؛ والدهالك إكام سود هناك (البكري)
 وقال ياقوت : الدهالك قرية بالدهناء .

11 وفوق جمال الحيّ بيض كأنّها على الرّقهم آرام الأثيل الأوارك الاوارك الأوارك الأوارك اللهاء خريف خشّت السدر خضّع ثنى سربها أطفالهن العوالك الا ظباء خريف الظعن حتى كأنّها أواقي سندًى تعنّالهُن الحوائك الحوائك الموائك شيفائي ننظرة إن نظرت أبها إلى ثافيل يوهماً وخلفي شنائيك الدّكاديك الحيمات مين بطن أرثند لنا وفيافي المرّختين الدّكاديك الدّكاديك المرّختين الدّكاديك المرّختين الدّكاديك المرتبيات المرتبيات

١٤ السمهودي : سنابك .

١١ الرقم : البرود المخططة ؛ الأثيل : اسم موضع ؛ الأوارك : التي تأكل الأراك .

١٥ السمهودي والعباسي والمغانم: وأن تبرز الخيمات ؟ الحازمي: فإن تبرز . . . المرتجين ؟
 المغانم: لنا وجبال .

<sup>17</sup> أبقي الظعن : أنتظرها وأرصدها وأرقبها وأنظر إليها . يقول : شبهت الأظعان في تباعدها عن عيني و دخولها في السراب بالغزل الذي تسديه الحائكة فيتناقص أولاً فأولاً ؛ الأواقي : جمع أوقية ، يثقل ويخفف ؛ قال صاحب إصلاح المنطق : شبهها في تباعدها و ذهابها عن عينيه بالغزل الذي يستعمله الحائك لأنه يستعمل الغزل الأول فالأول فيقول : كنت أنظر إلى الظعن وهي تغيب عن عيني قليلاً قليلاً .

١٤ ثافل : هما ثافلان الأكبر والأصغر ، من جبال تهامة ، والأصغر منهما لبني ضمرة قوم عزة ؛ وشنائك : ثلاثة أجبل صغار منفردات من الجبال بين قديد والجحفة من ديار خزاعة .

الأولى العضل من بني الديش والثانية وهو وادي الأبواء؛ وقال أبو عبيد الله السكوني : هو واد في ثافل الأكبر من جبال تهامة وفي بطن أرثد عدة آبار (البكري) ؛ المرختان : يمانية وشآمية الأولى لعضل من بني الديش والثانية لبني قريم . الفيافي الدكادك : الصحاري الغليظة .

17 تجنبّت ليلى عَنْوَة أن تزورها وأنت امرُؤ في أهل و د آك تارك المناسك الا أقول أ إذ الحيّان كعْب وعامر تلاقوا ولفّتنا هناك المناسك المواتك المرتب الوبيل زهر غمامه له درر القسطليين حواشيك الملائك ا

٢١ وما يك ُ مني قد أتاك فإنه عتابٌ ، أبا مروان ، والقلبُ سادكُ

١٦ العنوة في لهجة كثير : الاختيار والطوع ؛ تارك : مبق .

١٨ الموقر : موضع بنواحي البلقاء . الهواتك : التي تمطر في الهتكة وهي ساعة من الليل .

<sup>19</sup> القسطلين : أراد القسطل فثنتى ، والقسطل مجاور للموقر من عمل البلقاء . الحواشك : السحائب التي حشك ماؤها أي تجمع فكثر وغزر ، وأصله من الناقة تخشك أي تترك دون حلب حتى يجتمع لبنها .

٠٠ النائل : العطاء ؛ أبو خالد : كنية يزيد بن عبد الملك .

٢١ لعل هذا البيت من قصيدة أُخرى في مدح بشر بن مروان .

### تخريج القصيدة ٦٢

```
البيتان ١ ، ٧ في البكري : ٢٧٤
                                      ٣٠٧ في يأقوت ١٠٧٤
          ٣ ، ٢١ في نوادر الهجري (الورقة : ١٤١ ، نسخة القاهرة)
                                ٧ ، ٨ في أمالي المرتضى ١ : ٢٦٥
  ١٥ ، ١٥ في ياقوت ٣ : ٣٧٦ والسمهودي ٢ : ٤٤٢ والعباسي : ٢٤٠
                                              والمغانم : ١٤٠
                         البيت ٢ في البكري : ١٣٧١ وياقوت ٢ : ٢٠٠٠

 غ في اللسان والتاج (زحك)

                                       ه في البكري : ٢٥٣
                                   ٦٠ في اللسان والتاج (زحك)
في المعاني الكبير : ٧ واللسان والتاج ( هند ، هندك ) وابن جني ٣ : ١١٢ ب
            في البكري : ٩٥٩ وياقوت ٢ : ٣٣٢ واللسان (دهلك)
                                         في المقاييس ١: ١٨
                                                           11
                                    في ابن جني ٢: ١٠٤ ب
                                                           14
                       في إصلاح المنطق : ١٧١ واللسان (بقي)
                                        في ياقوت ١ : ٥ ٩ ٩
                                                           1 2
                                        في الحازمي (أرثد)
                                                          10
                                     ١٦ في كتب الأضداد : ١٧٦
                                        في البكري : ١٧٨٠
                                                          1 ^
                     في الواحدي : ١١٧ وابن جني ٢ : ٣١ / أ
```

وقال يمدح يزيد بن عبد الملك ويتشفع في آل المهلب \* :

ا تشوّف من صوت الصدى كلما دعا تشوّف جيداء المقلد منعيب الله تباري حراجيجاً عتاقاً كأنتها شرائج معطوف من القُضب مصحب الله إذا ما بلغنا الجهد منها توعبت وضيع زمام كالحباب المسيّب المرى كل ليلة إليك فاسآدي ضحى كل صيهب المستر بها علق السرى كل ليلة إليك فاسآدي ضحى كل صيهب

و حليم " إذا ما نال عاقب مُجميلاً أشد العقابِ أوْ عَفا لم يُثرِّب

ه العقد: أشد عقاب.

لما قتل يزيد بن المهلب في معركة العقر (١٠٢هـ) انهزم المهالبة في آسيا فبلغ بعضهم السند، فلما ولي مسلمة بن عبد الملك العراق بعث هلال بن أحوز المازني لتعقبهم فقتل المفضل وخمسة من ولد المهلب وأخذ كثيراً من الأسرى وأرسلهم إلى يزيد بن عبد الملك فقام كثير متشفعاً فيهم فلم يشفعه يزيد ودفع كثيراً من الأسرى إلى القتل (العقد ٤:٢٢ - ٤٤٢).

انتقل في هذا البيت وما يليه إلى وصف ناقته ورحلته إلى الممدوح وسقطت أبيات قبل ذلك من القصيدة . تشوف : تتشوف أي تتطلع كلّما سمعت صوت الصدى . جيداء المقلد : طويلة العنق . مغيب : غاب عنها زوجها فهي تترقب قدومه .

الحراجيج: جمع حرجوج وهي الناقة الجسيمة الطويلة. الشرائج: جمع شريج وهو العود
 الذي يشق منه قوسان. المصحب: العود الذي ترك لحاؤه ولم يقشر. شبه الإبل لنحولها بهذه
 القضبان.

٣ وضيع زمام : أي ذللها الزمام ؛ الحباب : الحية ، شَبَّه َ الزمام بها .

ه قال المرزوقي : يصفه بكرم النفس وكظم الغيظ واستعمال الحلم في وقته والانتقام من الأعداء=

لا أمير المؤمنين وحسبة فما تكتسب من صالح لك يكتب
 لا أساءُوا فإن تَغْفِرْ فإنتك أهْلُهُ وأفضل حلم حسبة حلم مُغضب
 لا نفتهُم قريش عن أباطيح مكتة وذي يتمن بالمشرق المشطب

٧ المضنون : أسأت .

= بأشده في إبانه وحينه فيقول: إذا نال الجاني عليه أو العدو المكاشح له عاقبه وهو مجمل أي لا يشتط ولا يسرف ولكن ينتهج طرق العدل في الانتقام، ويقصد الحق في إقامة الحد عند التمكن واللزام، وذلك أشد ما يعاقب به مثله، أو عفا عنه غير موبخ على ذنبه ولا مكدر نعمته في عفوه؛ وقال أبو عبيدة: في قوله تعالى ﴿ لا تَثريب عليكم ﴾ لا تخليط ولا إفساد، وقال غيره: لا تعيير ولا توبيخ.

- قال المرزوقي : قوله فعفواً أمير المؤمنين ، طلب وسؤال ؛ وانتصاب عفواً على المصدر
   (يعني المفعول المطلق) فيقول : اعف وقد قدرت واحتسب عند الله بما تأتيه فهو مكتوب
   لك إلى يوم فاقتك ومدخر إلى وقت مجازاتك ، فكما تعفو يعفى عنك .
- والمعتاد من نظرك ، وأله الحلم الحلم الحساباً وأجراً حلم المغيظ والمنطاف بالغفر ، فيقول : إن تجافيت عن إساءتهم واستعملت ما أنت أهله من العفو عنهم فإن ذاك هو المرجو منك والمعتاد من نظرك ، وأفضل الحلم احتساباً وأجراً حلم المغيظ والمضجر الممتلك ؛ فروي أن يزيد لما قرع سمعه هذه الأبيات قال : لولا أنهم قدحوا في الملك لعفوت عنهم (وانظر شرح هذا البيت في شرح المضنون : ١٦٩) .
- السيف دو الطرائق ، يريد المشطب : السيف دو الطرائق ، يريد أن الأرض ضاقت عليهم ونفوا من كل مكان .

# تخريج القصيدة ٦٣

```
الأبيات ٥ – ٨ في العقد ٤ : ٣٤٤
« ه – ۷ في حماسة المرزوقي : ۱۷۵۸
  البيتان ٦ ، ٧ في الذهب المسبوك : ٣٣
```

البيت ١ في التاج (شرف)

« ٢ في الأساس ( صحب )

« ٣ في ابن جني ٣ : ٢٥٧

« ؛ في ابن جني ١ : ١٨

وقال يمدح :

وعفا الرُّسومَ بمُـُورهنَّ شَـمالُـها والعين يسبق طرفها إسبالها أقوى الغياطيلُ مِن حيراجِ مبرَّة فخُبوتُ سَهُوَّة قد عفت فرمالها

حيّ المنازل َ قد عفَتْ أطُّلالُها

قَفَيْراً وقَفَتُ بها فقُلْتُ لصاحبي

وتقاصرَتْ أُصُلاً شُخوص أُرومها حتى مثلَنَ وأعرضَتْ أغْفالُها

ه الضَّارِبونَ أمامها وَوَراءها بمُهَنَّداتٍ قد أُجيدً صِقالُها

ياقوت : بجنوب سهوة . . . أرمائها .

المور : التراب .

الإسبال: إرسال الدمع.

- الغياطل : جمع غيطلة وهي الأجمة ؛ الحراج : جمع حرجة وهي الشجر الملتف ؛ ومبرة: أكمة دون الجار إلى المدينة، قال ياقوت : مَبَرَّة : موضع وجدته بخط ابن باقية ( ناقية ؟ ) مُبرَّة بضم الميم وكسر الباء وتشديد الراء . خبوت: جمع خبت وهو الرمل السهل ؛ سهوة : اسم موضعً لم يفرد له البكري مادة في معجمه . ويروى : بجنوب سهوة ( ياقوت ٣ : ٢٠٦ ).
- الماثل : المنتصب والماثل الزائل فهو من الأضداد ، ومثلت هنا بالمعنى الثاني ، قال الأصمعي : نظرت إلى شخص ثم مثل أي ذهب ؛ تقاصرت : قصرت وأشرفت على الزوال لأن السراب يذهب بالعشى ؛ أرومها : أعلامها ؛ أغفالها : الصحاري التي لا أعلام فيها ولا جبل يهتدي به .
  - ه مهندات : سيوف مطبوعة في الهند .

الحيائم أثبت منزلاً في صدره من هضب صند حيث حل خيالها
 ولوج هه عيند المسائل إذ غدا وغدت فواضل سيبه ونوالها
 بالحير أبلج مين سقاية راهب تُجلى بموزن مشرق تمثالها

صندد : جبل بالحجاز . ولعل «حل » أن تقرأ «جكل » أي عظم خيالها والمعنى أنها
 هي عظيمة .

٧ فواضل سيبه : سخاؤه وعطاؤه .

أبلج: خبر لكلمة «وجهه» في البيت السابق، أبلج: أشد بياضاً وسطوعاً ؛ السقاية:
 الإناء من فضة ؛ ولعله يعني هنا مصباح الراهب ؛ موزن: موضع.

## تخريج القصيدة ٦٤

الأبيات ١ – ٣ في ياقوت ٤ : ١٠٤ البيتان ٧ ، ٨ في البكري : ١٢٧٨ البيت ٤ في كتب الأضداد : ١٢٤ « ه في كتب الأضداد : ٨٣

« ٦ في ياقوت ٣ : ٢٠٤

# قال يرثي رجلاً يكني أبا وهب :

٤ سقى اللهُ وجهاً غادرَ القومُ رَسْمهُ مُقيماً ومرَوُّوا غافلينَ على شَغْب

١ لتَبَلْكُ البواكي المُبكياتُ أبا وَهُب على كلّ حال مِن رخاءٍ ومن كرْب ٢ أخا السَّلْم لا يَعْيَا إذا هيَ أَقبَلَتْ عليه ولا يَجُوي مُعانَقَةَ الحرْب ٣ فإن تك ُ قد وَدَّعتنا بعد خُلَّة فيعم الفتي في الحيّ كنت وفي الرَّكبِ

أخا السلم : نعت لـ « أبا وهب » في البيت السابق ، السَّلم : بفتح السين مؤنثة ، وفي التنزيل ﴿ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ﴾ يجوي : يكره .

الحلة : الصداقة ، يريد بعد مخاللة وعهد من الصداقة ؛ في الحيّ وفي الركب : يريد في حالتي الإقامة والظعن .

شغب : ضيعة خلف وادى القرى كانت للزهرى .

## تخريج القصيدة ٦٥

الأبيات ١ - ٤ في ياقوت ٣٠٣: ٣٠٣

#### وقال :

مدر رابغ مهامية غُبراً يرفعُ الأكثم آلُها تناوَحتْ بيرْيَهَ قَصِراً واستحثّتْ شيمالُها مي بيرابغ وهاج القُلوب السَّاكناتِ زوالُها الخَلَلَتُ مخارِمَ بيضاً مين تمني جيمالُها عد أنزعتْ بهينَّ السّواني واستدارَ متحالُها عد أنزعتْ بهينَّ السّواني واستدارَ متحالُها

- ١ أقول وقد جاوز ن من صدر رابغ ٢
   ٢ أأل حتى أم صيران دوم تناوحت ٢
- ۳ أرى حين زالت عير سلم برابغ
- ٤ كأن موع العين لما تخلَّلت الم
- ه قبيلْن عُرُوباً مين سُميَيْحة أنزعتْ
- ١ ياقوت (١: ٨٤٦) والمغانم : جاوزت من صحن رابغ . . . يفرعُ ؛ التاج : عين رابغ.
  - ؛ ياقوت (١: ٨٧٤) تحللت (وهو خطأ) ؛ السمهودي : ملء عيني .
- رابغ: واد يقطعه الحاج بين البزواء والجحفة دون عزور (ياقوت) ، وقال ابن السكيت:
   رابغ بين الجحفة وودان ، وقال في موضع آخر : رابغ واد من دون الجحفة يقطعه طريق الحاج من دون عزور ؛ يرفعها الآل ، يعني في رأي العين ، فكأنها تطفو فوقه ؛ الآل : السراب .
- الصيران: النخل المجتمع أو الشجر، تناوحت: تقابلت؛ تريم: وادبين المضايق ووادي
   ينبع، وقال ابن السكيت: قريب من مدين؛ قصراً: عشاء، استحثت: حثت واندفعت.
  - ٣ أرى : متصل بقوله أألحيّ . . . يعني أألحيّ أرى أم أرى صيران دوم متناوحة .
- ؛ تخللت : قطعت ، والفاعل : جمالها ؛ مخارم : منقطع أنوف الجبال ، تمني ـ في قول ابن السكيت ـ إذا انحدرت من ثنية هرشي تريد المدينة صرت في تمني وبها جبال يقال لها البيض .
- ، الغروب : الدلاء العظيمة ؛ سميحة : بثر في ديار الأنصار ؛ السواني : الإبل النواضح ؛ المحال : البكرة العظيمة ؛ وخبر كأنَّ في البيت السابق هو جملة « قبلن » والقابل : الذي ==

العين عن غير نعمة كذاك إلى سلمى لمهداًى سجالُها عنر ثُلُك في سلمى بآنيفة الصبا وميعتبه إذ تزد هيك ظيلالُها

\* \* \*

٨ ومُلْتَمسٍ منتي الشّكية عَرَّهُ لِيانُ حواشي شيمتي وجَمالُها
 ٩ رَميتُ بأطرافِ الزِّجاجِ فلم يُفق عَن الجهل حتى حكّمتهُ نِصالُها
 ١٠ وذي كرَم يوماً أراد كرامتي (وعربة) ودتي رغبة هل ينالُها
 ١١ بذلتُ له مِثلاً وكل تحية من المرء مردود عليه مثالُها

٦ ياقوت : سخالها (وهو خطأ) .

.....

= يتلقى الدلو حين تخرج من البئر فيصبها في الحوض .

النعمة : السرور والفرح والترفه ؛ السجال : الدلاء ؛ يريد أن عينه ترسل دموعها هدية
 إلى سلمى ، لكن ليس لأن هذه العين ناعمة فرحة .

٧ آنفة الصبا : ميعته وأوليته ، وهو مجاز ؛ تزدهيك : تستخفك ، أي كنت معذوراً بذلك في تلك السن .

الزجاج: جمع زج وهو الحديدة التي في أسفل الرمح، والنصال: جمع نصل وهي الحديدة التي في أعلى الرمح، كانوا يستقبلون العدو إذا أرادوا الصلح بأزجة الرماح فإن أجابهم إلى الصلح وإلا قلبوا إليه الأسنة وقاتلوه، ويروى: حلمته، أي جعلته حليماً.

١٠ وعربة : دون إعجام للباء في الأصل ، ولا أدري ما صوابه .

# تخريج القصيدة ٦٦

```
الأبيات ١-٤ في ياقوت ٢:٧٢٧

« ٤-٦ في ياقوت ٣:٨٤٨ والمغانم : ٥٧

البيتان ١،٢ في ياقوت ١:٣٤٨ والمغانم : ٥٧

« ٤،٥ في العباسي : ٣٤٣ والسمهودي ٢:٤٣٣ والمغانم : ١٨٦

« ٨،٨ في حماسة البحتري : ١٧٠

« ١٠،١١ في مسالك الأبصار ١٤:٠٧

البيت ١ في التاج (ربخ)

« ٤ في ياقوت ١:٤٧٨ والعباسي : ٨٨٨

« ٧ في التاج (أنف)
```

العتمري لقد رُعتُم غداة سويقة ببينْكُم يا عز حق جزوع جزوع ومرت سيراعاً عيرُها وكأنتها دوافيع بالكيريون ذات قلوع وحاجة نفس قد قضيت وحاجة تركيت وأمثر قد أصبت بكيع

﴾ وماءٍ كأنَّ اليَشْربيَّةَ أَنْصَلَتْ بأعْقارِهِ دَفْعِ الإزاء نَزوعِ

۱ ياقوت (۳ : ۱۹۹) حق جزوعي .

٢ البكري: وولت سراعاً.

-----

١ قال ابن السكيت : سويقة جبل بين ينبع والمدينة ؛ حق جزوع : جزوعاً حقاً .

العير: القافلة ؛ الكريون – فيما قاله ابن السكيت – نهر بمصر يأخذ من النيل ؛ شبه عير ها
 بسفن ذات قلوع وهي الشراعات ، والقلوع : جمع قلع .

بدأ الشاعر بعد المقدمة الغزلية يعدد ما قام به وكيف أنّه دفع بناقته إلى ماء في رحلتها ، ووصفه ، ثم وصف في الأبيات ٥ — ١٠ لقاءه للذئب . . . اليثربية : أراد السهام المنسوبة إلى يثرب ، قاله ياقوت ؛ وفي اللسان : نصل يثر بي وأثر بي ، وزعم بعض الرواة أن المراد باليثر بي السهم لا النصل وأن يثرب لا يعمل فيها النصال ، قال أبو حنيفة : وليس كذلك لأن النصال تعمل بيثرب وبوادي القرى وبالرقم وبغير هن من أرض الحجاز . الأعقار : جمع عقر ، وهو مؤخر الحوض ، وكذلك مفرغ الدلو من مؤخره ؛ والإزاء : مفرغه من مقدمه ومصب الماء في الحوض ؛ والنزوع : البئر القريبة القعر . أنصل : أثبت النصل ؛ =

بُكَا مُجْرَدً يَبَعْني المَبيتَ خَلَيع ِ يُعَالَجُ لَيُللاً قارساً مَعَ جوع ِ مُحنَّبِ أطرافِ العِظامِ هَبوع ِ تأيّا قليلاً واسترى بقطيع ِ صَبورٍ على عدوى المُناخ جموع ِ

ه وصادفتُ عَيَّالاً كأنَّ عُواءهُ

عوى ناشيز الحيزُوم منضطمر الحشا

٧ فصَوَّتَ إذ نادى بباق ٍ على الطَّوى ۗ

٨ فلمَ ْ يَجْتَرِسُ ۚ إِلَّا مُعُرَّسَ رَاكِبٍ ۗ

٩ وموْقــع حُرْجوج على ثَفيناتــها

اللسان : وألفيت عيالاً ؛ المسالك : محرد .

٧ المسالك: أطراف الضلوع.

= أي هو ماء قد سقطت فيه أشياء من الشوك والعيدان وما أشبه ، مما يدل على أنّه قديم عهد بالناس .

ه قال ابن قتيبة : (المعاني الكبير : ١٩٨ ، ١٩٦ ) «عيال : يعني ذئباً يعيل في البلاد كما يقال عار يعير فهو عيار ، ويقال : عيال في مشيته كأنّه يميل ؛ خليع : خلعه أهله لجنايته ، والمجرد : الذي ذهب ماله » . وفي اللسان : المجرد الذي أفرده أصحابه فلجأ إلى سواهم ، وقيل هو الذي ذهب ماله فلجأ إلى من ينوّله .

٦ ناشز الحيزوم : مرتفع الصدر .

وال ابن قتيبة (المصدر نفسه): أي بصوت باق على الجوع ؛ محنب: مأطور (أي معوج مثني ) ؛ هبوع: يستعين بعنقه في مشيه من الضعف ، لذلك قيل لما تضعه الناقة في آخر النتاج « هُبَعَ » لأنه ضعيف فإذا مشى مع أمه هَبَع أي استعان بعنقه .

٥ قال ابن قتيبة : الاجتراس : الإصابة . يقال : هل اجترست شيئاً ؟ ويقال : النحل جوارس لأنها تصيب من الشجر ، ويروى «يحترس» أي يسرق ، ويقال للذي يسرق الغنم «المحترس» وللشاة التي تُسْرَق حريسة . تأيا : تلبث قليلاً ؛ استرى : افتعل من السرى وهو سير الليل ؛ بقطيع : أي بقطع من الليل ؛ قلت : ومعرَّس الراكب : موضع نزوله للراحة في آخر الليل ، أي أن هذا الذئب أخذ يطلب معرّس ذلك الراكب ، وموقع الناقة المناخة التي ألقى زمامها على الأرض فغدا كأنه حيّة .

٩ الحرجوج: الناقة الطويلة ؛ الثفنات: الركب ؛ عدوى المكان: ارتفاع بعضه وانخفاض =

# ١٠ ومطرّح أثناء الزّمام كأنّه مزاحيفُ أيْم بالفيناء صريع

= بعضه الآخر . المناخ : موضع الاناخة ، أي بروك الجمل أو الناقة ؛ جموع : قوته مجتمعة الأعضاء .

١٠ مطرح: مكان طرح. أثناء الزمام: طيّات الحبل أو الرسن الذي تقاد به الناقة. مزاحف:
 مواضع الزحف ؛ الأيم: الحية. شبه مطارح الزمام بمزاحف الحية.

# تخريج القصيدة ٦٧

الأبيات ١ - ٣ في ياقوت ١ : ٢٧١

« ه – ١٠ في المعاني الكبير : ١٩٨، ١١٩٧ – ١١٩٧ «

« ه- ۸ في المسالك ١٤: ٧١

البيت ١ في ياقوت ٣ : ١٩٩ والتاج (سوق)

« ۲ في البكري : ۱۱۲۷

« ؛ في ياقوت ؛ ١٠١٠ «

« ه في اللسان ( جرذ )

وقال ۽ :

------

١ وأنت التي حبّبت شغبي إلى بدا إلي وأوطاني بيلاد سواهما
 ٢ وحلّت بهذا حلّة ثم أصبحت بأخرى فطاب الواديان كلاهما
 ٣ إذا ذرَفت عيناي أعتل بالقدى وعزّة لو يدري الطبيب قذاهما

- ١ التاج : وأنت الذي ؛ السمهودي : لعمري لقد حببت .
- ٢ الخزانة والتاج والسمهودي والمغانم : حللت بهذا . . . ثم حلة بهذا .

« البيت الأول والثاني منها حماسيان وسننقل شرحهما عن المرزوقي .

- خاطبها في البيت الأول معتداً عليها بأنه كما آثرها على أهله وعشيرته ، آثر بلادها على بلاده فذكر طرفي محالها فقال : أحب لك وفيك شغبي إلى بدا وبلادي بلاد غيرها . قلت : بدا موضع بين طريق مصر والشام ، وشغبي منهل بين طريق مصر والشام أيضاً . وقال ابن السكيت : قيل إنهما موضعان بين المدينة وأيلة . والمعنى شغبي فبدا أراد الترتيب ودل على ذلك البيت التالي ، قاله ابن هشام في المغنى ورد عليه بأن إلى قد تكون للمعية .
- ثم أخبر عنها في البيت الثاني فقال : ونزلت بهذا ــ يشير إلى شغبى ــ نزلة ثم أصبحت
   ببدا ففاح الواديان وتضوعا برياها . . .
- ت قال في شرح المضنون : ( ٢٤٢ ) يقال : ذرفت عينه أي سال منها الدمع ، واعتل أي مرض فهو عليل ، والقذى : ما يسقط في العين ؛ يقول : إذا سالت دموع عيني أمرض وأعتل بالقذى ، يعني من كثرة سيلان الدمع مرضت عيناي كأنه وقع فيهما القذى وعزة قذاهما لو يدري الطبيب ، يعني مرضهما واعتلالهما بسبب محبة عزة ومفارقتها ، ويحتمل أن تكون « لو » ههنا للتمنى ، يعني ليت الطبيب يعرف أن قذاهما عزة . قلت : أخطأ في =

# ٤ فلو تُذريان الدَّمع مُنذُ استهلَّتا على إثر جازي نعمة بلخرَاهمُما

=قوله «أعتل » بمعنى أمرض ، وهي هنا بمعنى أتذرعُ بعلّة ، يقول إنّه إذا بكى وسئل عن بكائه قال : وقع فيهما قذى وهو يموه بذلك ، و « لو » بمعنى ليت هنا قطعاً لا احتمالاً .

٤ المعنى أ: لو أسالت العينان الدموع من حين أخذتا في البكاء على ميت كان يجزي بالنعمة على الله الفعل الخزاهما إخيراً تقديراً لوفائهما ، ولكن عزة لا تفعل ذلك ، لظلمها وتعسّفها .

# تخريج القصيدة ٦٨

الأبيات ١،٣،١ في ياقوت ٣: ٣٠٢ والمغانم : ٢٠٥ – ٢٠٩

- « ۱ ، ۳ ، ۲ في شرح المضنون : ۲۶۷ وحماسة التبريزي ۳ : ۱۶۱ وشواهد المغني : ۱۵۸ والجامع : ۲۰۷ والشنقيطي ۲ : ۱۷۱ والتاج (شغب) وابن خلكان ۳ : ۳۱۸ .
- البيتان ١ ، ٧ في الفاضل : ٢٦ والسيوطي : ١٥٨ وحماسة المرزوقي : ١٢٨٨ ومغني اللبيب ١ : ١٦٧ والخزانة ٤ : ١٣٦ والسمهودي ٢ : ٣٣٠
- البيت ١ في البكري : ٢٣٠ و اللسان و التاج ( بدأ ) و المخصص ١٣ : ٢٣٩ ( دون نسبة ) و السمهودي ٢ : ٢٨٥ ( لجميل بثينة )

وقال:

١ وقفتُ عليه ناقـتى فتنازعـَتْ شعوبُ الهوى لما عرفتُ المغانيا ٢ فما أعرفُ الآيات إلا توهشماً وما أعرفُ الأطلال إلا تماريا ٣ وما خَلَفٌ منكم بأطلال دمنة تنكَّرُن واستبدلُن منك السوافيا

وان طنّت الأذنان قلتُ ذكرتِني وان خلَلَجتْ عيني رجوتُ التلاقيا فؤادُك أو رُدّي على فُواديا إلى ميت في قبره لبكي ليا إلى راهب في ديره لرَثي ليا ب إلى جَبَل صَعْبِ الذُّرى لانحني ليا إلى تعلُّب في جُحْرِه لانْبرى ليا إلى موثق في قيده لعدا ليا

ه أيا عزَّ صادي القلبَ حتى يوَدَّني ٦ أيا عزَّ لو أشكو الذي قد أصابني ٧ ويا عزَّ لو أشكو الذي قد أصابني ٨ ويا عز لو أشكو الذي قد أصابني ويا عزَّ لو أشكو الذي قد أصابني

١٠ ويا عزَّ لو أشكو الذي قد أصابني

ه ورد في الدالية (رقم: ٩١): أو ردّي على فؤادي ؛ وصاداه مصاداة: داجاه وداراه.

## تخريج القصيدة ٦٩

الأبيات ١ – ٣ في المنازل والديار : ٢٦/أ ه -- ١٠ عن الديوان المطبوع البيت ٤ في الفصول: ٢٦٤ ه في اللسان والتاج (صدى)

### وقال في عزّة :

١ يقولُ العيدا يا عزَّ قد حال دونكُم ْ شُجاعٌ على ظهرِ الطَّريقِ مُصَمِّمُ ۗ ٢ فقُلتُ لها والله ِ لو كان َ دونكُم ْ جهنَّمُ ما راعَتْ فؤادي جهنَّمُ ٢ ٣ وكيف يروعُ القلبَ يا عزَّ راثعُ ووجهنُكِ فِي الظَّلْمَاء للسَّفْرِ مَعْلُمُ ا ٤ وما ظلمتُكُ النَّفُسُ يَا عزَّ في الهوى فلا تنْقمي حُبِّي فما فيه مَنقمُ

١ الشجاع : الحية ؛ المصمـّم : الذي إذا عض َّ لم يرسل ما عضّه وبقى متشبثاً به .

٣ معلم الطريق : دلالته وأصله من العلامة .

تخريج القصيدة ٧٠ الأبيات ١-٤ في الأغاني ١١٠٠٨

## وقال من قصيدة :

بعُدوة ودَّانَ المطيَّ الرَّواسما ورُعنَ امرءاً بالحاجبيّة هائما وواجهيْنَ ديْموماً من الْحَبَيْت قاتما يدُلُّ بها الحادي المُدلُّ المراوما

١ إلى ظُعُن يتنْبَعنَ في قتَر الضُّحي ٢ تخلَّلُنَ أجزاعَ الضَّئيد غُدُيَّةً ۗ ٣ ومرَّتُ تحُتُ السَّائقاتُ جمالها بها مُجتوى ذي مَعْيَطِ فالمَخارِما ٤ فلمَّا انقضَتْ أيَّامُ نهبكَلَ كُلُنُّها ه تيامَن ً عَن دي المر في مُسْبطراً ق

قتر الضحى : غبرته ؛ العدوة : المكان المرتفع ؛ ودَّان : أسفل هرشي على ميلين ممَّا يلي المغرب ، يقطعها المصعدون من حجاج المدينة وينصبّون فيها صادرين من مكة . الرواسم : التي تسير الرسيم ، وهو فوق الذميل .

الأجزاع : منعطفات الأودية ؛ الضئيد : موضع رمل بقرب ودَّان .

- ذو معيط : موضع في بلاد مزينة ؛ ومجتوى ــ كذا وردت عندالبكري ولا أرى له وجهاً ، إلا أن يكون بمعنى لدى اجتوائهن أي كرههن ومقتهن لذي معيط ؛ ولعلُّ الصواب « مختوى » من الخويّ وهو منفرج الوادي .
- نهبل : موضع لم يحدده البكري ولم يذكره ياقوت ؛ الديموم : الفلاة الواسعة ؛ الحبت : الرمل الذي لا ينبت غير الأرطى ، وخبت يقع ممّا يني المغرب عن يمين ودَّان بينها وبين البحر .
- ذو المرّ : موضع ، ولعله يعني مرّ الظهران على مرحلة من مكة ، قال عرام : مرّ القرية والظهران هو الوادي ، وقال الواقدي : بين مر ومكة خمسة أميال . ؛ مسبطرة : ممتدة مستقيمة ، يريد أرضاً ؛ المدل" : العارف بمهارته ؛ المراوم : جمع مرام وهو المطلب .

# تخريج القصيدة ٧١

الأبيات ١-٥ في البكرى: ٨٥٠ (ضئيد)

وقال:

ا عفا رابعة من أهله فالظواهير فأكناف هرشتى قد عفت فالأصافر المعنان يهيتجن الحكيم إلى الصبا وهن قديمات العهود دواثير الكيلى وجارات لليلى كأنتها نعاج المكلا تتحدى بهين الأباعر الكيلى وجارات الديل وأهلها وهن جميعات الأنيس عوامر عوامر أجداك أن دار الرباب تباعدت أو انبت حبيل أن قلبك طائر) و أجداك أن دار الرباب تباعدت أو انبت حبيل أن قلبك طائر)

١ الموشح : واسط . . . والظواهر .

٣ الأغاني : بليلي .

ا رابغ: واد يقطعه الحاج بين البزواء والجحفة دون عزور ؛ الظواهر: موضع لم يذكره كلّ من ياقوت والبكري ؛ هرشى: ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة لا تزال معروفة إلى اليوم وتبعد عن رابغ بمقدار خمسة وثلاثين (كيلومتراً) ؛ الأصافر: ثنايا سلكها النبي (ص) في طريقه إلى بدر.

.

۳ للیلی : متعلق بـ « مغان » ؛ النعاج : إناث بقر الوحش ؛ الملا : اسم موضع .

ه هذا البيت والاثنان التاليان له ربما لم تكن من شعر كثير ، فقد جاء البيت (رقم ٥) في شعر نسبه الزبير بن بكار لحسان بن يسار التغلبي والاثنان بعده في قصيدة لحميل واتهم الزبير كثيراً بأنه أغار على البيتين وأدخلهما في قصيدته التي أولها «عفا واسط من أهله والظواهر» (الموشح: ٢٤٤) قال المرزباني: تحاملُ الزبير بن بكار على كثيرً فيما جمعه والظواهر» (الموشح: ٢٤٤)

٧ (وهبها كشيءٍ لم يكنُن أو كنازح به الدارُ أو منَن غيبته المقابر)
 ٨ أمنقطع يا عز ما كان بيننا وشاجرَ في يا عز فيك الشواجرر الشواجرر والمنعجلة في البوادر السواجر والمنعجلة في البوادر والما أصد وبي مثل الجنون لكي يرى رواة الخنا أني لبيتك هاجر الما فيا عز ليت النأي إذ حال بيننا وبينك باع الود في منك تاجر المنا التي حببت كل قصيرة إلي وما يدري بذاك القصائر المحائر عنيت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الخطا شر النساء البحاتر المحائر النساء البحاتر المحائر النساء البحاتر المحائر المنا المحائر المنا المحائر المحائر المحائر المناء البحاتر المحائر المناء البحاتر المحائر المناء البحاتر المحائر المحائر المحائر المحائر المحائر المناء البحاتر المحائر المناء البحاتر المحائر المح

٩ الأغاني : هذا بيت . . إليه .

= من أخباره وبين عليه من سرقاته ـ ظاهر ، وهو خصم لا يقبل قوله على كثيّر لهجاء كثيّر لولد عبد الله بن الزبير وانحراف الزبير عن أهل البيت عليهم السلام . قلت : وانظر باب المنحول ففيه هذه الأبيات وأنها من شعر عمر بن أبي ربيعة .

٨ الشواجر : الشواغل والموانع ؛ شاجرتي : شاغلة لي .

البوادر: المسرعة ، يعني الدموع .

۱۱ يروى هذا البيت :

ألا ليتَ حظي منك يا عزُّ أنَّني إذا بنت باع الصبر لي منك تاجر

#### ويروى :

فيا ليت عز النأي إذ حال بيننا .... (البيت)

١٢ امرأة قصيرة وقصورة ومقصورة : محبوسة في البيت محجوبة ؛ وقصائر : جمع قصيرة .

١٣ قصيرات الحجال : النساء المقصورات في الحجال ، وهي جمع حجلة ، أي خدر المرأة . =

779 75

١٢ إصلاح المنطق : وأنت الذي ؛ العمدة : لعمري لقد ؛ المسالك : ولا تدري .

١٣ المسالك : أُريد قصيرات ، قصار القنا ؛المعاني الكبير والتاج (بهترة) : البهاتر .

= والبحاتر: جمع بحتر وهو القصير المجتمع الخلق؛ قال في اللسان (قصر): وفي التهذيب: عنيت قصورات الحجال . . . وأنشد الفراء : وأنت التي حببت كل قصورة ، وشرّ النساء البهاتر ؛ وفي المعاني الكبير (٥٠٥) ويروى : البهائر ، والبهيرة : الذليلة .

## تخريج القصيدة ٧٧

الأبيات ١ – ٣ في ياقوت ١ : ٢٩١

« ۲،۲، في المنازل والديار: ۲،۲٪

« ٢٠٠٨ في الأغاني ١٠٠٨ «

البيتان ٩ ، ٧ في الموشح : ٢٤٤

« ۱۲ ، ۱۳ في إصلاح المنطق : ۱۸۴ ، ۲۷۴ والمعاني الكبير : ه٠٥ واللسان والتاج (قصر) والتاج (بهتر، بحتر) وتحرير التحبير : ۳۳۹ والواحدي : ۱۵۷ والمخصص ۱۲ : ۹۲ (دون نسبة) وابن يعيش ۱ : ۷۹۲ والعمدة ۲ : ۷۸ ورفع الحجب ۱ : ۵۹ والدميري ۱ : ۲۵۸ والمسالك ۱۴ : ۷۱ وابن جني ۲ : ۲۲ ب و تثقيف اللسان : ۳۵۸

البيت ١ في البكري : ١٦٦ ، ١٣٥٠ والموشح : ٢٤٤ (الصدر وحده)

« ۵ في الموشح : ۲\$٥

« ۹ في المقاييس ۲۰۹: ۹

« ۱۱ في أمالي المرتضى ۱: ٤٩٧ (دون نسبة)

#### وقال:

العشيتُ لليلى بالبترود مساكناً تقاد من فاستنت عليها الأعاصر وأو حسن بعد الحي إلا مساكناً يرين حديثات وهن دواثر وكانت إذا أخلت وأمرع ربعها يكون عليها من صديقيك حاضر فقد خف منها الحي بعد إقامة فما إن بها إلا الرياح العوائير فان لم يد منها أنيس ولم يكن لها بعد أيّام الهيد مثلة عامر عامر المحدة عامر المحدة المعدائية المحدة عامر المحدة المحد

١ ياقوت : تقادمت وأشنت بهن (وهو مصحف) .

٢ ياقوت : وأوحش . . . إلا معالماً .

ا قال ابن السكيت : البرود فيما بين ملل وبين طرف جبل جهينة ، قال : والبرود أيضاً بطرف حرّة ليلى ، قال : بطرف حرّة النار أودية يقال لهن البوارد ، والبرود : واد فيه بئر بطرف حرّة ليلى ، قال : والبرود قرب رابغ ، ورابغ بين الجحفة وودّان ؛ استنت : جرت .

٣ أخلت : كثر خلاها أي بُقولها وعشبها ؛ أمرعت : أخصبت ؛ صديقك بمعنى من تصادقه رجلاً كان أو امرأة أو جماعة ؛ يعني كانت موطناً يحل فيه من تحبّ ، إذا كثر خلاها وأخصب ربعها ؛ الحاضر : القوم والحيّ العظيم ، أو الحيّ إذا حضروا الدار التي بها مجتمعهم . وحاضر أيضاً بمعنى مقيم .

العوائر: جمع عائرة وهي المنطلقة.

• • يدَمَّنها : يسوَّدها ويترك الآثار فيها ؛ الأنيس : الناس ؛ الهدملة : الدهر الذي لا يوقف =

قفا الغَضْيِ من وادي العُشيرَة سامرُ ونيسوتها جَوْنُ الحيا ثمَّ باكرُ للهُ فَرِقٌ مُسحَنْفراتٌ صَوادرُ للهُ عَبَرَقٌ مُسحَنْفراتٌ صَوادرُ للمُ الحمُ حَبَرَ كي مُرجفٌ مُتماطرُ

٦ ولم يعتلج في حاضرٍ متجاورٍ
 ٧ سقى أُمَّ كُلثومٍ على نأي دارها
 ٨ أحم رجوف مُستهلِ رَبابُه

٩ تصَعَد في الأحناء ذو عجرفية

.....

٧ الهمداني : جون الحناتم .

۸ ياقوت : زحوف .

۹ ياقوت : مزحف .

= عليه لطول التقادم ، يضرب مثلاً للذي فات ، يقول بعضهم لبعض : كان هذا أيام الهدملة (البارع : ٣٧) – هكذا نقل اليزيدي عن محمد بن حبيب ، وقال الأحول : الهدملات أكثبة بالدهناء (البكري «الهدملة») .

- الاعتلاج: المصارعة والممارسة والمغالبة ، ولعل ذلك مما كان يجري في حلقات السمر ؛ سامر: فاعل للفعل « يعتلج » ؛ والغضي في قول ابن السكيت جبيل صغير ، ويروى « قفا الغضن » . وذو العشيرة : مكان وقعت فيه إحدى غزوات الرسول ، وهو بعد فرش ملل على طريق السائر من المدينة .
- الجون: السحاب الجون وهو الأسود؛ الحيا: المطر؛ باكر: باكر الحيا؛ والحناتم:
   السحائب السود، وقال الأزهري: قيل للسحاب حنتم وحناتم لامتلائها من الماء، شبهت بحناتم الجرار المملوءة.
- ٨ أحم : أسود ؛ الرجوف : الكثير الرعد ؛ وزحوف ( في رواية ياقوت ) بطيء لكثرة ماثه ؛ مستهل : منسكب منصب ؛ الرباب : السحاب ؛ فرق : قطع السحاب ؛ مسحنفرات : واسعة كثيرة الصب أو سريعة في صبها .
- ٩ الأحناء: جمع حنو وهو الجانب ؛ العجرفية: السرعة ؛ حبركي : طويل الظهر قصير الرجلين ، شبه السحاب برجل هذه صفته ، متماطر: يمطر ساعة ويكف أخرى .

ترَيّعُ منهُ بالنّطافِ الحواجرُ فجُمدانُ مينهُ مائلٌ مُتقاصِرُ يجرُ كما جرّ المكيثُ المُسافرُ يجرُ كما جرّ المكيثُ المُسافرُ وتدفعُهُ دفعَ الطّلا وهوَ حاسرُ وسئيل منه ضاحيك والعواقرُ والعواقرُ

۱۰ وأعرض من ذهبان مُعرور فرف الذرى
 ۱۱ أقام على جُمدان يوماً وليلة الله والمران يومين وارتكى
 ۱۲ وعرس بالسكران يومين وارتكى
 ۱۳ بذي هيد ب جون تُنجر و الصبا
 ۱۲ وسئيل أكناف المرابد غدوة

١٠ ياقوت : معروف (وهو خطأ) ؛ الهمداني : مغرورق . . تربّع .

١١ ياقوت : متناصر .

١٢ ياقوت والبكري : ربعين .

١٣ ياقوت : تنحره .

١٤ ياقوت : عنه .

السقيا، قال ابن السكيت : ذهبان – بفتح ثم سكون – جبل لجهينة أسفل من ذي المروة بينه وبين السقيا، قال : وذهبان أيضاً قرية بالساحل بين جدة وبين قديد، وهذا الثاني لا يزال معروفاً بهذا الاسم . معرورف : عالي العرف ، شبهه بالفرس ؛ تريع : تحير وتمتليء ؛ النطاف : الماء الصافي ؛ الحواجر : النواحي ، جمع حجرة – بفتح الحاء – على غير قياس .

11 جمدان : جبل بين ينبع والعيص على ليلة من المدينة ؛ وقيل : جمدان واد بين ثنية غزال وأمج ، إذ خلف أمج بميل واد يقال له وادي الأزرق وفي الوادي عين ، وبين العين والوادي جبل يقال له جمدان (المغانم : ٩٣ والحاشية) ؛ ولعلَّ الأصوب «متناصر ، كما في ياقوت ؛ يعني متناصر الأودية أي قد مدَّت بالماء أوديته وتناصرت .

١٢ عرَّس : أقام ؛ السكران : موضع ؛ ارتكى : اعتمد وعوَّل ، المكيث : المقيم الثابت ؛ وفي رواية «ربعين » يعني مسافة ظمئين من أظماء الإبل وذلك بمقدار ثماني ليال .

١٣ الهيدب: ما تراه كأنّه خيوط معلقة عند انصباب الودق ؛ الطلا : ولد الظبية ؛ الحاسر :
 المعيى المتعب .

١٤ المرابد : ذات المرابد وهو موضع بعقيق المدينة ؛ ضاحك ــ في قول ابن السكيت ــ=

العفائرُ المحو و د ق عمامة له سبل واقوراً مینه العفائر العفائر مینه العفائر المحو و د ق عمامة بالیل کم خل خلف النخل دامیر المحو النجیل کانته بالیل کم خلف النخل دامیر الا ومراً فاروی ینبعاً فجنوبه وقد جید منه جیدة فعبائیر ماه شعب مینها یمان و ریق شام و نجدی و تحدی و اخر عائد مینها یمان و ریق شام و نجدی و تحدی و اخر عائد مینها یمان و ریق شام و نجدی و تحدی المین و تحدی و تحدی المین و تحدی المین و تحدی المین و تحدی و

......

١٥ البكري وابن جني : بصحن المحو ، زرق .

١٦ ياقوت والحازمي : النجير ؛ الهمداني : النخيل ؛ الحازمي : بيليل .

١٧ الهمداني والمحكم واللسان والتاج (حيد) والحازمي (عباثر) وياقوت ٢: ٣٧٤) : حيدة .

= وضويحك : جبلان بينهما واديقال له يَيَن، وهما في أعراض المدينة . قال ابن السكيت : والعواقر جبال في أسفل الفرش (فرش ملل) وعن يسارها وهي إلى جانب جبل يقال له صفر من أرض الحجاز .

- ١٥ المحو : موضع بناحية سأية ؟ ورواية البكري « بصحن المحو » أدق في الدلالة . الودق : التماع البرق ، واقرأ « ودق ممامه له سبك " » السبل : القطر ؛ اقور " : استرخى ؛ الغفائر : رباب السحاب ، كأن سحابة منها فوق أخرى .
- ١٦ النجيل: اسم عين قرب المدينة على خمسة أميال ، وفي الهمداني « النخيل » ؛ وفي رواية « النجير » وهو ماءة حذاء قرية صفينة ، كذا قاله الحازمي . أليل ، ويقال فيه « يليل » أيضاً ، موضع بين وادي ينبع والعذيبة ، والعذيبة قرية بين الجار وينبع ، وثم كثيب يقال له كثيب يليل . الذامر : الغاضب الصاخب .
- 1۷ جيد : مطر ؛ جيدة : موضع بالحجاز ، قال ابن السكيت : وقد رواه بعضهم حيدة (بالحاء المهملة) وهو تصحيف . عبائر بفتح العين اسم موضع ، ورواه بعضهم بضمها ؛ وحد ما الحازمي بأنه نقب بنجد من جبل جهينة يسلك فيه مَن ْ خرج من إضم يريد ينبع . وقال الفيروزابادي : هو نقب قرب المدينة يؤدي إلى ينبع الساحل .

١٨ الشعب: السواقي العظيمة من الأودية ؛ وشآم ريق : يعني متجهاً صوب الشام (شمالاً) ، =

إلى أُحُد للمُزْن فيه غشاميرُ لهُ باللُّوى والواديِّين حوائيرٌ أفاءً وآفاق السّبماء حواسرُ تسيل به مسلنطحات دعاشر بأجوازِهِ أُسْدٌ لهُنَّ تزاؤر

١٩ فلمنّا دنا ليلاَّبتَينِ تقودُهُ جوافلُ دُهمْ بالرَّبابِ عواجِرُ ٢٠ رسا بينَ سلْع ِ والعَقيق ِ وفارع ِ ٢١ بأسحم زحَّافِ كَأَنَّ ارْتَجَازَهُ تُوعَتُدُ أَجِمَالِ لَهُنَّ قَرَاقِيرُ ٢٢ فأمسى يسُحُّ الماءَ فوقَ وُعَـيْرَة ٢٣ فأقلعَ عَن ْ عُشِّ وأصْبِحَ مُزْنُهُ ۗ ٢٤ فكُلُّ مَسيلِ مِن تهامة طيّبِ ٢٥ تُقلّعُ عُمرِيَّ العيضاهِ كأنّها

۲۳ التاج : من عشر .

والريق: السائل على وجه الأرض ؛ الغائر: المتجه نحو الغور أي تهامة.

١٩ اللابتان : الحرتان ؛ جوافل : يعني رياحاً سريعة ؛ عواجر : مارّة بسرعة .

٠٠ سلع : جبل متصل بالمدينة ؛ فارع : اسم أطم من آطام المدينة ؛ أحد : جبل تلقاء المدينة ؛ غشامر : جمع غشمرة ، من قولهم غشمر السيل ، إذا أقبل مندفعاً .

٢١ أسحم : أسود ؛ ارتجازه : صوت رعده ؛ القراقر : جمع قرقرة وهي صوت البعير وهديره إذا ردّده .

٢٢ الوعيرة : حصن من جبال الشراة قرب وادي موسى ؛ الواديان : بلدة في جبال الشراة بقرب مدائن لوط ؛ حوائر : يعني أودية حوائر أي ممتلئة بالماء .

٣٣ أقلع : انصرف ، عش : ذو العش من أودية العقيق من نواحي المدينة ؛ أفاء : سحاب لا مَّاء فيه ؛ حواسر : منكشفة غير مستترة .

٢٤ مسلنطحات : جمع مسلنطح وهو الأبطح العريض الواسع ؛ دعاثر : أراد دعاثير جمع دعثور وهو الحوض يحفر حفراً ولا يبني .

ه ٢ تقلُّع : قلع ؛ العمرية : الشجرة العظيمة القديمة التي أتى عليها عمر طويل ؛ العضاه : كل =

٢٦ يُغادرُ صرْعى من أراك وتمنْضُب وزُرْقاً بأثباجِ البحارِ يُغادرِ كره وكل مسيل غارَتِ الشّمسُ فوقه سقي الثّريّا بيّنه مُتجاوِرُ من وكل مسيل غارَتِ الشّمسُ فوقه سقي الثّريّا بيّنه مُتجاوِرُ من المردد ناضِرُ ما أُم خيشْف بالعلاية شادن أطاع لها بان من المردد ناضِر من المردديّن م مقيلها ذري سلم تأوي إليها الجآذر من باحسن من أم الحُويرثِ سُنّة عشيّة دمعي مُسبِل مُتبادرُ منادر من أم الحُويرثِ سُنّة عشيّة دمعي مُسبِل مُتبادر من الم متبادر من أم الحُويرثِ سُنّة عشيّة دمعي مُسبِل مُتبادر من الم منادر من أم الحُويرثِ سُنّة عشيّة دمعي مُسبِل مُتبادر من الم الحُويرثِ سُنّة عشيّة من الم الحَويرثِ سُنّة عشيّة من الم الحَويرثِ سُنّة المنادر من أم الحُويرثِ سُنّة المنادر المن

٢٦ التاج : يغادرن ؛ المحكم : بأجواز البحار ؛ اللسان والتاج : بأجوار البحار .

<sup>=</sup> شجر له شوك ؛ أجوازه : أوساطه . التزاؤر : الزئير .

٢٦ الأراك والتنضب: شجران من العضاه ؛ زرقاً: مياهاً زرقاً أي صافية ؛ أثباج: أوساط؛ البحار: الواسعة من الأرض، الواحدة بحرة، والعرب تسمى المدن والقرى البحار كذلك.

٢٨ أم الحشف : الظبية ؛ العلاية : اسم موضع ؛ شادن : صفة لحشف ، وهو الذي قوي على المشي وطلع قرناه واستغنى عن أمه ؛ المرد : ثمر الأراك . ولعل « بان » أن تقرأ « ناء » أي أمكنها هذا المرد ، على بعده في الأعالي من نفسه فرعته .

٢٩ ترعى : تترعى ؛ البردين : في الغداة والعشي ؛ السلم : شجر من العضاة ؛ إليها : إلى الذرى أو إلى السلم ؛ الجآذر : جمع جؤذر وهو ولد البقرة الوحشية .

٣٠ السنة : الوجه ؛ متبادر : متسارع .

# تخريج القصيدة ٧٣

```
الأبيات ١ – ٤ في المنازل والديار : ١٠٩ ب
                           ٧ - ٣٠ في صفة الهمداني : ٢٢٨ - ٢٢٩
                                ٧ - ٩ ، ١١ في ياقوت ٢ : ١١٦
                          ١٠ ، ١٧ ، ١٤ ، ١٥ في البكري : ٣١٧
                         ۱۷ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۷ في ياقوت ٣ : ٩٥٥
            ٧ ، ١٣ ، ١٤ في ياقوت ٣ : ٥٩ و المغانم المطابة : ٢٢٦
                                    البيتان ١ ، ٧ في ياقوت ١ : ٩٧٥
                                     ه ، ٦ في ياقوت ٣ : ٨٠٦
                                   ١٧ ، ١٧ في البكري : ٧٤٣
                                     ١٧ ، ١٧ في المغانم : ٢٤٦
       البيت ه في اللسان والتاج (هدمل) والبارع : ٣٧ والبكري : ١٣٤٨
                      ٦ في البكري : ه٤٥ والحازمي (العشيرة)
                                        ١٠ في ياقوت ٢: ٥٢٧
                              ١٧ في اللسان والتاج (مكث ، سكر )
            ١٤ في المحكم ١ : ١٠٧ وياقوت ٣ : ٧٤٧ والمغانم : ٧٨٥
                                     ١٥ في ابن جني ٣: ٩١ ب
            في ياقوت ٤ : ٧٦٣ ، ١ : ٥٥٥ والحازمي (النجير)
في المحكم ٢ : ١٣٧ واللسان والتاج ( نبع . حيد . عبثر ) والبكري :
   ۹۱۵ ، ۱٤۰۲ وياقوت ۲ : ۱۷۳ ، ۳۷۴ والحازمي (عباثر)
                          ۲۰ في ياقوت ٣ : ٨٣٩ والمغانم : ٣٠٩
                                           ٢٣ في التاج (فيأ)
                   في المحكم ٣: ٠٤٠ واللسان والتاج (بحر)
```

### وقال :

ما بال أذا البيت الذي كنت آلفاً أنارك فيه بعد إلفك نائير ألا تزور بيوتاً حواله أما تحبها وته جره أه أن سقياً لمن أنت هاجر الاحبدا من حبها من تجاور ألا حبدا من حبها من تجاور ألا عدى في صدورهم الاحبدا من حبها من تجاور ألا عدى ألا عدى

أنار : ألقى النائرة ، وهي الحقد والعداوة ، يريد أنه أصبح يتجنّب ذلك البيت الذي كان
 يألفه فكأن نائرة ثارت في صدره نحوه .

# تخريج القصيدة ٧٤

البيتان ٢، ٢ في المنازل والديار: ٣١١/أ البيت ٣ في الموازنة ٢: ١٧٦

#### وقال :

خلت وعفاها المُعْصرات السوافن مَتين وإذ معَروفُها لك عاهين وقد تنبري للعين فيك المحاسن ولا تجتديك الآنسات الحواضن جرى بالفرى بيني وبينك طابن أتاك به نم الاحاديث خائن أ

الهاجك مغنى دمنة ومساكن الهاجك مغنى دمنة ومساكن وصلها
 ديار ابنة الضمري إذ حبال وصلها
 تقول ابنة الضمري مالك شاحبا
 جفوت فما تهوى حديثك أيم المرة
 فقلت لها بل أنت حَنّة وعوقل
 فصد قته في كل حق وباطل

٢ المنازل: ديار ابنة السعديّ إذ عقد حبلها.

ه المخصص : طابق (وهو خطأ) .

١ المعصرات : السحائب التي تجمل المطر ؛ السوافن : التي تمسح وجه الأرض .

٢ ابنة الضمري : صاحبته عزة الضمرية ؛ العاهن : الحاضر الثابت المقيم .

٣ تنبري : تعترض .

٤ تجتديك : تطلب ما عندك .

ه الحنة : الزوجة ؛ الحوقل : المسنّ ، ويقال هو الذي عجز عن الجماع وأدبر عن النساء ، والحوقلة : هي هذه الحال . الفرى : جمع فرية وهي القول المفترى المختلق . طابن : رفيق داه خب عالم به .

من المل أبزى عاجز مُتباطن ُ فلم يبق إلا منظرٌ وجَناجنُ إذا وُزنَ الأقوامُ بالقوم وازنُ جميلَ المُحيّا أغفلَتُهُ الدّواهـنُ هرَقْلَى وزْن أحمرُ التِّبْر وازن ) على وجاراتُ البيوت كنائنُ إذا ضاعت الأسرارُ للسّرّ دافنُ

٧ رأتني كأنضاء اللّجام وبعلُها ٨ رأت رجلاً أودى السنّفارُ بوجْهـ ٩ فإن أك معروق العظام فإنسني ١٠ متي تحسروا عنتي العمامة تبصروا ١١ (يروقُ العُيونَ النَّاظرات كأنَّهُ ١٢ نساءُ الأخلاّء المصافين متحرّمٌ ١٣ وإني ليما استوْدَعَتْنِي مين أمانة ِ

اللسان والتاج (بزا) : كأشلاء اللجام ؛ المقاييس : من القوم ؛ وفي التاج (عجن) : رواه أبو عبيد : من القوم أبزى منحن متباطن .

۸ الموشح : أودى السقام بجسمه .

١٠ الأغاني : إذا حسرت عنه العمامة راعها ؛ المحاسن والأضداد : منى تنشرا . . . تبصرا .

١٣ المسالك : إذا ضيّع .

الأنضاء : جمع نضو وهو حديدة اللجام ؛ ويروى كأشلاء اللجام وهي سيوره أو التي تقادمت فوق حديدها أو هي حدائده بلا سيور . من الملء : من الامتلاء والكظة ؛ أبزى : به انحناء في الظهر عند العجز ؛ ويروى «عاجن متباطن » ، والعاجن : الذي أسنُّ فإذا قام عجن بيديه أي نهض معتمداً على الأرض بجمعه كبراً وسمناً . ويروى : «منحن متباطن » وهي رواية أبي عبيد . متباطن : مندفع البطن ، ويروى : « متطامن » .

٨ الجناجن : عظام الصدر ، وقيل رؤوس الأضلاع ، والمفرد جنجن .

معروق العظام : قد انحسر اللحم عن عظامه فأصبح قليل اللحم ؛ وازن : راجح .

١٠ تحسروا : تكشفوا ؛ أغفلته الدواهن : لم تعتن به صقلاً وجلاء .

۱۱ ورد هذا البيت في قصيدة حائية وقافيته « . . . راجح » .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

١٤ أنساب: أبدى إحنة.

١٥ أنساب : وتضمر .

١٤ طر شاربه : نبت ؛ أداجن : أداري وأحسن المداراة .

١٥ الضغينة : الحقد والعداوة .

# تخريج القصيدة ٧٥

الأبيات ١، ٢، ٢، ١٥ في المنازل والديار : ٩١ ب

« ٣ – ٣ في السمط: ٩١

« ۸، ۹، ۹، ۱ في الأغاني ١٥: ٢٤٥ والموشح : ٢٤٢

البيتان ١٣ ، ١٣ في المسالك ١٤ : ٧١

« ۱۵، ۱۶ في العيون ؛ ۲۱ والأغاني ۲: ۳۳۷، ۳۳۹ وأنساب الأشراف ٥: ۲۸۳

البيت ٢ في التاج (عهن)

« ه في اللسان والتاج ( طبن ) وأمالي القالي ١ : ١٩ والمخصص ١٥ : ١٣٨

« ۷ في المقاييس ۱ : ۲۶۵ واللسان والتاج (بزا ، عجن )

« ٨ في المحاسن والأضداد : ١٣٩

« ۹ في زهر الآداب: ۵۵۳

« ١٠ في المحاسن والأضداد : ١٣٩ والأغاني ١٢ : ١٨١ ، ١٨٣

قال يهجو بني ضمرة ويفتخر برهطه :

بحَقَيْلُ لَكُم يَا عَزَّ قَدْ زَانَتَا حَقَلًا ﴾ يجودُهُمُما جوداً ويُتْبعُهُ وبْلا فيا عزَّ إن واش وشَى بِيَ عندكُم فلا تُكرميه أن تقولي له أهالا لقُلنا تزَحْزَحْ لا قريباً ولا سَهْلا

(سقى دمْنتَين لم ْ نجد ْ لهما مثلا نجاءُ الثريّا كلَّ آخر لَيْلُهَ إذا شَحَطَتُ دارٌ لعزَّةً لم أجد في الأولى يلْحَينْ في وصلها مثلا فيا ليتَ شعري والحوادثُ جَمّة ﴿ مَنَّى تَجْمَعُ الْأَيَّامُ يُومَّأً بَهَا شَمَلًا وكيْفَ ينالُ الحاجبيّة آلفٌ بيليْلَ مُمْساهُ وقد جاوزَتْ نَخلا

کما لو وشی واش بوُدّك عنْدنا

الأغاني : لهما أهلا . . . رابنا ؛ الأغاني (١٢ : ١٦٣ ) : قد رابني .

٢ المنازل: ويردفه وبلا.

أشباه السيوطي (١: ١٢٥) والخصائص : وقد جاوزت رقدا .

حقل : مكان دون أيلة بستة عشر ميلاً كان لعزة صاحبة كثيّر فيه بستان ، وفي الأغاني : الحقل : الأرض التي يزرع فيها ؛ وهذا البيت للأفوه الأودي واستعاره كثير (الأغاني . (178: 77

٢ نجاء: فاعل للفعل سقى ؛ والنجاء: المطر الشديد.

يليل : بين بدر والعقنقل ، الكثيب الذي خلفه قريش ؛ ونخل ــ في قول ابن السكيت ــ قرية بواد يقال له شدخ ؛ وقال ابن حبيب : هي على ليلتين من المدينة .

٨ فأهالاً وستهالاً بالذي شداً وصلنا

أَلَمْ يَأْنَ لِي يَا قَلْبِ أَنْ أَتْرُكَ الْجَهَالَا وَأَنْ يُحَدِّثَ الشَّيْبُ الْمُلْمِ لَي العقلا ١٠ على حينَ صارَ الرَّأسُ منتَى كأنَّما

١١ ونحن مَنعَنا مِن تِهامَة كلِّها جُنوبَ نَقا الْحُوَّارِ فالدَّمِثَ السَّهْلا ١٢ بكُل كميثت مُجفَر الدّفّ سابيح ١٣ غوامضُ كالعقبان إن هي أُرْسلَتْ ١٤ عليهن " شُعْثُ كالمخاريق كلُّهُمْ " ١٥ بـأيـديهم خطيّة وعليهم ١٦ ترانــا ذوي عزّ ويزعم ُ غــيرُنا

علَتْ فوْقهُ ندَّافَةُ العطَّبِ الغَزَالا

ولا مرْحباً بالقائل اصْرمْ لها حبلا

وكُلُّ مِزاق وَرَدْة تعليكُ النِّكْلا وإنأْمُسكَتْ عن غَرْبها نَقلَتْ نَقلا يُعدُّ كريمـاً لا جباناً ولا وغلا سوابغُ فرْعَونيّةٌ جُدلَتْ جَدُلا من أعدائنا أن لا يَرَوْنَ لنا مثلا

٩ ألم يأن : ألم يحن .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

١٠ العطب : القطن .

١١ النقا : الرمل ؛ والجنوب بضم الجيم - جمع جنب ، وقد تقرأ بضم الجيم للدلالة على الناحية ؛ الحوّار : اسم موضع .

١٢ الدف : الجانب ؛ المزاق : الفرس التي يكاد يتمزق عنها جلدها من سرعتها ؛ النكل : حديدة اللجام.

١٣ غوامض : يريد أن هذه الحيل غير ضخمة الأجسام وإنَّما هي صغيرة خفيفة تنقض كالعقبان ؛ الغرب : حدة النشاط . النقل : سرعة نقل القوائم .

١٤ المخاريق : جمع مخراق وهو السيف ، والمخراق أيضاً السخي الجواد ؛ الوغل : الدنيء المتطفل .

١٥ الخطية : الرماح ؛ السوابغ : الدروع .

ونصفدهُم أسراً ونوجعُهُم قَتلا ١٧ نحاربُ أقواماً فنَسْبي نساءهُمْ ١٨ (فيؤخَذُ منَّا العَقَاْلُ دُونَ دَمَائنا ونأبي فلا نستاق ُ من ْ دمنا عقلا ) إذا أقبلتْ حتى نُطَرِّفَها رَعْلا ١٩ ويضربُ ريعانَ الكتيبة صفتُنا فرُوعُ عوالي الغابِ أكرِمْ بها تَـمـُلا ٢٠ وأَثْبَتُهُ ۚ داراً على الخوْفِ ثُـمُـلُـها وأعظمُهُ حلْماً وأبعدُهُ جَهَالا ٢١ وأبعدُهُ سَمْعاً وأطيبُـهُ نَثَاً ٢٢ وأقوَلُهُ للضّيف أهـُـلاً ومرَرْحباً وآمننُهُ جاراً وأوْسَعُهُ جَبْلا وسل ْ غَنَماً رُبِّي بضَمْرَةَ أَوْ سخلا ۲۳ فسائل ْ بقومی کل َ أجْرُدَ سابح لذي كبرَة منهم على ناشيء فضلا ۲۶ سواء كأسْنان الحمارِ فلا ترى

٢٤ العيون : لذي شيبة منهم .

۱۸ العقل : الدية ، يفتخر بأنهم يدفعون الدية إذا قتلوا ولكنتهم لا يقبلون بسوى الثأر إذا
 قتل أحد منهم ؛ وهذا البيت للأفوه الأودي ( انظر التخريج ) .

١٩ ريعان الكتيبة : أولها ؛ والرعل : أن يقطع اللحم ويترك متعلقاً لا يسقط ؛ نطرفها :
 نردها (عن المعاني الكبير : ٩٩٤) .

٢٠ يريد: وثملها أثبته داراً: ثملها من قولك: أنت ثمال المساكين أي غيائهم وعصمتهم ، يقال: بحر ثمال ( لعلها نحن ثمال ) ثم قال: فروع عوالي الغاب أكرمها ثملا ؛ أي خيرها معتصماً ومستظلاً لمن يقصدها.

٢١ النثا : ما أخبرت به عن الرجل من حسن وسيء .

٢٢ الجبل : الساحة ، والجمع أجبل وجبول .

٢٣ السخل : جمع سخلة وهي ولد الشاة .

٢٤ سواء : مستوون ، وإذا ضرب العرب المثل للاستواء في الشر قالوا : «سواسية كأسنان الحمار » .

٢٥ وما حسبت ضمرية جدوية جدوية صوى التيس ذي القرنين أن لها بعلا
 ٢٦ فأبليغ لي الذ فراء والجهل كاسمه ومن يغو لا يعدام على غية عذ لا

٢٥ الأغاني ٢١ : ١٠٨ : حدرية .

......

٢٦ الذفراء : ذات الرائحة الحبيثة .

٥٢ جدوية: نسبة إلى جدي بن ضمرة بن بكر بن كنانة ؛ وقيل إن الأحوص انتقد كثيراً في هذا البيت وقال له «أتذكر امرأة تنسب بها في شعرك وتستغزر لها الغيث في أول شعرك وتحمل عليها التيس في آخره ؟! » قال : فأطرق وذل وسكن (الأغاني ١٢: ١٠٨). وقوله «وتستغزر لها الغيث في أول شعرك » قد يدل على أن كثيراً أطنب في وصف الغيث في فاتحة هذه القصيدة ولم يصلنا من ذلك إلا بيتان .

# تخريع القصيدة ٧٦

قد نسبت له في حماسة الشجري ( : ؛ ه ) ثلاثة أبيات على الوزن والروي ، ولكنها من قصيدة للأفوه الأودي انتحل منها كثير البيت الأول في قصيدته هذه ، والأبيات :

ونحن غيارى دون كل خريدة تكن أديماً واضحاً وشوًى عبلا ويُؤخذُ منا العقلُ دون دمائناً ونأبي فلا نسْتاقُ من دمنا عقلا ونحمي إذا اشتداً الهياج نساءنا ولم ير ذو عين لنسوتنا حجلا

والثاني من هذه الأبيات هو رقم ١٨ في القصيدة كما أورده العمري في المسالك ، والأرجح أن كثيراً استعار عدداً من أبيات قصيدة الأفوه أو خلطها الرواة بها .

الأبيات ١ - ٤ في المنازل والديار : ٩٧ ب

« ۱۰،۹،۷،۹،۱ في الأغاني ١٣: ١٦٣

« ، ، ، ، ، ، ، ، . في الأغاني ، ، ، ، ، ، وتزيين الأسواق ، : ١٤٢ ه

« ۲،۲،۱۲ في الأغاني ۱۰۸:۱۰۸

« ۱۲ – ۱۹ في المسالك ۱۶: ۷۱

البيتان ٢، ٧ في أماني القاني ٢: ١٢٦

« ۱۲،۱۱ في ياقوت ۲:۰۸۹

البيت ه في ياقوت ٤ : ٧٦٨ ، ٢٠٧١ والمغانم : ٤٠٧ ، ٣٩٤ والبكري : ١٠١ ( وقافيته : رقدا )

« ٣ في الأغاني ١٠٥:٥٠٥

« ۱۶ في اللسان والتاج (خرق)

« ١٩ في المعاني الكبير : ٩٩٤

« ۲۰ في المعاني الكبير : ۱۰۹۱

« ۲۲ في اللسان (جبل)

« ۲۶ في اللسان (سوى) والعيون ۲: ۲ والشريشي ۲: ۲۳ وفصل المقال :

« ۱۹۷ (دون نسبة)

« ٢٥ في الأغاني ١ : ٣٣٨

« ۲۲ في حماسة البحتري: ۲۳۲

وقال يهجو بني ضمرة :

لا بأس بالبَزْواء أرْضاً لوآنها تُطلَهَرُ مِن آثارِهِم فتطيب للمناري وهو كذوب لا إذا مدح البكثري وهو كذوب فقل كذب البكثري وهو كذوب لا هوالتيس لؤماً وهو إن راء غفلة من الجار أو بعنض الصحابة ذيب للمناري المتحابة في المناري المتحابة المناري ال

ا البزواء: قرب المدينة ، بلدة بيضاء مرتفعة من الساحل بين الجار وودّان وغيقة ، من أشد بلاد الله حرّاً ، كان يسكنها بنو ضمرة من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة ، رهط عزّة صاحبة كثير .

٢ البكري: المنسوب إلى بني بكر بن عبد مناة بن كنانة .

### تخريج القصيدة ٧٧

الأبيات ١ – ٣ في ياقوت (البزواء) البيت ١ في السمهودي ٢ : ٢٦٠ والعباسي : ٢٧٧

### وقال :

١ ولَوْلا حبَّكُم لتضاعفَتنْني هضيم الكَشْحِ طيِّعة العناق ٢ كأن مغارِزَ الأنيابِ مينها إذا ما الصُّبْحُ نَوَّرَ لانْفيلاق

٣ صَلَيتُ غُمَامَةً بِجَنَاةً نَحْلُ صَفَاةً اللَّوْنُ طَيِّبَةً المَذَاقِ

مَقيلي كلّ هاجرة صخود على هوجاءً لاحقة الصفاق

ه قضَيْتُ لُبانَتي وصرَمْتُ أَمْري وعدَّيْتُ المطيَّةَ في بُساق

٦ وكم قد جاوزَتْ نيقْضي إليكُمْ مين الحُزُزِ الأماعزِ والبراقِ

تضاعفه : أدى به إلى الضعف ؛ هضيم الكشح : ضامره ؛ الكشح : الحصر .

صليت : صبيب ، يعنى الماء ؛ صفاة اللون : قال ابن سيده قيل في تفسيره صافية ، قال : وهو عندي فَعلَة على النسب كأنّه قال « صَفيّة » ، قلب إلى « صفاة » .

- صخود : شديدة الحرّ ؛ الصفاق : مراق البطن ؛ يريد أنّه يتحمّل المشقّات في الأسفار فهو يقيل في الهاجرة ذات الحرارة الشديدة على ناقة ضامرة لشدة ما تحملت من مصاعب السير .
- لبانتي : حاجتي ؛ بساق ــ بالسين وبالصاد ــ : جبل بين أيلة والتيه ؛ وفي التاج أن بساق جمع بسقة وهي الحرة .
- النقض : الناقة التي أضناها السفر ؛ الحزز : جمع حزيز وهو ما غلظ وصلب من جلد الأرض مع إشراف قليل ؛ والبراق : جمع برقة وهي غلظ فيه حجارة وطين ؛ والأماعز : جمع أمعز وهو الأرض الغليظة الصلبة .

٧ هلال عشية لشفا غروب تسرر ليلة بعد المحاق
 ١ \* \*
 ١ \* \*
 ١ إذا ضمرية عطست فنكها فإن عطاسها طرف الوداق

٨ الوداق في كل ذات حافر : اشتهاء الفحل .

......

# تخريج القصيدة ٧٨

البيتان ٢،٣ في اللسان (صفا)
البيت ١ في ابن جني ٢: ١٠٩ ب

« ق في ابن جني ٣: ٣٣ ب

« ه في التاج (بسق)

« ٧ في الأزمنة والأمكنة ٢: ٤٥

« ٨ في الأغاني ١٢: ١٨١

#### وقال:

١ توهمت بالخيف رسماً محيلا لعزة تعرف منه الطلولا
 ٢ تبدل بالحي صوت الصدى ونوح الحمامة تك عو هديلا
 ٣ متى أرين كما قد أرى لعزة بالمحو يوماً حمولا
 ٤ بقاع النقيع فحصن الحمى يباهين بالرقم غيماً مخيلا

٣ السمهودي: فهل أرين . . . رأيت . . . بالنعف .

٤ السمهودي : بصحن .

......

- قال أبو الفرج ( ٨ : ٣٧٦ ) : الخيف الذي عناه كثير ليس بخيف منى بل هو موضع آخر من بلاد ضمرة ؛ وقال البكري : هو خيف سلام وسكانه خزاعة ؛ محيلاً : أتى عليه حول ؛ والفرق بين الطلل والرسم أن الأول له شخص ماثل وجسم عال والرسم لا يكون له شخص وجسم عال .
  - ٢ الصدى : ذكر البوم ؛ والهديل : ذكر الحمام .
    - ٣ المحو : اسم موضع من ناحية ساية .
- النقيع : من أودية الحجاز يدفع سيله إلى المدينة ويسلكه العرب إلى مكة ولا يزال معروفاً بهذا الاسم . وحمى النقيع على عشرين فرسخاً أو نحو ذلك من المدينة ؛ الرقم : البرود المرقومة ؛ مخيلاً : واعداً بالمطر .

أنحن القرون فغلللنها كعقل العسيف غرابيب ميلا
 كأني أكف وقد أمعننت بها مين سميحة غربا ستجيلا
 وما أمّ خيشف ترعى به أراكا عميما ودودا ظليلا
 وإن هي قامت فما أثلة بعليا تناوح ريحا أصيلا
 بأحسن منها ، وإن أدبرت فإرخ بجبنة تقرو خميلا
 بعول الوشاح بأقرابيها وتأبى خلاخلها أن تجولا
 به بلخت سيلا ثقيلا

ه القرون : جمع قرن وهو خصلة الشعر ؛ غللنها : حشونها بالطيب وقيدنها ؛ العسيف : الأجير ؛ العقل : الربط والعقد ؛ الغرابيب : السود يعني أغصان العنب ؛ الميل : الماثلة .

٧ أم خشف : ظبية ، فالخشف ولدها ؛ العميم : الطويل .

٣ أمعنت : اشتد سكبها ، والضمير يعود إلى العين ، ولم تذكر فيما تقدم ، وهو يتحدث عن غزارة دموعه ويشبهها حين يكفها بماء سجل كبير يستقي به من سميحة . سميحة : بئر قديمة بالمدينة غزيرة الماء ؛ الغرب : الدلو العظيمة ؛ السجيل : الممتلىء .

٨ الأثلة: واحدة الأثل وهو عضاه طوال في السماء مستطيل الحشب ، ولسمو الأثلة واستوائها واعتدالها شبه الشعراء المرأة إذا تم قوامها واستوى خلقها بها . تناوح: تقابل .

٩ الإرخ: الفتي من البقر (قارن بالإغريقية auerochs). جبة: موضع ؛ تقرو: تتبع.

١٠ الأقراب : جمع قرب وهو الخاصرة ، يريد أنها ضامرة البطن مفعمة الساقين .

١١ شبه مشي امرأة ثقال بتدافع السيل إذا تلقاه الجزع - جزع الوادي - وهو منعطفه ، وهناك يكون السيل غاية في البطء ؛ ثم وضح الصورة في البيت التالي .

العلوراً يسيل على قلم قلم وطوراً يراجع كي لا يسيلا المسيل على قلم قلم في المسيلا على المسيل أبيض ذو نشوة بيصر خد باكر كأساً شمولا الم فإن شئت قلت له صادقاً وجدتك بالقن ضباً جمولا الله في فيرن تحت الكدى ولا يبتغين الدّماث السّهولا المسلمولا وجرّبت صدقي عند الحفاظ ولكن تعاشيت أو كنت فيلا

۱۳ أبيض : يعني رجلاً كريماً سخياً بماله ؛ صرخد : بلد بالشام كان مشهوراً بالخمر ؛ شبه تعرّج السيل في تدافعه بتمايل امرىء قد سكر .

ويحفر في الكدى خوف انهيار ويجعل بيته رأس الوجين

<sup>14</sup> انتقل هنا إلى موضوع جديد لعلّه هو الموضوع الرئيسي في القصيدة . القف : ما ارتفع من الأرض وصلب ؛ الجحول : العظيم من الضباب .

الكدى: جمع كدية وهي الموضع الصلب المرتفع عن المسيل ؛ الدماث: الأراضي السهلة.
 قال الجاحظ: من كيس الضبّ أنّه لا يتخذ جحره إلا في كدية ، وقال ابن قتيبة: إنّما يحفر في الصلابة خوفاً من انهيار الجحر عليه (المعاني الكبير: ٣٤٣) ؛ قال الشاعر:

## تخريج القصيدة ٧٩

```
البيتان ٢،١ في الأغاني ٨: ٣٧٦
 « ٣ ، ٤ في ياقوت ٤ : ٣٣٣ والحازمي ( محمو ) والسمهودي ٢ : ٢٣٣
            « ٧ ، ٨ في اللسان (أثل) وثمار القلوب : ١٤٤
                  « ۱۲،۱۱ في المخصص ٩: ١٢٨ (دون نسبة)
              ١٤، ١٥ في المعاني الكبير : ٩٤٣ والحيوان ٣ : ٠٤
                     البيت ١ في الأغاني ٩ : ٣٣٨ والبكري : ٣٨٧
                              « و في المفضليات : ٣٨٤
  ٣ في ياقوت ٣ : ١٤٧ والسمهودي ٣ : ٣٢٤ والعباسي : ٣٤٦ والحازمي
                                      ( سميحة )
۹ فی یاقوت ۲: ۳۱
                 في الموازنة ١ : ١٤٧ والصناعتين : ١٢١
في الموازنة ١: ١١٤
                                « ١٣ في البكري : ٨٣١
                               « ۱۳ في ابن جني ۲: ٥ ب
```

\*\*\*

494

(x,y,y,z) , (x,y,z) , (x,y,z) , (x,y,z) , (x,y,z)

#### ۸.

اجتمع عمر وجميل وكثيّر على باب عبد الملك ، فلمّا أذن لهم: قال لهم أنشدوني أرقّ ما قلتم في القوافي ، فأنشده كثيّر (أمالي القالي ٣ : ٦٧ ) :

١ بأبي وأُمي أنت مِن مَظْلُومة طبَينَ العدو لها فغير حالها
 ٢ لوأن عزة خاصمت شمس الضّحى في الحسن عند موفق لقضى لها
 ٣ وسعى إلي بصرم عزة نسوة جعل المليك خدود همن نيعالها

٢ الشعر والشعراء : ولو أنَّ .

٣ الشعر والشعراء: ومشي إلي ً ؛ ابن جني وتمام المتون: بعيب عزّة ، جعل الإله .

١ طن لها: خدعها ، تأتي لحدعها بفطنة .

٢ موفق : قاض موفق مسدّد في أحكامه ملهم للعدل والخير .

٣ المليك : الله سبحانه وتعالى .

## تحريج القصيدة ٨٠

الأبيات ١ – ٣ في أماني القالي ٣ : ٢٧ وتزيين الأسواق ٢ : ١٦٣ البيتان ٣ ، ٧ في الشعر والشعراء : ٢٧٤ وابن جني ١ : ٢٥ وتمام المتون : ٢٢٧

وقال ۽ :

١ ما عناكَ الغداة من أطلال دارسات المقام منه أحوال
 ٢ بادي الرّبع والمعارف منها غير رسم كعنصبة الأغيال
 ٣ ما ترى العين حولها مين أنيس قُرْبَها غير رابدات الرّئال

٤ يا خليلي الغداة إن دموعي سبقت لمح طرفها بانهمال

- " تغزّل عمر بن أبي ربيعة برملة بنت عبد الله بن خلف أخت طلحة الطلحات حين حجت ، فبلغت أبياته كثيّراً ، فغضب وذكر نسوة من قريش فساقهن في شعره من الحج حتى بلغ بهن إلى ملل ثم أشفق فجاز ولم يزد على ذلك ، وهو قوله في قصيدته التي أولها « ما عناك الغداة من أطلال » ( الأغاني ١ : ٢٠٥ ٢٠٠ ) .
  - ١ عناك : همتَّك وأتعبك ؛ أحوال : جمع حول وهو العام .
- العصبة: هنة تلتف على القتادة لا تنزع عنها إلا بعد جهد، قال صاحب التاج: هكذا في النسخ الكثيرة وهو الصواب، وفي بعضها: على الفتاة، وفي أخرى: القناة، وكلاهما تحريف. الأغيال: جمع غيل وهو الغابة.
- " الرئال: جمع رأل وهو ولد النعامة؛ الرابدات: التي في سوادها نقط بيض أو حمر، قال الجاحظ: وصف بلاداً قفاراً غير مأنوسة فقال: ما ترى العين ... البيت، خصها بذكر لأنها أنفر وأشرد وأقل أنساً من جميع الوحوش، وقد تكون الرابدات بمعنى المقيمات.

ه قُمْ تأمّلُ وأنت أبصَرُ مني هلْ ترى بالغميم مِن أجمال من الغميم مِن أجمال عاضيات لبانة من مناخ وطواف وموقف بالجبال ٧ حُزيت لي بحزّم فيدة تُحدى كاليهودي مِن نطاق الرقال ٨ قيلن عُسفان ثمّ رُحن سِراعاً طالعات عشية مين غزال

ه المغانم : فأنت .

٦ المغانم : بالحيال .

٧ المغانم: قيدة تخدي.

٨ الأغاني : هابطات .

الغميم: قرب المدينة بين رابغ والجحفة ، وهناك مكان آخر يدعى الغميم بين عسفان ومر الظهران ، وهو واد فيه جبل يقال له : كراع الغميم ، والأول هو المقصود في شعر كثير حسب تحديد الجغرافيين .

حزیت: رفعت ، حزاها الآل ، أي السراب ؛ حزم فيدة : موضع ؛ نطاة : عين تسقي بعض نخيل خيبر ؛ والرقال : جمع رقلة وهي النخلة إذا ارتفعت ففاتت اليد ، وقال في التهذيب : الرقال من نخيل نطاة وهي عين بخيبر ؛ كاليهودي : كتحدي اليهودي (؟)
 — كذا في ياقوت — وفي اللسان (رقل) كنخل اليهودي ؛ شبه الظعن بالنخل في خيبر .

٨ عسفان : قرية جامعة كانت لبني المصطلق من خزاعة كثيرة الآبار والحياض تقع بين الجحفة ومكة ، من مكة على مرحلتين في طريق المدينة ومنها إلى بطن مر ثلاثة وعشرون ميلاً ؛ وقرية عسفان لا تزال معروفة إلى اليوم . غزال : واد لخزاعة أو ثنية بين الجحفة وعسفان ، قال عرام : وعلى الطريق من ثنية هرشي بينها وبين الجحفة ثلاثة أودية مسميات منها غزال . . الخ . قلن : قضين وقت القيلولة .

٩ قارضات الكديد مُجنزعات كل وادي الجُحوف بالأثقال 10 قصد لفنت وهُن مُتسقات كالعدولي لاحقات التوالي 11 حين وركن دوة بيمين وسُريْر البُضيع ذات الشمال 11 جُزْن وادي المياه مُحنضرات مدرج العرج سالكات الحلال 14 والعُبيَدُلا مينهُم بيسار وتركن العقيق ذات النصال 14 والعُبيَدُلا مينهُم بيسار وتركن العقيق ذات النصال

٩ الأغاني : واردات . . . جزن وادي الحجون .

- ٩ قارضات: ماثلات ؛ الكديد: موضع بين مكتة والمدينة ، بين منزلتي أمج وعسفان ، بينه وبين عسفان سبعة أميال، ؛ وهو ماء عين جارية عليها نخل كثير ؛ اجتزع: قطع ؛ وادي المححوف: لعله يعني ما يشمل الجحفة وما يليها ؛ وفي الأغاني « الحجون » .
- ١٠ لفت بكسر اللام ثنية بين مكة والمدينة ، ويروى : لفت بفتحها وكذلك ضبطه الحازمي ؛ وقال ياقوت نقلاً عن الحازمي : لفت واد قريب من هرشى ، عقبة بالحجاز بين مكة والمدينة ؛ وقد وقع الحلاف بين لقف ولفت ، وهما موضعان ، ولقف بعد عقبة هرشى للمتوجه إلى المدينة ولا يزال معروفاً إلى اليوم ، العدولي : السفن المنسوبة إلى عدولى بالبحرين .
- ١١ ورّكن : جعلن حيال وركها أو عدلن ؛ دوّة : موضع تلقاء البضيع من وراء الجحفة بستة أميال ؛ والسرير (مصغراً) واد بالحجاز قريب من المدينة وهو أيضاً بقرب الجار ، والبضيع : ظريب عن يسار الجار أسفل من عين الغفاريين واسم العين النجح .
- 1۲ محتضرات : حاضرات على الماء ؛ المدرج : الطريق ؛ العرج : قيل إنّه عقبة بين مكة والمدينة على جادة الحاج ، وذكر السمهودي أن العرج الذي بين مكة والمدينة قرية جامعة ، قال : وعقبة العرج على أحد عشر ميلاً من الرويثة ويقال لها المدارج . والحلال : الطرق النافذة بين الرمال .
- ١٣ العبيلاء: هضبة ولعله أراد العبلاء فصغر ، والعبلاء من أعمال المدينة. وذات النصال:
   موضع .

۱٤ طالعات الغميس مين عبود سالكات الحوي مين أمثلال الغميس مين عبود سالكات الحوي مين أمثلال الخمي فذات النهال الخمي فذات النهال النهال فحين الله منتوى أم عمرو حيث أمت به صدور الرحال

\* \* \*

١٧ تَسَمُّ الرَّعدَ في المَخيلة منها مِثْلَ هَزَمْ القُرُومِ في الأشوال

١٥ الحازمي : فجبوب الحمى فذات الضال ؛ المغانم : النصال .

١٦ ابن جني : فسقى الغيث ، صدور الركاب .

.....

- الغميس: موضع ، قال ابن إسحاق في غزاة بدر « مرَّ النبي صلى الله عليه وسلّم على تربان ثم على ملل ثم على غميس الحمام » -- بفتح الغين -- . وعبود : جبل في فرش ملل ، وفي ياقوت (٣ : ٢٠٩) عبّوس . والخويّ بالعقيق، قال ابن حبيب ويقال : الحوي هو العقيق، قال القالي ويقال : الحوي -- بالحاء المهملة . أملال : أراد « ملل » فجمعها بما حولها ؛ وفي ياقوت : خوي : واد بناحية الحمى .
- ١٥ كتانة قال ابن السكيت : عين بين الصفراء والأثيل ، وقال ابن السكيت أيضاً :
   كتانتان هضبتان مشرفتان على الجار من جانب الرمل ، وقيل كتانة اسم جبل هناك . وقال الحازمي : ناحية من أعراض المدينة لآل جعفر بن أبي طالب .
- ١٧ انتقل في هذا البيت وما يليه إلى وصف السحاب والمطر وقد مهد له بذكر السقيا ، وسقطت أبيات قبل هذا . قال البكري (السمط : ٤٤) المخيلة : هي ذات الحلاقة بالمطر يريد سحابة ذات مخيلة (بفتح الميم) ، ويقال : أخالت إذا تخيل فيها المطر فهي مخيلة (بضم الميم) والبيت يحتملهما ؛ إلا أن الرواية بالفتح عن أبي علي (القالي) ورواهما اليزيدي معاً في شعر كثير ، ا ه . هزم : صوت ؛ القروم : الفحول ؛ الأشوال : جمع شول وهو جمع شائلة وهي الناقة التي بعد عهدها بالنتاج حوالي سبعة أشهر أو ثمانية .

۱۸ وترى البترق عارضاً مستطيراً مرح البلق جلن في الأجلال الم أو مصابيح راهب في يقاع ستغم الزيّب ساطعات الذّبال الله الله من سيربالي الم حبدا هن من لنبانة قلبي وجديد الشباب من سيربالي الم ربّ يوم أتيتهن جميعاً عند بيضاء رخصة مكسال الم غير أني امرؤ تعممت حلماً يكره الجهل والصبا أمثالي الم ويئلام الحليم إن هو يوماً راجع الجهل بعد شيب القذال الم ويئلام الحليم إن هو يوماً راجع الجهل بعد شيب القذال

٢٠ المسالك: لبانة نفس.

١٨ البلق : جمع أبلق وهو الذي في لونه بلق أي سواد وبياض ؛ والأجلال : جمع جل وهو
 ما تلبسه الدابة لتصان به .

۱۹ يفاع : موضع مرتفع ؛ سغّم وسعم : روَّى وأحسن الغذاء ؛ أي غذّى الذبالة بالزيت تغذية وافرة فاشتد للمبها و دام .

## تخريج القصيدة ٨١

```
الأبيات. ١، ٥، ٣، ٨ - ١٠، ١٤، ١٩، ٢١ - ٢٣ في الأغاني ١: ٣٠٦
                                 ٤ - ١٤ في صفة الهمداني : ٢٢٧
                     ١٨ ، ١٩ ، ٢١ ، ٢٣ ، ٢٢ في المسالك ١٤ : ٦٩
             ه ، ٣ ، ١٦ في ياقوت ٣ : ٨١٨ والمغانم : ٣٠٦
                                « ۱۲،۱۳،۱۱ في البكري : ۸۸ه
                                 ١٨ - ٢٠ في أماني القالي ١ : ١٧٦
                      البيتان ٨ ، ١٠ في ياقوت ٣ : ٧٩٧ و البكري : ٩٩٦
 ١٩ ، ١٨ في التشبيهات : ٦٦ وحماسة الشجري : ٢٢٩ (منسوبين للبيد فيها)
           ورفع الحجب ٢ : ٣٧ (للبيد أيضاً) وسرور النفس : ٢٨٧
                                   البيت ٧ في اللسان والتاج (عصب)
                                       ٣ في الحيوان ٤ : ٢٦٤
 ٧ في ياقوت ٢ : ٢٥٩ ، ٣ : ٩٦٨ ، ٤ : ٢٩٧ والحازمي (فيدة)
                واللسان ( رقل ) و ابن يعيش ١ : ٣٤٣ و المغانم : ٢١٤
             في ياقوت ٤: ٣٦١ والحازمي (لفت) والمغانم : ٣٦٤
             في ياقوت ٣ : ٨٨ والحازمي (سرير) والمغانم : ١٧٧
                                                          11
                                    ١٢ في ابن جني ١ : ٣٣٪أ
                                         ۱۳ في ياقوت ۲:۰۱۰
               فی یاقوت ۲ : ۰۲ ، ۳ : ۴۰۹ والبکری : ۲۰ ه
             في ياقوت ٤ : ٣٦٥ و الحازمي (كتانة) و المغانم : ٣٦٥
                                      في ابن جني ٣ : ٧٧ ب
                                                          17
                                          في السمط: • $ $
                                                          1 /
          ١٩ في أسرار البلاغة : ١٥٧ واللسان ( جلل ) والوساطة : ١٨٦
٠٠٠ في البارع : ٥٥ واللسان والتاج (سغم) والمخصص ١ : ٢٨ والعجز وحده
                           في المخصص ١١ : ٣٩ (دون نسبة)
```

قال سائب راوية كثير (الأغاني ٩: ٢١٦): كنت مع كثير عند ظلا مة، فأقمنا أياماً، فلما أردنا الانصراف عقدت له في علاقة سوطه عقداً وقالت : احفظها ، ثم انصرفنا فمررنا على ماء لبني ضمرة ، فقال : إن في هذه الأخبية جارية ظريفة ذات جمال ، فهل لك أن تستبرزها ؟ فقلت : ذاك إليك ، قال : فملنا إليهم فخرجت إلينا جاريتها فأخرجتها ، فإذا هي عزة ، فجلس معها يحادثها وطرح سوطه بينه وبينها ، إلى أن غلبته عيناه ، وأقبلت عزة على تلك العقد تحلها واحدة واحدة ، فلما استيقظ انصرفنا ، فنظر إلى علاقة سوطه فقال : أحلتها ؟ قلت : نعم ، فلا وصلها الله ، والله إنتك لمجنون ، قال : فسكت عني طويلاً ثم رفع السوط فضرب به واسطة رحله وأنشأ يقول :

١ تقطع مين ظلا ممة الوصل أجمع أخيراً على أن لم يكن يتقطع ألا مع الضر تنفع ألا مع الضر تنفع ألا وأصبحت قد ود عت ظلا مة التي تضر وما كانت مع الضر تنفع الضر تنفع عوائر أبكار لعينيك مقانع مقانع ألا مع المرا مع المرا مع المرا مع المرا مع المرا المر

٤ كأن أناساً لم يحللوا بتلغة فيتُمسوا ومنغناهم من الدار بلقمَعُ

•••••

٣ الأغاني :

وقد سدَّ من أبواب ظلامة التي لنـا خلف للنفس منهـــا ومقنع ع ياقوت : فيسموا (وهو خطأ) .

قي رواية الأغاني : وقد سد . . . التي : سد ً - على البناء للمعلوم - وفاعله التي ؛ أي أن التي لنا خلف للنفس منها ومقنع - يعني عزة - قد حالت بيننا وبين ظلامة ، وقد قال السائب راوية كثير بعد أن روى القصة المتقدمة : «ثم وصل عزة بعد ذلك وقطع ظلامة » .

----

الفرط: الحين والمدة ، تقول: لقيته في الفرط بعد الفرط أي في الحين بعد الحين ؛ وقال بعض العرب: مضيت فرط ساعة من . . . الخ ، فتكون فرط هنا بمعنى «مذ » . مستراد: موضع للريادة والجولان .

المستقلات : المرتفعات المنيفات ؛ الغضا : شجر عظيم من الأثل .

المقاريب: اسم موضع من نواحي المدينة ؛ وفرعان : جبل من ذي خشب يتبدَّى إليه
 الناس ؛ والآل : أعواد الحيمة ؛ مصرّع : ملقى على الأرض أو مطروح .

٨ الشطان : - بوزن رمان - واد من أودية المدينة ؛ ويقال هو بين الأبواء والجحفة . الريط :
 جمع ريطة وهي الملاءة ؛ مضلع : مخطط .

٩ شوطان : - بوزن سكران - موضع ؟ كأنّه يستنكر أن يحدث ذلك ؟ والمألوف أن يقال
 « أفي رسم دار » .

١٠ لا تُشد : من أشاد ، بمعنى رفع صوته ، قال الأصمعي : كل شيء رفعت به صوتك فقد أشدت به .

ه ياقوت : مستزارٌ .

٨ اللسان والتاج (شطط): وباقي رسوم . . . بأصعدة ؛ البكري: بأصعدة الشطان ؛ الموازنة :
 بأصعدة الشطار .

غمامة محن إستهال فيكالمع غمامة دجن إستهال فيكالمع المنربع المنزبع وحتى أتى من دونها الحب أجمع وعان فهضا ذي الناجيل فينبع

۱۱ أتت عبرات مين ستجوم كأته أمان ١٢ وأخرى حبست الركب يوم سوي قة معند ١٣ لعينك تلك العير حتى تغييبت العير حتى تغييبت العير ضاس ودونها
 ۱۲ وحتى أجازت بكون ضاس ودونها

١٣ السمهودي والمغانم : الحبت .

١٤ المغانم والسمهودي : دعان ؛ السمهودي : ذي النخيل .

11 سجوم: يعني عينه ، والعين السجوم: التي تغزر دموعها وتسترسل ؛ غمامة دجن: سحابة كثيرة المطر ؛ قوله «استهل فيقلع » لعل صوابه « تستهل وتقلع » أي تصب وتكف ، على أن يعود الضمير إلى «غمامة » لا إلى دجن .

۱۲ وأخرى : عطف على قوله « وفي رسم دار » في البيت التاسع ؛ سويقة : على مقربة من المدينة ؛ المتربع : المكان الذي كان يحله الناس ، أي الربع .

17 لعينك : كذا ورد في ياقوت وأظن صوابه « بعينك » يعني تحت بصرك ، وهو يصف الظعائن ورحلتهن ، وقبل البيت ربما كانت أبيات ساقطة . الحبّ : بالمهملة – كما ورد في ياقوت – لا معنى له ؛ وهو « الحبّ » ، اسم موضع بالعقيق ، أي حال هذا الموضع بينك وبين الظعن ؛ وفي السمهودي والمغانم « الحبت » .

١٤ ضاس : موضع بين المدينة وينبع ؛ رعان : اسم لموضع فيه عين ونخيل بين الصفراء وينبع ،
 وعند السمهودي وصاحب المغانم : « دعان » وقال السمهودي إنه بين المدينة وينبع ؛
 وقد ذكر ياقوت « دعان » في شعر كثير واستشهد عليه بقوله :

ولقد شأتك حمولها يوم استوت بالفرع بين حفيتن ودء ولكنه أورد في باب الراء « رعان » واستشهد عليه بقول كثير : « وحتى أجوالنجيل ، من أعراض المدينة من ينبع .

هضابٌ ترُدُّ العينَ مميّن يُشيّعُ رذاذ على إنسانِها يتريتع فإن فؤادي عندك الدهم أجمع) فظلَّتْ لها نَفَسي تَتُوقُ وتنزعُ وإن العصاكانت لذي الحلم تُـقرَعُ ُ فكيفَ ألومُ الجازعينَ وأجْزَعُ

١٥ وأعرَض من رَضْوى من الليل دونها ١٦ إذا أتْبعَتْهُمْ طرْفَهَا حال دونها ١٧ ( فإن يَكُ جُثْماني بأرض سواكُمُ ١٨ إذا قلتُ هذا حينَ أسْلو ذكرتُها ١٩ وقد قرع الواشون فيها لك العكا ٢٠ وكنتُ ألومُ الجازعـينَ عـلى البُكا

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

١٥ اللسان (شيع) : مع الليل دونهم ؛ المغانم : عمن تشيّع .

١٥ رضوى : جبل يقع من ينبع على مسيرة يوم ومن المدينة على سبع مراحل ؛ ممنّن يشيع : ممن يتبعه طرفه ناظراً .

١٦ طرفها ــ يعنى العين ــ الرذاذ : القطرات الصغيرة ، والمراد بها هنا الدموع ؛ وفي ياقوت : على أنسابها يترُّ بع ، وهو مصحف عما أثبتناه ؛ يتريُّع : يتكاثر ويزداد ؛ يريد أن الدموع تتكاثر على إنسان العين فتحجب رؤية الظعن .

۱۷ يروى : بأرض سواكم – على الإضافة – ويروى بأرض سواكم ، بتنوين «أرض » يريد بأرض سوى أرضكم فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه (السمط: ٥٠٥). وهذا البيت من الشواهد النحوية ، والشاهد فيه أن الضمير انتقل من متعلق الظرف إلى الظرف وهو «عندك » ووجه الدلالة أنّه ليس قبل أجمع ما يصح أن يحمل عليه إلا اسم « إنَّ » والضمير الذي في الطرف والدهر ، فاسم إن والدهر منصوبان فبقي حمله على المضمر في عندك ( الخزانة ١ : ١٩٠ ) . وقال البغدادي والبكري إن البيت لجميل بثينة ؛ قال البغدادي : ورأيت في تذكرة أبي حيان أن البيت لكثيّر عزّة ، وقال بعده (وأورد البيت التالي) .

١٩ من أمثالهم « إن العصا قرعت لذي الحلم » ، لأن عمرو بن حممة الدوسي عاش حتى أهتر فقال لابنته : إذا أنكرت من فهمي شيئاً فاقرعي لي المجن بالعصا لأرتدع . وقرعوا لك العصا : نبهوك وحذروك .

إذا سُمتُها الهجران ظلّت تصدّع وكنت لريب الدّهر لا أتخشع وكنت لريب الدّهر لا أتخشع بعفراء والنتهدي ما أتفجع مود آة أخرى وآبلها كيف تصنع تسمع على البخل منها لا على الجود أتبع كرام إذا عد الخلائي أربع ودفعك أسباب المنى حين يطمع ودفعك أسباب المنى حين يطمع أيشند أن لاقاك أم يتضرع لييم وخلات المكارم تنفع لييم وخلات المكارم تنفع فليتك ذو لونين يعطي ويمنع فليتك فلم يوجد لك الدّهر مطمع يوجد لك الدّهر مطمع يشيعها بالصّبر قلب مشيع أ

٢١ ولي كبد قد بررَّحت بي مريضة لا (فأصبحت مما أحدث الدهر خاشعاً ٢٢ وعروة لم يلق الذي قد لقيتُ لا وقائلة دع وصل عزَّة واتبع ٢٤ وقائلة دع وصل عزَّة واتبع ٢٥ أراك عليها في المودة زارياً ٢٢ فقلت ذريني بئس ما قلت إنني ٢٧ وأعجبني يا عز مينك خلائق ٢٨ دنوُّك حتى يذكر الجاهل الصبا ٢٨ فوالله ما يتدري كريم مطكشه ٢٩ فوالله ما يتدري كريم مطكشه ٢٩ ومنهأن إكرام الكريم وهفوة ال ٣١ بخلت فكان البُخل منك سجية ٣١ وإنك إن واصلت أعلمت بالذي ٣٢ وإنك إن واصلت أعلمت بالذي

٢٩ الموازنة : إن لاقاني (وهو خطأ) .

٢٢ هذا البيت أيضاً ورد في قصيدة جميل .

٣٣ عروة بن حزام وصاحبته عفراء ؛ والنهديّ : هو عمرو بن عجلان صاحب هند .

٢٩ يشتد ": يظهر الشدة والصلابة ؛ يتضرع : يتذلل .

٣٠ يبدو وكأن هذا البيت دخيل على السياق .

٣٣ يشيعها : يشجعها ويجرئها ؛ القلب المشيع : الجريء الصبور .

٣٤ وإني على ذاكَ التجلُّد إنَّـني مُسرُّ هُيام يَسْتَبَلُّ ويُرْدَعُ ۗ ٣٥ أتى دونَ مَا تَخْشُوْنَ مَنْ بثّ سرّكم ۚ أَخُو ثَقَةَ سَهُلُ الْحَلَائِقَ أَرُوعُ ۗ ٣٦ ضَنينٌ ببذال السّرّ سمَحْ بغيره أخو ثقة عَفَّ الوصال سميّدعُ ٣٧ أبى أن يبـُثَّ الدَّهـْرَ ما عاش سـرَّكُم ْ سليماً وما دامَتْ لَـهُ الشَّمْسُ تطلعُ ا ٣٨ وإني لأستهدي السحائبَ نحوها من المنزل الأدني فتَسْرِي وتُسْرعُ

٣٤ مسر : مخف مكاتم ؛ أي فيه من الهيام داء دخيل ، فهو حيناً يبل منه وحيناً يردع أي ينكس فی مرضه .

٣٥ الأروع: الذي يعجبك بحسنه أو الذكى الفؤاد.

٣٦ سميدع : كريم سخى .

٣٧ فيه تقديم وتأخير ، يقول : أبني طول الدهر أن يبث سركم ما عاش سليماً .

## تخريج القصيدة ٨٢

الأبيات ١ - ٣ في الأغاني ٩: ٢١٦

```
« ٤ - ٨ في ياقوت ٣ : ٧٧٨
                                 « ٤،٥،٨ في البكري: ١١٣
                                  « ٧ – ٩ في البكري : ١٠٢٠
                                 « ۹-۱۱ في ياقوت ۳: ۳۳۵
                    « ١٣ – ١٦ في ياقوت ٣ : ٢٦١ والمغانم : ٢٢٦
                                  « ۲۲–۲۲ في الزهرة: ۵۵
                                 « ۲۷ - ۳۱ في الموشح : ۲۹۷
                      ۲۷ – ۲۹ ، ۲۲ في مصارع العشاق ۲ : ۸۱
               ٧٧ – ٧٩ في الأغاني ١٠٩ : ١٠٩ ومحاسن البيهقي : ٢١٥
                                   ٣٥ – ٣٧ في الموشى : ٣٨
                                  البيتان ١ ، ٧ في الأغاني ٩ : ٥ ٢١
                      ٨ ، ١٧ في ياقوت ٣ : ٢٨٨ والمغانم : ٢٠٣
                             « ۱۲، ۱۳ في السمهودي ۲: ۳۳۸
                               ١٨٠١٧ في الخزانة ١٠٠١٧
          ۲۰ ، ۳ في نوادر الهجري ، الورقة : ۱٤۲ (نسخة القاهرة)
                              « ۲۰، ۲۰ في الموازنة ۲: ۱۲۹
                                  « ۲۲، ۲۲ في الموشى : ٥٥
                               ٣١ ، ٣٩ في الموازنة ٢ : ١٣٠
                         البيت ٧ في ياقوت $ : ٨٥ و المغانم : ٣٨٧
                 ٨ في الموازنة ١: ٢٦١ واللسان والتاج (شطط)
                                      ٩ في التاج (شوط)
١٤ في ياقوت ٢ : ٧٩١ ، ٤ : ٧٦٤ والسمهودي ٢ : ٣٨١ والمغانم : ٣٠٤
```

- « ١٥ في اللسان والتاج (شيع)
- « ۱۷ في العيني ۱ : ۲۵٥ والسيوطي : ۲۸٦
  - « ٣٣ في التاج (شيع)
- « ٣٤ في اللسان والتاج (ردع) ، والعجز في ابن جني ٣ : ١٩١ ب
  - « ۳۸ في بديع أسامة : ۲۳

#### ۸۲ب

وردت هذه القصيدة لكثيّر في الحماسة البصرية (١٥٠ ب) وبعض أبياتها مذكور في القصيدة السابقة ، ولكنا آثرنا إيرادها هنا ــ دون تغيير في ترتيبها ــ للاختلاف الكبير بين القصيدتين :

> له كبد ٌ حرّى عليك تُصَدَّع وكادت لهـا نفسي عليك تصدّع ولا في وصال ِ بعد هجرك مطمع مودة منها ، أنت تعطى وتمنع

إلى الله أشكو لا إلى الناس حبّها ولا بدَّ من شكوى حبيبٍ مودّع ِ إذا قلتُ هـذا حـين أسلو ذكرتها ﴿ فظلَّتْ لَهَا نَفْسَي تَتُوقُ ۗ وتَنزعُ ۗ ألا تتَّقينَ الله في حبٌّ عاشقٍ غريبٌ مشوقٌ مولعٌ بادّ كاركم وكل غريب الدار بالشوق مولع ه وجدت غداة البين إذ بنت زفرة ٦ وأصبحتُ مما أحدثَ الدهرُ خاشعاً وكنتُ لريبِ الدهر لا اتضعضع ٧ فما في حياة بعد موتك رغبة ً ٨ وما للهوى وَالحبّ بعدك لذّة " ومات الهوى والحب بعدك أجمع ٩ إذا قلتُ هذا حين أسلو وأجتري على هجرها ظلَّتْ لها النفسُ تشفُّع ١٠ وإن رمتُ نفسي كيف أني هجرتها ﴿ ورمتُ صدوداً ظلت العين تدمعُ ١١ فيا قلبُ خبرني فلستَ بفاعل ﴿ إذا لم تنلُ واستأسرتُ كيف تصنع ﴿ ١٢ وقد قرع الواشون منها لك العصاً ﴿ وَإِنَّ العصا كَانَتَ لَذِي الحَلْمُ تَقْرَعُ ۗ ١٣ فيا ربّ حببني إليها واعطني الـ

وأورد له ابن جني (٣ : ١٩٥/أ) من هذا الروي قوله :

وأكتم ودًّا في الفؤاد مجمجماً تضلُّعه منى ضميرٌ وأضلع

و قال ٓ :

١ خليلي ً عوجا منْكُما ساعَـة ً معى ٢ ولا تُعْجلاني أنْ أَلِمَ بدمْنَة ٣ وقولا لقلب قد سلا راجيع الهوى فلا عيش َ إلاَّ مِثْلُ عيش مضي لنا ه تفرَّقَ أُلاَّفُ الحجيج على مينِّي ٢ فلكم أر داراً مثلها دار غيطة ٧ أَقَلَ مُقيماً راضياً بمكانه فأصبح لا تَلْقي خِباءً عَهد ْتَهُ

على الرَّبْع نـَقض حاجةً ونودِّع لعَزَّةَ لاحَتْ لي ببَيْداءَ بلَـُقع وللعَينِ أُذري مِن ْ دُمُوعكِ أَوْ دعى مصيفاً أقدَمْنا فيه من ْبَعْد مرَرْبَع وشتْتَهُمُ ْ شحطُ النُّوى مشيَ أَرْبُع ومَلَـٰقُـمَى إذا التفُّ الحجيجُ بمجـْمع وأكثرَ جاراً ظاعناً لم يوَدَّع بمَضْربه أوتادُهُ لَم تُنْزَع

ه ياقوت : تفرق أهواء ؛ مصارع العشاق : أنواع الحجيج ؛ الأغاني : شعب . . . صبح أربع ؛ الأغاني ﴿ (١٨ : ٢٤٩ ) : وصدعهم . . . صبح .

.....

المصيف : مكان الإقامة في الصيف ، والمربع : مكان الإقامة في الربيع .

ه مشى أربع : مسافة ما يمشي المرء أربع ليال ؛ صبح أربع : صبح الليلة الرابعة .

٦ مثلها: يعني منتي .

اقل مقيماً: نعت للفظة « داراً » و « ملقلي » في البيت السابق .

صَرِيمة ُ نخلِ أو صريمة ُ إيدَع ِ على لاحب يتعلو الصّياهبَ متهيّع

 ٩ فشاقوك لنّا وجتهوا كلنّ وجهة سراعاً وخلتوا عنن منازل بلثقنع ١٠ فريقان : مِنْهُمُ مُ سالكُ بُطَنْ َنَحْلَةً وَ وَآخِرُ مِنْهُم ْ جَازِعٌ ظَهَرَ تَضْرُع ِ ١١ كأن ّ حُمول َ الحيّ حــين تحمّلوا ١٢ فإنَّكَ عَمَري هَلَ ْ أُريك ظعائيناً عَدَوْنَ افْتَرَاقاً بالخليطِ المودَّعِ إ ١٣ ركبنَ اتّضاعاً فوْق كل عُذافِر من العيس نضَّاحِ المعلدَّيْن مُرْفِع ١٤ تَـوَاهـَـقُ واحتَـثَّ الحُـدُاةُ بطاءها

١٠ الأغاني : وآخر منهم سالك ؛ البكري : سالك حزم تضرع ؛ مصارع العشاق : خبت يفرع .

١٢ ياقوت (١: ١١٥) : غدون افتراعاً .

١٤ التاج: نواهق.

وجهوا كل وجهة : ذهبوا في كل سبيل أي تفرقوا .

١٠ بطن نخلة : قرية قريبة من المدينة ؛ تضرع : جبل لكنانة قرب مكة ، قال البكري : أصله «تضروع » فخففوه .

١١ الإيدع : شجر يشبه الدلب إلا أن أغصانه أشد تقارباً من أغصان الدلب ، له ورد أحمر ليس بطيب الريح ولا مثمر . والصريمة : الجماعة والقطعة .

١٣ اتَّضاعاً : أخذن برأس البعير وخفضنه ليضعن أقدامهن على عنقه فيركبنه ؛ العذافر : العظيم الشديد من الإبل ، نضاح : كثير العرق ؛ المعدّان : موضع دفتي السرج ؛ مرفع : حثيث السير ، ولم يثبت «أرفع » في اللسان وإنَّما أورد «رفع » بمعنى سار سيراً حثيثاً ، ولذا فلعل الصواب « مربع » وهو الجمل الذي بلغ الرابعة من سنّه .

١٤ تواهق : تتبارى ؛ اللاحب : الطريق الواضح ؛ الصياهب : جمع صيهب وهو الموضع الشديد (التاج : صهب ) ؛ والمهيع : الطريق البين .

إلى كل قر مُستطيل مُقَنَّع نواعم بيض في الهوى غير خُرَّع أَمَت الصّبي مما تريش بأقطع مع البُخل أحناء الحديث المرجع

١٥ جعلن آراخي البُحير مكانه أ
 ١٦ وفيهن أشباه المها رعت الملا
 ١٧ رمتك ابنة الضَّمري عزَّة بعدما
 ١٨ تغاطَش شكوانا إليها ولا تعي

\* \* \*

١٩ وتعرَفُ إن ضلّت فتُهدَى لربتها لموضع ِ آلاتٍ من الطّلح ِ أربَع ِ

۱ البكري: النجيل ؛ ياقوت (٤: ٧٧٠) والمغانم: النخيل ؛ ياقوت (١: ١١٥):
 أراحى البحير .

١٥ الأراخي : بطون الأودية ؛ والبحير : عين غزيرة في يليل ، وادي ينبع ، منها شرب أهل
 الجار ؛ وفي مادة «نخيل » عند ياقوت : نخيل اسم عين قرب المدينة على خمسة أميال ،
 وأورد بيت كثير هذا شاهداً ؛ وعند البكري : « النجيل » قال : هو موضع أسفل ينبع .

1٦ الملا: اسم موضع ؛ خرّع : جمع خريع ، وهي الناعمة مع فجور ، وقيل الفاجرة من النساء ، وقول كثير يدل عليه لأنّه نفى عنهن المقابح لا المحاسن ، أراد أنهن غير فواجر لا أنهن غير ناعمات ، وأنكر الأصمعي أن تكون الحريع بمعنى الفاجرة ، وقال : هي التي تتثنى من اللين .

۱۷ أقطع : جمع قبطُع وهو السهم ، وقوله «أمتَّ الصبى . . . » بمعنى جعلته يموت بسهام مما تريشه عزّة .

١٨ تغاطش : تتغاطش أي تتغافل ؛ أحناء الحديث : أطرافه ونواحيه .

۱۹ يقول: هذه الناقة إذا ضلّت عرفت فردّت إلى صاحبها ، وما ذلك إلا لأنها إذا بركت كان أثر قوائمها في الأرض كأثر عيدان من الطلح فيستدل عليها بهذه الآثار. والآلات: الأعواد أو الخشبات التي تبنى عليها الخيمة.

٢٠ وتُؤبَن مين نص الهواجروالضُّحى بقيد حين فازامين قداح المُقعَقيع بالمعرفي والمعرفي المُقعَد من معرفي المعرفي ا

• ٢ تؤبن: تتهم وتزن ؛ نص الهواجر والضحى ، قال ابن بري: إن الذي وقع في شعر كثير «من نص الهواجر والسرى » ؛ والقعقعة : إجالة القداح في الميسر ، والذي يجيلها هو المقعقع . يقول الشاعر : هزلت فكأنها ضرب عليها بالقداح فخرج المعلني والرقيب فأخذا لحمها كله ، فازا عليها ، ونسب الأزهري قوله «بقدحين فازا من قداح المقعقع » لابن مقبل ؛ وليس في ديوانه .

٢١ عليها : متعلقة بالفعل فازا في البيت السابق ؛ لما يبلغا كل جهدها : بقي فيها بعد ذلك كله بقية ؛ أشعراها : طعناها في أصل سنامها بحديدة . يريد أن هذين القدحين قد اتصل عملهما بالأظل وهو باطن المنسم حتى دمي ونقب ، وبالعين حتى دمعت من الإعياء . وقيل : الضمير في أشعراها يعود على الهواجر والضحى (أو على الهواجر والسرى حسبما قال ابن بري) .

## تخريج القصيدة ٨٣

```
الأبيات ١ - ٤ في الأغاني ١ : ٦١
                                  ١ ، ٣ ، ٤ في الشريشي ١ : ٢٧٧
ه ، ۲ ، ۷ ، ۹ ، ۱۰ في مصارع العشاق ۱ : ۱۹۹ وتزيين الأسواق ۱ : ۵۳
                            ه ، ۱۰ ، ۲ – ۹ في زهر الآداب : ۳٤٩
                             ه ، ١٠ ، ٣ ، ٧ في الأغاني ١٨ : ٢٤٩
                          ١٧ ، ١٧ ، ١٣ ، ١٥ في ياقوت ١ : ١١٥
                                  ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ في اللسان (قعقع)
                                      البيتان ٥، ١٠ في ياقوت ١ : ٨٥٣
                                        البيت ، في الأغاني ١٨: ٢٥٠
                                         « ۱۰ في البكري : ۳۱۳
                                          « ۱۱ في ياقوت ۱: ۹۱۵
                                     ١٤ في التاج (صهب ، صيب )
              « ١٥ في البكري : ١٣٠٠ وياقوت ٤ : ٧٧٠ والمغانم : ٢٠٨
                                           « ١٦ في اللسان (خرع)
                                           « ۱۸ في الأساس (غطش)
                                        « ١٩ في اللسان والتاج (أول)
                                              « ۲۰ في التاج (قعقع)
وفي مضاهاة كليلة ودمنة ( ٢٨ ) بيتان قد يلحقان بهذه القصيدة إذا ثبتت نسبتهما لكثير
                                                                  وهمها :
       وغيّرك الواشون لميّا جعلتهم شعاراً بنتّ من مقال مشنّع ِ
كما غيّر العذبَ الأجاجَ فعافه لتغييره الورّاد في كل مَشْرَع ِ
```

212

و قال :

الشاقلك برق آخر الليل خافق جرى من سناه بينة فالأبارق عددت له حتى علا الأفق ماؤه وسال بفعه الوبل منه الدوافق لا يرشخ نبتا ناعما ويزينه ندى وليال بعد ذاك طواليق عوديف ترجيها ومن دون أرضها جبال الربا تلك الطوال البواسق محواجرها العليا وأركائها التي بها من مغافير العيناز أفارق وأنت المنى يا أم عمرو لواتنا ننائك أو تكذني نواك الصقائيق لا وأنت المنى يا أم عمرو لواتنا ننائك أو تكذني نواك الصقائيق لا وأنت المنت يا أم عمرو لواتنا النائك أو تكذني نواك الصقائيق لا من مغافير العينان المتفائيق المتنافق المتناف

بینة: موضع من الجی ( الجبی مصحفاً عند البكري ) وهو من وادي الرویثة، والرویثة:
 متعشی بین العرج والروحاء ؛ وأبارق بینة قرب الرویثة .

٢ الفعم : الممتلىء الغزير ؛ والوبل : أغزر المطر ؛ الدوافق : الأودية المتدفقة بالماء .

الغيث يرشح النبت: يربّيه ؛ والليلة الطلقة: الساكنة المضيئة ، وقيل الطوالق التي لا حرًّ فيها ولا برد ، وزعم أبو حنيفة أن واحدة الطوالق « طلقة » وقد غلط لأن فعلة لا تكسّر على فواعل إلا أن يشذ شيء .

الربا : موضع بين الأبواء والسقيا من طريق الجادة بين مكة والمدينة .

و يصف جبال الربا التي ذكرها في البيت السابق ؛ يقول كيف ترجيها ومن دون أرضها حواجر جبال الربا وأركانها ؛ والحواجر : ما استتر وعلا ؛ وهذه الأركان والحواجر يعيش فيها قطعان الأروى ؛ مغافير : معها الغفر أي ولد الأروية ، والعناز : جمع عنز ؛ والأفارق : أقاطيع متفرقة (انظر المعاني الكبير : ٧١٥) .

الصفائق : صوارف الخطوب وحوادثها ، وهي الصوافق أيضاً . ومفرد الصفائق : صفيقة .

٧ لأصبحتُ خلواً من هموم وما سرت علي خيالاتُ الحبيبِ الطوارقُ للمني زَهسِ غض كأن تـ لاعـ م اذا أشرفت حجراتهن النّمارقُ الانتهارةُ من بينها راق عينها منْعَوَّذُهُ ، وأعْجبَتُها العَقائِقُ ١٠ حلفتُ برب الموضعين عشية وغيطانُ فللج دونهم والشقائقُ ١١ يحثُون صبع الحمر خُوصاً كأنتها بنتخلة من دون الوحيف المطارقُ ١١ يحثُون صبع إذا الحادي زقاهن وقيئة جنحن كما استُلت سيوف ذوالقُ ١١ إذا قرطوهن الأزمة وارتدوا أبين فلم يقدر عليهن سابـق عابـة سابـق المارق المناق المناق المناقرة المناقر

۱۳ ابن جني : نجون .

٨ شبه التلاع وقد اكتست نواحيها أزهاراً بالنمارق .

المعود من الشجر : ما نبت في أصل هدف أو شجرة أو حجر يستره لأنه كان يعود بها ؟ يقول : هذه المرأة إذا خرجت من بينها راقها معود النبت حوالي بينها ، وقيل المعود — بالكسر — كل نبت في أصل شجرة أو حجر أو شيء يعوذ به . والعقائق : النهاء والغدران في الأخاديد المنعقة (أي المحفورة) — حكاه أبو حنيفة — واستشهد بقول كثير ؟ وقيل العقائق : هي الرمال الحمر . ولعل هذا البيت أن يقع بعد البيت الأخير أو ما سقط بعده ، إذ يصف سقوط المطر ، ونمو النبات وإعجاب هذه المرأة بما شاهدته حول بينها منه . وقال في الأساس (عقق) : يصف بدوية وأنها معجبة بمكانها المحتف به النبات والماء ، وأراد بالعقائق الغدران .

١٠ الموضعين : الذين حملوا ركابهم على العدو السريع وهو الإيضاع ؛ فلج : اسم بلد ، وقيل اسم واد ؛ والشقائق : موضع .

<sup>11</sup> الصبح: جمع أصبح وصبحاء – ما كان في لونه بياض يضرب إلى الحمرة ؛ يريد الأينق شبهها بالحمر الصبح ، الحوص : الغائرة الأعين من الإعياء ؛ نخلة الشامية واديان لهذيل على ليلتين من مكة يجتمعان ببطن مرّ . والوحيف : موضع . المطارق : شبه الإبل بالمطارق لنحولها .

١٢ زقا: صاح ؛ الذوالق: الحادة.

رواق ٌ ، إذا ما هجـّر الركبُ،خافقُ من الصّرْم ، أو ضاقتْ عليه الحلائقُ وهبتت عصافيرُ الصّريم النواطقُ

١٤ إذا عزم الركبُ الرحيلَ وأشْرَفَتْ لَهُنَّ الفيافي والفحاجُ الفياهـقُ ١٥ على كل حُرْجوج كأن شليلتها ١٦ لقـد لقيتـْنا أمُّ عمرِو بصادق ١٧ سوى ذكرة منها إذا الركبُ عرَّسوا ١٨ أَلَمْ تَسَالِي يَا أُمَّ عَمْرُو فَتَتُخْبَرَي سَلَّمَتِ وأَسْقَاكِ السَّحَابُ البوارقُ

١٩ بكيًّا لصوتِ الرَّعد خرس روائح ﴿ ونَعَنَّى ولم يُسمَعُ ۚ لَهُنَّ صواعقُ ۗ

١٤ الفياهق : الواسعة المترامية .

EIV 27

١٥ الحرجوج: الناقة الطويلة الظهر؛ الشليل: مسح من صوف أو شعر يجعل على عجز البعير، أي أن هذا الشليل إذا عدت الناقة انتصب عالياً كالرواق الخافق فوق ظهرها .

١٦ عليه : على الشاعر نفسه ؛ يريد أنها قابلته بنكد وضيق .

١٧ عرَّسوا : نزلوا للراحة في آخر الليل وأناخوا جمالهم ؛ الصريم : الصبح .

١٩ هكذا ورد البيت في كتاب الحيوان (٤:٧٠٤) وفيه اختلال – كما يبدو – . وبكياً : كثير البكاء ؛ قال الجاحظ : وتقول العرب « ما زلت تحت عين خرساء » والعين : السحابة تبقى أياماً تمطر ، وإذا كثر ماؤها وكثف ولم يكن فيها مخارق لم تمدح ببرق [ لعله : لم تجدح بريِّق ] ؛ فإذا لم تصوَّت السحابة لم تبشر بشيء ، وإذا لم يكن لها رز سميت خرساء . قلت : والبيت بوقوعه في هذا الموضع منقطع الصلة بما قبله ، وحقه أن يجيء في الأبيات التي وصف الشاعر فيها البرق والمطر (١-٣).

## تخريج القصيدة ٨٤

```
الأبيات ١٧- ١٥ ، ٨ في المسالك ١٤ : ٧٧

( ١١ ، ١١ ، ١١ في ياقوت ١ : ٣٠٨

البيتان ١ ، ٧ في ياقوت ١ : ٣٠٠٤

( ١٩ ، ١٨ في الحيوان ١ : ٧٠ والتاج (برق)

( ٣ في ياقوت ١ : ٧٧ واللسان والتاج (رشح ، طلق)

( ١ في ياقوت ٢ : ٢٠٧

( ٥ في المعاني الكبير : ١١٠

( ٣ في اللسان والتاج (صفق)

( ٣ في المنان والتاج (صفق)

( ٣ في المنان والتاج (صفق)

( ٣ في المقاييس ١ : ٨ واللسان والتاج (عوذ ، عقق) والأساس (عقق)

والمخصص ١٠ : ١٨١ (دون نسبة) ، ١٠ : ١٩٦

( ١١ في ياقوت ٣ : ٢٠٠

( ٣١ في الميوان ٥ : ٢٠٧
```

وقال:

تُهيّجُ أحزانَ الطَّروبِ منازلُه ْ أمين طلل أقوى من الحيّ ماثلُه ْ أضر به جَوْدُ الشمال ووابلُهُ \* بكيتَ، وما يُبكيكَ مين ْ رسم دمنة ِ إلى القَهْب أجوادُ السَّميُّ ووابلُهُ \* سَقَى الرَّبْعَ من سَلَمَى بنَّعَفِ رُواوَةً ﴿ ولا أهْلُ سُعدى آخرَ الدَّهر نازلُهُ ۗ وإن كان لا سُعُدى أطالتُ سكونهُ ا لوَ آبْصَرَهُ الواشي لقرَّتْ بلابلُهُ ) (وإني لأرْضي من نوالك بالذي (بَكِي وَبَأَنْ لَا أَسْتَطِيعُ وَبِالْمُنِي وبالوعد والتّسويف قد مال آملنه ) ويُذْهِلُنِي عَن ْ كُلَّ شيء أُزاوِلُهُ ۗ وحُبتك يُنسيني من الشيء في يدي

السمط : لمن طلل أقوى من الحي نازله .

به : الضمير يعود إلى « رسم » ؛ الجود : المطر ، والوابل : أشد المطر .

تكرار القافية «ووابله » هنا يرجح أن أبياتاً سقطت بين الثاني والثالث ، أو أن هذا البيت والذي يليه من قصيدة أُخرى ، أو أن إحدى القافيتين قد تغيرت عن أصلها ؛ رواوة : من قبلي بلاد مزينة، والقهب : جبل ؛ أجواد : جمع جَـوْد وهو المطر . السمي : أمطار الربيع .

سكن بالمكان يسكن سكني وسكوناً: أقام .

المشهور في هذا البيت والذي يليه أنهما لجميل بثينة ؛ والبلابل : الهموم .

أزاوله: أحاوله وأمارسه.

إذا غاله من حادث الدَّهر غائلُه ْ وللنَّاس أشْغالُ وحُبُلُكُ شاغلُهُ ۗ إذا استبحثوه عن حديثك جاهله إذا سمعت عنه بشكوى تراسله لتُحْمد يوماً عند ليلي شمائله ، شفيقٌ عَايِكُم ْ لا تُخافُ غوائلُه ْ إذا ما أضاع السّرّ في الناس حاملُه ْ إليه لأنت رحمة لي سلاسله )

٨ سيهلك أفي الدُّنيا شفيق علي كُمُ ٩ ويُخْفى لكُم ْحُبْـاً شديداً ورَهبة ً ١٠ كريم " يُسميتُ السرَّ حتى كأنـــه ُ ١١ يودُّ بأنْ يُمسى سقيماً لعلها ١٢ ويرتاحُ للمعروف في طلبَب العُـلي ١٣ وعي سـرَّكُم في مُـضَّمر القلب والحشا ۱۶ وأكتبُمُ نفسى بعض سـرّي تكرُّمـاً ١٥ (فلوكُنتُ في كبل وبحتُ بلوعتي

١٠ المنازل : إذا استخيروه؛ المختار : جاهل.

١١ لباب الآداب : إذا سمعت شكواه ليلي .

١٢ اللباب والتزيين والمسالك : ويهتز للمعروف ؛ المنازل : عند عزّ .

١٥ أمالي القالي (٢: ١٩) ولوكنت في غل فبحت . . . . . للانت لي ورقت .

۱۰ استبحثوه : استخبروه .

١٣ وعي : حفظ , غوائله : الدواهي من قبله .

١٥ الكبل: القيد؛ وهذا البيت والتالي له نسبهما القالي في أماليه لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود ، مقدماً الثاني على الأول ، وأورد بعدهما :

ولما عصاني القلب أظهرت عولة وقلت ألا قلب بقلى أبادله وقد ذكر البكري في شرح الأماني (٦٥٤) أنَّ البيت ١٦ لكثير عزة من قصيدته التي أولها « لمن طلل أقوى من الحيّ نازله » .

١٦ (ولو أكلتْ من نبتِ عَيني بهيمة " لهيَّجَ منها رحمة " حين تأكَّلُه ") ١٧ ويدركُ غيري عند غيرِك حَظَّهُ بشعري ويُعْييني به ما أُحاوِلُهُ ۗ ١٨ فلا هانت الأشعارُ بَعدي وبَعد كم مُحبّاً ومات الشعرُ بعدي وقائلُهُ \*

١٦ أمالي القالي : من نبت دمعي .

١٨ قوله «هانت » هنا غير متفق مع نصب لفظة «محبًّا » بعده ، والبيت منقول عن كتاب الزهرة المطبوع ، وهو كتاب مليء بالتصحيف والتحريف .

## تخريج القصيدة ٥٥

```
يبدو أنها غير خالصة النسبة لكثير في جميع أبياتها فبعضها لحميل وبعضها نسب لعلي بن
                 بلال ، ومن أبياتها ما نسب لعبيد الله بن عبد الله بنعتبة بن مسعود .
               الأبيات ١، ٧، ٧، ٨، ١٠١ في المنازل والديار : ٧٤/أ
       ٨ ، ٩ ، ٧ ، ١٠ – ١٢ ، ١٥ في أمالي القالي ٢ : ٥ (دون نسبة)
٨ – ١٢ في المسالك ١٤: ١٧ وزهر الآداب : ٣٥٣ (منسوبة لعلي بن بلال)
                    ١١ ، ١٧ ، ١٥ ، ١٧ ، ١٨ في الزهرة : ٢٧٩
                          ١٢ ، ١١ . في تزيين الأسواق ١ : ٤٨
                            « ۱۰ ، ۱۳ ، ۱۶ فی الموشی : ۳۸
                                       البيتان ٥،٦ في الموشى: ١٠٩
                     ١١ ، ١٢ في لباب الآداب : ١٩ ٤ ( دون نسبة )
                                       ١ ، ١ في السمط : ٢٥٤
                                        البيت ٣ في البكري: ٦٨١
                                         « ٤ في اللسان ( سكن )
                                         « ۱۰ في المختار : ۲۵۲
                                      ١٤ في مجموعة المعاني: ٧١
                   وفي نوادر الهجري (الورقة : ١٤١) بيت لعله منها وهو :
     لقد أدركت بالبخل جو دي وما صفا إلى باخل بالجود من لا يُباذله
                               وفی ابن جنی (۱:۷٪أ) بیت آخر وهو :
     ذهوب بأعناق المسن عطاؤه غلوب على الأمر الذي هو فاعله
                           و في ابن جني ( ٢ : ٤٥/أ ) بيت آخر وهو :
     إلى ملك لا ينصف السيف ساقمه أجل لا وإن كانت طوالاً حمائله
```

#### قال أيضاً:

فالبُرْق فالهضبات من أدمان فلوَى لُبُيِّنَةً مَنْزُلاً أَبْكَانِي ٢ ثمّ احتملان غُدية وصرمْنه والقلب رَهْن عند عزاة عان

لمن الدّيارُ بأبْرَق الحنّان أَقُوَتْ مَنَازِلُهَا وَغَيَّرَ رَسْمَهَا بَعَدَ الْأَنْيُسِ تَعَاقُبُ الْأَزْمَانِ ٣ فوقفْتُ فيها صاحبيَّ وما بها يا عزَّ مين نَعَم ولا إنْسانِ إلاَّ الظَّبَاءَ بها كأنَّ نزيبَهَا ضَرْبُ الشَّراعِ نواحيَ الشِّرْيانِ فإذا غشيتُ لها ببُرْقَة واسط

المحكم واللسان والتاج : تريبها .

المنازل : ولواء بينة ؛ التاج ( برق ) : فلوى حبيب .

----

- ١ أبرق الحنان : ماء لبني فزارة ؛ أدمان : شعبة تدفع عن يمين بدر بينها وبين بدر ثلاثة أميال .
- النزيب : صوت الظبي ؟ الشراع والشرعة : الوتر الدقيق ما دام مشدوداً على القوس ؟ الشريان : الشجر الذي تعمل منه القوس ، وهنا يعني القوس نفسها ، يقول : كأن أصوات الظباء ضرب الوتر سيتي القوس .
- واسط : بين العذيبة والصفراء . وذكر ياقوت « لبينة » ولم يحدّده ولم يذكره البكري ؟ ويروى « فلوى كتينة » ، وفي تاج العروس عن ابن السكيت : « فلوى حبيب » .
  - ٦ العاني : الأسير المقيد .

بالفُرْع بَينَ خَفَيننِ ودعان ٧ ولقد شأتك حمولُها يومَ استوَتْ ٨ فالقلبُ أصورُ عندهُن ۖ كأنها يجذبْنه ُ بنوازع ِ الأشطان ِ ٩ طافَ الحيال ُ لآل عَزَّة مَوْهناً بنعد الهدو فهاج لي أحْزاني ١٠ فألَم مِن أهل البُويْبِ خيالُها بمُعرَّس من أهل ذي ذروان خبُّ السَّفاءُ بقَرَ ْقَزَ القُرْيانِ بالله عيندً محارم الرَّحمان

١١ رُدّت عليه الحاجبيّة أبعثدما ١٢ ولقد حَلَفْتُ لها يميناً صادقاً

٧ ياقوت : حفيتن .

١٠ الحازمي : بمعرسين .

شأتك : سبقتك . الفرع : بلد حجازي من أعمال المدينة ، والصفراء من أعمال الفرع ؛ خفينن : ـــ ويقال فيه خفينني ـــ ماء قريب من ينبع بينها وبين المدينة ، قاله محمد بن حبيب . دعان ــ فيما قال ابن السكيت ــ واد به عين بين المدينة وينبع ( وانظر شرح البيت : ١٤ من ق ۸۲) .

٨ أصور : ماثل ؛ الأشطان : الحبال ؛ النوازع : الجاذبة .

١٠ البويب : مدخل أهل الحجاز إلى مصر ؛ المعرَّس : مكان النزول ؛ ذو ذروان : ضبطه الحازمي بذال مفتوحة وراء ثم واو وقال : بئر لبني زريق بالمدينة ؛ وقال صاحب المغانم ( ٣٩ ) ــ بعد أن ضبطه كما جاء عند الحازميّ ــ هكذا يقول رواة البخاري كافة ؛ وعند رواة مسلم : بئر ذي أروان ، قال الأصمعي : وبعضهم يخطيء فيقول بئر ذروان ؛ والذي صححه ابن قتيبة ذو أروان بالتحريك .

١١ خبَّ : طال وارتفع ؛ السفاء أي السفا مقصوراً ، وهو شوك البهمي ؛ وقزقز : ــ قال ياقوت ــ علم مرتجل بناحية القرية ، كذا ذكره الحازمي وهو غير محقق فسطرته ليحقق . ونص " قول الحازمي : قزقز ــ بفتح القافين وبزاءين معجمتين ــ من ناحية القرية به أضاة لبني سنبس . القريان : جمع قريّ وهو مسيل الماء .

# ١٣ بالرّاقصات على الكلال عشية تنعنشي منابت عرّمض الظّهران

۱۳ العرمض : صغار الأراك ؛ الظهران : موضع من منازل مكة ، بينها وبين عسفان يضاف إليه مر فيقال مر الظهران .

## تخريج القصيدة ٨٦

```
الأبيات ١ – ٣ في ياقوت ١ : ٨٧
```

« ۱ ، ۲ ، ه في المنازل والديار : ۲۱/أ

« ۲ – ۸ في ياقوت ۲ : ۷۷۵

البيتان ٩ ، ١٠ في ياقوت ٢ : ٧١٩

« ۱۳،۱۲ في اللسان والتاج (ظهر) والتاج (عرمض)

البيت ١ في ياقوت ١ : ١٦٩ والتاج ( برق ) والسمهودي ٢ : ٢٩٦ ( الصدر وحده )

« ٤ في المحكم ١ : ٢٢٨ واللسان والتاج (شرع)

« ه في ياقوت ٤ : ٨٩٠ والتاج (برق، وسط)

« ٧ في ياقوت ٤ : ٨٧ والبكري : ٠٦٥

« ۸ في المسالك ۱۶: ۷۰

« ١١ في الحازمي (قزقز )

وقال :

أمن أم عمرو بالحريق ديار نعم دارسات قد عفون قيفار وأخرى بذي المشروح من بطن بيشة بها لمطافيل النعاج صوار وأخرى بذي المشروح من بطن بيشة بها لمطافيل النعاج وأدر تراها وقد خف الأنيس كأنها بمندفع الحرطومتين إزار فاقسمت لاأنساك ما عيشت ليلة وإن شاحطت دار وشط مرزار وسلط مرزار والمناك ما عيشت ليلة المناك من المناك ما عيش المناك ما عيش المناك من الم

١ البكري : أمن آل عمرو .

٢ المحكم : بذي المسروح . . . بينة . . . خوار ؛ ياقوت : جوار ؛ المغانم : خوار .

ا الخريق : وادعند الجار متصل بينبع ؛ وهذا البيت من المواضع التي عدَّ ها الآمدي على الشاعر في إكثاره من استعمال « نعم » .

ذو المشروح: موضع بنواحي المدينة ؛ وفي رواية « بينة » وهي أدق من « بيشة » حين يتحدث كثير عن ذكرياته ، إذ ان بينة في وادي الرويثة قريبة من المدينة أما بيشة فإنها من عمل مكة مممماً يلي اليمن . المطافيل : جمع مطفل وهي التي معها طفلها ؛ النعاج : بقر الوحش ؛ صوار : قطيع ، ومن رواه جؤار أو خوار عني أن تلك المناطق يسمع فيها صوت البقر الوحشي بعد أن ارتحل الناس عنها .

٣ خف الأنيس : ارتحل الناس ؛ الحرطومتان : شعبتان في ديار بني أسد ؛ إزار : يعني الثوب ، شبه الدار به ، وهو تشبيه قاصر لأنه يريد أنها أصبحت كالإزار الحلق ، أو كالإزار المبسوط .

٤ شاحط وشط بمعنى بعد .

\* \* \*

ه البكري : وما أنبتت .

٧ اللسان والتاج (عود) : وكرورُ ؛ التاج (قلب) : وما دام غيث . . . بها .

الوشيجة: ضرب من النبات؛ أبلى: جبال على طريق الآخذ من مكة إلى المدينة على بطن نخل؛ وتعار: جبل في قبلي أبلى. قال ابن السكيت في شرح هذا البيت: الوشيج ضرب من النبت يسلنطح على الأرض، كثيراً ما ينبت على شطوط الأنهار وحوالي مستنقعات المياه وهو الذي يقال له الثيل؛ يريد أنه يحبها أبداً لأن الوشيج لا يخلو منه نجد، وهذا من الألفاظ التي يعبر بها عن التأبيد كقولهم: لا آتيك ما طرد الليل النهار وما سمر ابنا سمير. وأبلى وتعار جبلان في نجد، وأنث فعل الجبلين لأنه ذهب بهما إلى البقعة التي فيها الجبلان.

٦ عصماء: في يديها بياض ؛ نوار: نافرة.

٨ خلفة : على التوالي ؛ والجوزاء والدلو : يريد نوء هذين الكوكبين ، والمبكر من المطر
 ما جاء في أول الوسميّ ؛ يندب : يؤثر ؛ الصرار : خيط يشد فوق خلف الناقة لثلا
 يرضعها ولدها ؛ وهذا على الكناية ، يعني سقتها أمطار غزيرة غير شحيحة بما عندها .

١٠ وفيهـا عـلى أن الفــؤاد َ يحبّهـا صدود ٌ إذا لاقيتهـــا وذرِرارُ

١١ وإني لآتيكم على كلم العدا وأمشي وفي الممشى إليك مشار

2.....

١٠ الذرار : الغضب والانكار والاعراض .

١١ مشار : كذا وردت ، ولا أعرف معناها ، ولعلها مئار : أي إغراء وإثارة للأحقاد .

## تخريج القصيدة ٨٧

```
الأبيات ١ – ٤ في ياقوت ٢ : ٣١٤
```

والسبع الطوال : ١٩٥

١١ في ابن جني ٣: ١٢٧ ب

#### وقال :

وإني لأسمو بالوصال إلى التي يكون شفاءً ذكرُها وازَديارُها وإن وإن خفيت كانت لعينيك قُرةً وإن تبد يوماً لم يعملك عارُها من الخفرات البيض لم تر شقوة وفي الحسب المتحض الرَّفيع نجارُها فما روْضة بالحَزْن طيبة الثرى بمئج الندى جَثْجاتُها وعرارُها

\_\_\_\_\_

١ الواحدي والحصائص والموشح: سناء؛ ابن جني: لأنمي . . . سناء .

٢ الموشح والشعر والشعراء: إذا أخفيت . . . لعينك ؛ الأغاني : فإن خفيت ؛ ابن عساكر :
 فإن برزت . . . وإن تخف .

٣ الموشح : لم تر غلظة . . . الحسب الضخم ؛ الأغاني وابن عساكر : الحسب المكنون صاف .

السيوطي: بالحسن ظاهرة الثرى. ابن خلكان: روضة زهراء ؛ الصناعتين: حوذانها
 وعرارها.

المسلم الواحدي - وروى «سناء » موضع «شفاء » - : أي إنما أرغب في ذات القدر لا المبتذلة (الواحدي : ٩٤) وهو منقول عن ابن جني ٢ : ٦٦ ب . الازديار : الزيارة ؟ وفي بعض روايات الموشح (٢٤٣) وإنا سمونا بالوصال .

٢ يريد لم يكن لها عار أصلاً يصيبك منه نصيب لاقتران ذكرها بذكرك .

٧ الخفرة : المرأة الحيية ؛ الشقوة : الشدة والعسر ؛ المحض : الخالص . النجار : الأصل .

٤ الحزن : الموضع الغليظ ، والعرب نفضل روضة الحزن على روضة السهل ، وقيل الحزن=

م بمُننْ خَرِق مِن بَطْن واد كأنها تلاقت بيه عَطارة وتجارها
 لا أفيد علينها المسك حتى كأنها لطيمة داري تفتق فارها
 باطيب من أردان عزة موهنا وقد أوقيدت بالمندل الرطب نارها
 هي العيش ما لاقتك يوما بودها وموت إذا لا قاك منها ازورارها
 وإني وإن شطت نواها لحافظ لها حيث حكت واستقر قرارها
 فأقسمت لا أنساك ما عشت ليلة وإن شحطت دار وشط مزارها

ه الموشح والشجري وبديع أسامة : لها أرج . الموشح : بعد الهدوء . بديع أسامة : بين البلاد .

٧ اللسان والتاج : بأطيب من فيها إذا جئت طارقاً .

- موضع بعينه في نجد ، وقيل بل كل مكان فيه غلظ يحتمل أن يوصف بحسن الروض ( ابن أبي حصينة ٢ : ٩٥ ) . والجنجاث والعرار نوعان من النبات طيبا الرائحة ، فالجنجاث ريحانة برية من أحرار البقل والعرار هو البهار البريّ .

ه منخرق : متسع ، يريد موضعاً تذيع فيه هذه الرائحة .

أفيد: دق ونشر ؟ اللطيمة: المسك ؟ الداريّ : المنسوب إلى فرضة دارين وهي الموضع الذي يرد إليه المسك على ساحل الحليج. تفتق: ذاع وانتشر ؟ فأرة المسك: نافجته ، يقول بعضهم: فأرة المسك تكون بناحية تبت يصيدها الصياد فيعصب سرتها بعصاب شديد وسرتها مدلاة ، فيجتمع فيها دمها ثم تذبح فإذا سكنت قوّر السرة المعصبة ثم دفنها في الشعير حتى يستحيل الدم الحامد مسكاً ذكياً .

٧ بأطيب: متعلق بقوله: « فما روضة بالحزن . . . » ( البيت : ٤) ؛ موهناً : بعد هدء
 من الليل ؛ المندل : العود ؛ وفي بعض روايات الموشح وفي اللسان ( جثث ) : « بالمجمر اللدن » .

٩ حافظ لها : حافظ لعهدها .

۱۱ وما استن رقراق السراب وماجرى ببيض الربى وحشيتُها ونوارها
 ۱۲ وما هبت الأرواح تجري وما ثوى مُقيماً بنَجْد عَوْفُها وتعارُها

۱۱ الحيوان : وما جرت .

١٢ الحازمي : لبين بنجد .

.....

11 استن : اضطرب في جريه ؛ رقراق السراب : ما تلألاً منه ؛ وحشيها : يعني حيوان تلك الربى غير المتألف ؛ النوار : النفور .

١٢ الأرواح : النسمات ؛ عوف وتعار : جبلان ؛ يريد أنّه لا ينساها ما ظل هذان الجبلان راسخين في موضعيهما من ديار نجد .

## تخريج القصيدة ٨٨

الأبيات ١، ٢، ٤، ٧ في الشعر والشعراء: ١٥٤

```
٧ ، ٧ ، ٤ ، ٧ في المحاسن والأضداد : ١٣٩
                                 ٧ ، ٤ ، ٧ في الأغاني ١٥ : ٥٧٧
                             ٤ ، ٧ ، ٧ ، ٧ في الأغاني ١٥ : ٢٢٢
٤ ، ٥ ، ٧ في الصفوة ٨٦/أ والكامل ٣ : ١١٥ والموشح : ٧٤٠ وبديع
                  أسامة : ١٧٤ (دون نسبة) وحماسة الشجري : ١٩٤
٤، ٧، ٣، ٧ في ابن عساكر ٣: ٧٨ (دون نسبة) وجمع الجواهر : ٨٥
                      ٤، ٧، ٨، ٩ في الحماسة البصرية : ١٧١ ب
                              ۱۲،۱۱، ۱۰ في ياقوت ٣: ٧٤٦
                                      البيتان ١ ، ٢ في الموشح : ٢٤٠
٤، ٧ في الخصائص ٣: ٢٨١ واللسان والتاج (جثث) – دون نسبة –
والسيوطى : ٣٥ وابن أبي حصينة : ٩٥ وابن خلكان ٣ : ٢٦٨ وبديع أسامة :
٢١٧ ، ٢١٢ والعقد ٥ : ٣٧٣ والموشح : ٢٣٩ والصناعتين : ٩٧ وتزيين
                                                الأسواق ١ : ١ هـ
                                  ١١، ١٠ في الحيوان ٤: ٢٠٠
البيت ١ في الخصائص ٢ : ٢٩٤ وابن جني ١ : ١٥ / أ ، ٢ : ٣٦ ب والواحدي : ٩٤
                                         ٣ في الموشح : ٣٤٣
                 في نظام الغريب : ٢٢٢ وأمالي المرتضى ١ : ٢٢١
                                    ٧ في اللسان والتاج (ندل)
                                     ٩ في أبن جني ٢: ٣١ ب
                           ١٢ في البكري : ٣١٤ و الحازمي (عوف)
```

#### وقال :

ا تظل ابنة الضّمريّ في ظل نعمة إذا ما مشت من فوق صرح ممرّد يجيء برريّاها الصّبا كل ليلة وتجمعنا الأحلام في كل مر قد ويضغنا الأحلام في كل مر قد ونضحي وأثباج المطيّ مقيلنا بجذ ب بنا في الصّيهد المتوقد المتوقد ونضحي دماً يا أم عمرو هرقته فيكفيك فعل القاتل المتعمّد ولن يتعدّى ما بلغتم براكب زوررة أسفار تروح وتعندي وظلت بأكناف الغرابات تبتغي مظنتها واستمرأت كل مر تد وذا خشب من آخر الليل قلبت وتبغي به ليلاً على غيير موعد

٦ ياقوت : تلتقي .

٧ الحازمي : تبغى .

ا ابنة الضمري : عزة ؛ الصرح : البناء العالي ؛ الممرّد : المملّس المطوّل .

٣ أثباج : ظهور ؛ الصيهد : وقدة الهاجرة .

أقيدي : من القود وهو أخذ القاتل بالقتيل .

الزورة : الناقة السريعة المهيّأة للأسفار .

الغرابات: أمواه لخزاعة أسفل كليّة ؛ وقال البكري: الغرابات إكام سود ؛ مظنتها:
 طلبتها ؛ استمرأت: استساغت ، كل مرتد: أراد كل مرتاد.

٧ ﴿ ذُو خَشُبُ : وَادْ عَلَى مُسْيَرُ ةَ لَيْلَةً مِنَ الْمُدْيِنَةُ .

٨ مناقلية عير فض الفيافي شيميلة مطية قد اف على الهول مبعيد مرت بليل وهي شدفاء عاصيف بمنخر في الدوداء مر الخيليد وقيعت بما ترى وأبلغت عدراً في البنغاية فاقتصد 10 فعتام جوب البيد بالعيس ترتمي تنائف ما بين البحير فصير خكد 11 فعتام جوب البيد بالعيس ترتمي تنائف ما بين البحير فصير في 1٢ فقلت له لم تقض ما عمدت له ولم تأت أصراماً ببر قة مئنشك 1٢ فأصبح يرتاد الجميم برابغ إلى بـر قة الخرجاء من ضحوة الغد

٩ اللسان : الدوداة .

١٢ التاج (برق): عهدت.

١٣ التاج (برق) : برائع .

.....

مناقلة : سريعة نقل القوائم ؛ شملة : سريعة خفيفة ؛ مبعد : بعيد الأسفار ، يقذف نفسه
 على الهول .

مدفاء: تميل في أحد شقيها ؛ العاصف: المائلة ؛ المنخرق: الموضع الذي يشتد فيه هبوب
 الريح ؛ والدوداء: موضع قرب المدينة. الحفيدد: الحفيف من الظلمان.

بعد أن طوّف التطواف الذي وصفه في الأبيات السابقة رجاء اللحاق بعزة ، قال له خليله ما قال ؛ وقعت الدابة : حفيت من الحجارة والشوك ، يريد قد بلغت حداً المرض ؛ البغاية : الطلب ؛ اقصد : اعتدل في طلبك ولا تكن مغالياً .

١٢ الأصرام : البيوت ، كل مجموعة منها على حدة ؛ برقة منشد : ماء لبني تميم وبني أسد \_ وهذا التحديد لا يلائم السياق \_ أي هذا موطن لم نبلغه بعد في البحث والتطواف .

<sup>17</sup> فأصبح: يعني صديقه ؛ الجميم: النبات ؛ يعني بلغ رابغاً حيث النبات الكثير لترعى فيه ناقته ؛ ورابغ : موضع بين المدينة والجحفة وهو من مرّ ومرّ من منازل خزاعة . الحرجاء: اسم موضع . وقد يكون البيت في وصف رحلة الحمار الوحشي ، ويكون منقطع الصلة بما قبله .

عُزيزة لا تفقد ولا تبعد وأصبح أهلي بين شطّ إ فبد بد وأصبح أهلي بين شطّ إ فبد بك بغير الجوى من عندكم لم أزود أؤمل أن ألقاك بعد بأسعد بأسعد فباليأس تسلو عنك لا بالتجلل مين آجلك هذا هامة اليوم أو غد

١٤ لعمري لقد بانت وشق مزارها
١٥ إذا أصبحت في الجائس في أهل قرية المحافي الم

١٥ الحازمي : بالجلس .

١٨ الزهرة : يَـسـْلُ ُ . . . القلب أو يدع الصبا . . . يسلو .

١٩ العقد : زارني . . . ميت اليوم ؛ الدميري : زارني .

١٤ في هذا البيت يعلن الشاعر يأسه من جدوى الرحلة التي قام بها مع صديقه ، ويقول : حقاً قد شط بها المزار وأصبح مطلبها عسيراً . عزيزة : تصغير عزة ، ثم يحقق مقدار البعد بينهما في البيت التالي .

الجلس: موضع مما يلي علياء غطفان ؛ وشطب: دار حذاء مرجم دون كلية ؛ وبدبد:
 في طرف أبان الأبيض الشمالي ، وقال الحازمي : ماء بطريق أبان الأبيض الشمالي ،
 ويروي «شطب» — بضم الشين .

١٦ وإني لآتيكم ، يريد : تعودت أن أجيء إليكم فلا أرجع مزوّداً بغير داء دخيل من الحب .

۱۷ يريد بالدبران ــ وهو اسم نجم ــ أنّه طالع نحس ٍ وخيبة ، وهو لا ينفك يأمل أن تنقلب الحال ، وأن يلقاها بأسعد .

١٨ المعنى : إن سلوي عنك إنما باعثه اليأس لا بسبب قدرتي على التصبر .

19 راءني : رآني ؛ هامة اليوم أو غد : يموت اليوم أو غداً . وهذا من شواهد سيبويه ، والشاهد فيه قلب رآني إلى راءني ؛ قال الشنتمري ، يقول : من رآني وقد أثر الشوق والحزن في قضى بأن الموت قريب النزول علي "، ويقال فيمن قارب الموت إنما هو هامة اليوم أو غد أي هو =

\* \* \* \* \* \* \* \*

= ميت في يومه أو غده ، وأصل الهامة طائر يخرج من رأس الميت على ما تزعم الأعراب طلباً بثأر المقتول .

## تخريج القصيدة ٨٩

```
الأبيات ١ ــ ٣ ، ١٩ في حماسة الشجري : ١٤٧
```

- « ٤ ٦ في ياقوت ٣ : ٧٧٩
- « ۱۸ ۱۸ في الزهرة : ۳٤٦
- البيتان ١٠، ١٠ في ياقوت ١: ١٨٥
- « ۱۶ ، ۱۰ في ياقوت ۳ : ۲۸۹
- و ١٩، ١٨ ، ١٩ في الأغاني ١١: ١١١ والعقد ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ والكامل ٢ : ٤٥٢ وأضداد الأنباري : ٣٢٥ وتزيين الأسواق : ١١٧ والدميري ١ : ٨١ (دون نسبة).
  - البيت ٦ في البكري : ٩٩٢
  - « ٧ في ياقوت ٢ : ٤٤٥ و الحازمي (خشب)
    - « ۸ في اللسان و التاج ( بعد )
    - « ۹ في اللسان والتاج (عصف)
      - « ۱۱ في الحازمي (صرخد)
    - « ۱۲ في البكري : ۱۲۲۹ والتاج (برق)
    - « ۱۳ في ياقوت ۱ : ۸۸۱ والتاج (برق)
- « ١٥ في البكري : ٣٦١ وياقوت ١ : ٣٣٥ والتاج (بدد) والحازمي (بدبد)
  - « ۱۹ في اللسان (هدم) وسيبويه والشنتمري ۲: ۱۳۰

وقال:

١ أأطلال سلمي باللّوي تتعهد ُ

ولمَّا وقفنا والقلوب على الغَـضا وللدمع سحٌّ والفرائصُ تُرْعَـدُ ولم أرَ مثلَ العينِ ضَنَّتْ بمائِها عليَّ ولا مثلي على الدمع يتحسُّدُ بكيتُ، ولم يُـترك لذي الشجو مقعدُ

٣ وبـــينَ التراقي واللهاة حرارة مكان الشَّجا ما إن تبوخُ فتبردُ ه فلم أدر أنَّ العينَ قبلَ فراقبها غداةَ الشَّبا من لاعج الوجدِّ تجـُمدُ

٧ وساوى على َّ البينَ أن لم يَـرَيْـنــَنى

٣ ياقوت : ما تطمئن فتبرد .

- تتعهد: تتردد إليها بالزيارة.
- الغضا : يريد جمر الغضا ؛ الفرائص : جمع فريصة وهي اللحمة بين الجنب والكتف ترعد عند الفزع .
  - ٣ مكان الشجا: أي معترضة في الحلق اعتراض الشجا.
    - ٤ أمعن : أجر وأظهر .
  - الشبا: واد بالأثيل من أعراض المدينة ؛ اللاعج: المحرق.

٨ ولما تدانى الصبحُ نادوا برحلة فقُمْنَ كسالى مَشْيهُنَ تَاوَدُ وَلَا بِاللهِ اللهِ الله

١١ ابن جني : على جدر .

١٢ اللسان والتاج والمخصص : العهاد المحوف .

٩ الجلة : مسان الإبل ؛ المعبد : المذلل .

١٠ هجهاج : شديد الصوت ؛ يعني جملاً يصوّت عند الرواح ؛ يتكيّد : يعالج نفسه ويكيد بها.

<sup>11</sup> الذفاري: ما خلف أذن البعير، تنضح عرقاً، شبهه بالعصيم وهو القطران؛ أو ما يبقى من الدرن والوسخ المختلط بالبول والقطران على فخذي الدابة.

<sup>17</sup> اقتانت الروضة : ازدانت بألوان زهرتها وأخذت زخرفها ؟ العهاد : مواقع الوسميّ من الأرض ؟ والعهد ــ بفتح العين ــ أول المطر ؟ المجوّد : الذي ينصبّ جَوْداً . وفي المعاجم « العهاد المحوّف » وشرح المحوّف بأنّه الذي نبتت حافتاه واستدار به النبات ؟ ومن الغريب قول ابن سيده (المخصص ١٠ : ١٩٣) في هذا البيت : ومنه قول الشاعر ووصف الأسنان .

۱۳ تأطرن هنا بمعنى تلبثن وأبطأن ؛ بوارحاً : ذاهبات ؛ ذبن : اختفى أثرهن ؛ السديف : الشحم ؛ المسرهد : السنام السمين ، وهذا البيت يروى لعمر بن أبي ربيعة (ص : ۳۷۰ من ديوانه) .

١٤ موقع هذا البيت مضطرب ، ولهذا لم يتضح وجه الصواب في بعض ألفاظه .

بفيفا خُرَيْم قائماً أتلد دُ له وهو مصفود اليدين مُقيَد وهن على ماء الحراضة أبعد أبعد لتم ظم أم ماء حيدة أوردوا لعمري فعيل الصبر من يتجلد من يتجلد من تشكوا فينفا رَشاد تَخودوا

١٥ وأجمع أن بيناً عاجلاً وتركني
 ١٦ كما هاج إلف صابحات عشية الله الما فقد فتنسني لما وردن خفيئنا الما فوالله ما أدري أطيخاً تواعدوا
 ١٩ وبالأمس ما ردثوا لبين جمال هم الكيم المطية أنكم أنكم المحلية أنكم المحلية أنكم المطية أنكم المطية أنكم المطية أنكم المحلية أنكم المحلية أنكم المحلية المحلية المحلية أنكم المحلية المحلي

١٠ الموازنة والشعر والشعراء: وقضين ما قضين؛ ياقوت (٢: ٣١٤) والمغانم: فأجمعن . . .
 أتبلد ؛ البكري (١٠٣٨) وأزمعن . . . أتبلد . الأساس : بفيفا خزيم ؛ الموازنة : واقفاً .
 الحازمي : أتبلد .

١٧ اللسان والتاج (حفتن) : حفيتناً .

۲۰ ياقوت : تخردوا .

١٥ فيفا خريم (وخريم اسم رجل): ثنية بين المضيق والصفراء، وهي على طريق الجار عادلة
 عن طريق المدينة يميناً ؛ أتلدد: أذهب هنا وهناك حيرة ؛ وقيل إن رجلاً أنشد هذا البيت
 « قاعداً أتلدد » فقال كثير: لم أقل ذلك وإنها قلت « واقفاً » ( الموازنة ١ : ٤٠٧ ) .

١٦ الصابحات : اللواتي كن معه في الصباح ، والإلف يعني الجمل .

۱۷ خفين : واد بين ينبع والمدينة . وفي اللسان حفيتن : اسم موضع قريب من ينبع بينها وبين المدينة ؛ الحراضة ــ بفتح الحاء ــ ماء لجشم بن معاوية قريب من جهة نجد ، وقد روي بضم الحاء .

١٨ طيخ: موضع بأسفل ذي المروة، وذو المروة بين خشب ووادي القرى (ياقوت والبكري).
 تم: تمام ؛ ظم مخففة من ظمء أي لاستتمام فترة الظمء، وهي الفترة التي تستطيع أن تظل فيها متحملة للظمإ قبل أن تورد الماء ؛ حيدة – بالمهملة – موضع ، وهو عند البكري بالجيم .

۱۹ في اللسان (عول) : يحتمل أن يكون أراد عيل على الصبر ، فحذف وعداًى ، ويحتمل أن يجوز على قوله : عيل الرجل صبره ، قال ابن سيده : ولم أره لغيره .

٢٠ فيفا رشاد : اسم موضع ؛ تخودوا : تسرعوا السير .

## تخريج القصيدة ٩٠

```
الأبيات ٥ – ١٤ في المسالك ١٤ : ٦٨
« ٤ -- ٢ في أمالي القالي ٢ : ٥ والسمط : ٤٩٧ والحماسة البصرية : ١٧٨
                                (رئيس الكتاب: ٧٨٧)
                   ١٥ ، ١٣ ، ٤ ، ٦ ، ٣ في الشعر والشعراء : ٢٠ في
                                  ۱۵ – ۱۷ فی یاقوت ۲: ۲۳۰
                                 ۱۵ ، ۳ ، ۵ في ياقوت ۳ : ۹۳۲
                             ١٠ ١٠ ١٠ في البكري: ١٠٣٨
                              البيتان ٤، ٦ في محاضرات الراغب ٢ : ٨٠
                                   ١٥، ٦ في الموازنة ١: ٤٤٩
                         البيت ١ في الأغاني ١٢: ١٨٠ (الصدر وحده)
                                   « ۲ في تثقيف اللسان: ۲۷٦
                                      « ۳ في ذم الهوى : ٣١٧
                                      « ٣ في الأغاني ١٨٠: ١٨٠
                                    « ۱۱ في ابن جني ۲: ۱۵۱ ب
في ابن جني ٢ : ١٣٠ ب (العجز وحده ) و اللسان و التاج ( قين ) و المخصص
                                             194 : 1.
                                ١٣ في حماسة الخالديين ١٠٠١
في ياقوت ٢ : ٣١ والحازمي (خريم) والسمهودي ٢ : ٢٩٩ والمغانم :
                      ١٢٩ والأساس (بلد) والموازنة ١ : ٧٠٤
                            ١٧ في اللسان والتاج (خفن ، حفتن)
                                       ١٨   في ياقوت ٣ : ٢٦٥
                                   ١٩ في اللسان والتاج (عول)
                          ٢٠ في ياقوت ٣: ٩٣١ و التاج ( فيف )
```

#### وقال :

كانتْ عليكَ أيامناً وسُعودا أخذت عليك مواثقاً وعُهُودا صدَق الصَّفاء وأنسْجزَ الموعودا

ولقد° لقيتَ على الدُّرَيْجةِ ليلةً ٢ لا تغدُرَنَ ۚ بُوَصْل عَزَّةَ بَعَدُما ٣ إنَّ المُحبِّ إذا أحبَّ حبيبَهُ اللهُ يَعلمُ لُو أَردْتُ زيادَةً في حُبّ عزّةً ما وجَدْتُ مَزيدا ه رُهبانُ مَدَ ين والذين عهدتهُ مَه ببكون من حذر العذاب قُعودا

١ البكرى : الذريحة .

الصفوة: ركبان مكة . المسالك : رأيتهم .

......

الدريجة ــ بالتصغير ــ موضع ذكره ياقوت ولم يحدده ، وقال البكري هو الذريحة ــ بالتصغير أيضاً ــ وهو موضع بنجد ، قال : وكتب عليه أبو على بخطه « الذَّريحة » ــ بفتح أوله وكسر ـ ثانيه ــ . الأيامن : جمع أيمن وهو ما يدل على البركة واليمن .

قال الأنطاكي (تزيين الأسواق : ٤٤) رواه مغلطاي عن جميل وقد رأيته في النزهة منسوباً إليه ، قال : وكثيراً ما نقله النحاة هكذا « لا لا أبوح بحب بثنة إنها . . . » . قال القالي : هو لكثير وذكر بثنة سبق قلم والأصل : عزَّة ، أو أن الشعراء كثيراً ما يعدلون عن اسم من يريدون إلى ما لا يريدون تورية وغيرة .

قال العيني : مدين بلدة مشهورة بساحل بحر الطور ؛ ويروى البيت :

ركبان مكّة والذين أراهم يبلون من حرّ الفؤاد همودا

لو يسمعون كما سمعنت كلامها خرُّوا لعزّة رُكَّعاً وسنجودا
 والمينت ينشر أن تمس عظامه مسلم ويتخلله أن يراك خلودا

۲ ياقوت والعيني : حديثها .

قوله: لو يسمعون: لو للشرط، ويسمعون جملة من الفعل والفاعل، فعل الشرط، وقوله كما سمعت؛ الكاف للتشبيه وما مصدرية وسمعت جملة من الفعل والفاعل، وحديثها كلام إضافي مفعوله، والتقدير: كسماعي حديثها، والضمير يرجع إلى عزة المذكورة في بيت سابق؛ خرّوا: جملة من الفعل والفاعل وقعت جواباً للو؛ ركعاً: حال من الضمير في «خرّوا». الاستشهاد فيه: على أن المضارع هو الذي وقع بعد لو وصرف معناه إلى المضيّ لأن الغالب دخول « لو » التي للتعليق على الفعل الماضي الذي هو مبني .

## تخريج القصيدة ٩١

الأبيات ٢ - ٧ في تزيين الأسواق ١ : ٢٥

« ٢ – ٣ في الصفوة : ٣٧/أ

« ٤ - ٣ في المسالك ١٤: ٧١

البيتان ٥، ٦ في العيني ٤ : ٠٦٠ وياقوت ٤ : ١٥١ والجرجاوي : ٢١١ والعدوي: ٢١٩

البيت ١ في ياقوت ٢: ٧٧٥ والبكري : ٦١٣

« ٤ في بديع أسامة : ٢١٨

« ٦ في الخصائص ١ : ٢٧ والتاج (كلم)

وقال :

ا ولما رأت وجدي بها وتبيتنت صبابة حرّان الصّبابة صادر المرات وجدد بها وتبيتنت وتحسب أن الناس غير جلاد بها وجلادة وتحسب أن الناس غير جلاد به فيا عز صادي القلب حتى يود آني فؤاد ك أو رد ي علي فؤادي في على فؤاد ك وما زلت من ليلي لد ن أن عرق فيها لكالهائم المُقصى بكل مذاد

٣ ورد هذا البيت (رقم ٥ ق : ٦٩).

أيا عزّ صادي القلب حتى يودني فؤادك أو ردّي عليّ فؤاديا

المصاداة كالمداراة في المعنى ، أي المصانعة والمداجاة .

قال البغدادي (٤: ٣٣٠): زيادة اللام في خبر زال شاذة ، والمذاد: مصدر ميمي بمعنى النود ، وهو الطرد ، ووقع في المغني وغيره « « بكل مراد » — بفتح الميم والراء ، وهو المكان الذي يذهب فيه ويجاء ، من الرود وهو التردد في المجيء والذهاب ، والرود أيضاً طلب الكلأ أي العشب . والهائم من الإبل : الذي يصيبه داء الهيام ؛ والمقصى : اسم مفعول من أقصاه أي أبعده . شبه نفسه في طرد ليلي له بالبعير الذي يصيبه داء الهيام فيطرد عن الإبل خشية أن يصيبها ما أصابه ؛ والهائم أيضاً اسم فاعل من هام على وجهه أي ذهب من عشق وغيره ، والبيت قافيته مغيرة وصوابه «بكل سبيل» . . . قلت : وليس من المقطوع أن يكون هذا البيت لكثير ، وإنه الما رأى النحويون شبهه ببيت كثير من قصيدته اللامية ، قدر وا أن يكون هو مع تغيير في القافية . قال البغدادي : وظن ابن هشام في شرح أبيات ابن الناظم أن البيت بالرواية الأولى بالقافية الدالية ليس من شعر كثير .

# ه وإنَّ الذي ينوي من المال أهلُها أوارِكُ لمَّا تأتَكَفُّ وعَوادي

• أركت الناقة فهي أركة – مقصور – من إبل أرك وأوارك: أكلت الأراك؛ والعدوة: الحلة من النبات، فإذا نسب إليها قيل: إبل عدوية، وإبل عواد أي [ليست] ترعى الحمض؛ ويروى: يبغي موضع ينوي. ذكر امرأة وأن أهلها يطلبون في مهرها من المال ما لا يمكن، كما لا تأتلف هذه الأوارك والعوادي، فالإبل العادية لا ترعى الحمض والإبل الآركة لا ترعى الحلة وإنها تقيم في الحمض.

## تخريج القصيدة ٩٢

الأبيات ١ – ٣ في الموازنة ٢: ١٢٦

البيت ٤ في الخزانة ٤: ٣٣٠ والشنقيطي ١:٧١١ والجامع : ٣٣٥ وشواهد المغني : ٢٠٦

« ه في إصلاح المنطق : ٣١٠ ، ٣٦٥ واللسان والتاج (عدا) .

#### وقال :

تأوَّبَني أم لم يجد أحد وجدي

١ وكنتُ امرءاً بالغوْرِ منتي ضمانة " وأُخرى بنجدِ ما تُعيدُ وما تُبدي ٢ فطوْراً أكُرُّ الطّرْفَ نحوَ تهامـَة وطوراً أكرُّ الطرَّفَ كرَّاً إلى نـَجـْد ٣ وأبكى إذا فارقتُ هـنداً صبابـَةً وأبكى إذا فارقتُ دعداً على دعـْد ٤ وكان الصّبا خـد ن الشباب فأصبحا وقد تركاني في مـعانيهما وحدي ه فوالله ما أدري أطائفُ جنّة 

١ ابن جني : زمانة ، وبالجلس أُخرى لا تعيد ولا ؛ الحماسة البصرية : لبانة .

٢ الحماسة البصرية : فعين تكر . . . وعين .

٣ الحماسة البصرية:

فأبكى على هند إذا هي فارقت وأبكي على دعد إذا بنت عن دعد

## تخريج القصيدة ٩٣

الأبيات ١-٣،٣ في الحماسة البصرية: ١٧٢/أ

« ١ - ٣ في الموازنة ١ : ٥٥٤

البيتان ٤، ٥ في الموازنة ٢:٢٢

البيت ١ في ابن جني ١ : ٢٥ / أ

« ۲ في السبع الطوال : ١٥٨ ، ٣٤٤ والزاهر ١ : ١٧٥

« ٤ في محاضرات الراغب ٢: ٣٢٨

وقال :

١ وإني لأرعى قومـها من جلالها وإن أظهروا غشاً نصحتُ لهمجهدي
 ٢ ولو حاربوا قومي لكنتُ لقومها صديقاً ولم أحمل على قومـها حقدي

١ الزاهر: جهدا.

٢ الزاهر : حقدا .

# تخريج القصيدة ٩٤

البيتان ١ ، ٧ في الأغاني ٣ : ٣٤٠ ، ٣٤٠ والزاهر ١ : ٨٩ (دون نسبة) والقافية مفتوحة البيت ١ في الأغاني ٢ : ٣٤٧ (الصدر فقط )

قال مؤلف الزهرة (ص: ١٣) وبلغني أن بثينة وعزّة كانتا خاليتين تتحدثان إذ أقبل كثير فقالت بثينة لعزة : أتحبين أن أبين لك إن كان كثيّر فيما يظهره لك من المحبّة غير صادق ؟ قالت : نعم ؛ قالت : ادخلي الحباء ؛ فتوارت عزّة ودنا كثيّر حتى وقف على بثينة فسلّم عليها فقالت له : ما تركت عزّة فيك مستمتعاً لأحد ، فقال كثيّر : والله لو أن عزّة أمة لوهبتها لك . قالت له بثينة : إن كنت صادقاً فاصنع في ذلك شعراً .

وفي الأغاني ( ٩ : ٣٥ ) أن عزَّة هي التي طلبت إلى بثينة أن تتصدى لكثيّر ، فعرضت عليه الوصل فقاربها ثم قال \* :

١ رمتني على عمد بنينة بعدما تولى شبابي وارجحن شبابها
 ٢ بعينين نجلاوين لو رَقْرقتْهُما لنوء الثريّا لاستهل سحابها
 ٣ ولكنّما ترمين نفساً مريضة لعزة منها صفوها ولبابها

١ الحالديين : على فوت ؛ الفاضل : على قرب .

٣ الزهرة: نفساً شقية.

<sup>1</sup> 

<sup>«</sup> في الأغاني ما يدل على أن في القصيدة أبياتاً عدا هذه الثلاثة .

## تخريج القصيدة ٩٥

الابيات ١ – ٣ في الزهرة : ١٣ وحماسة الخالديين ٢ : ٢٢٩ والحماسة البصرية : ١٤٣ ب

البيتان ١، ٢ في الفاضل: ٢٨

« ۲،۲ في الأغاني ۹: ۳۵

وجاء على وزن الأبيات ورويها أيضاً :

وألقى على قَبْس من النارِ جذوة شديداً علي حرَّها والتهابها وإني وتهيامي بُعزَّة بعدما تولّي شبابي وارجحن شبابها لكالمرتجي ماء بقفراء سبسب ينْغَرَّ به من حيث عن سرابها

والبيتان ٢ ، ٣ في بديع أسامة : ٣١٣ ، وثاني هذه الأبيات هو رواية أخرى للبيت الأول المثبت في المتن .

### قال يتغزّل :

الا تلك عزاة قد أصبحت تُقلّب للهتجر طرفاً غضيضا
 تقول مرضنا فما عدننا فقلت لها لا أطيق النهوضا
 كلانا مريضان في بلدة وكيف يعود مريض مريضا

١ الحماسة البصرية: قد أقبلت.

٢ الحماسة البصرية : مرضت .

## تخريج القصيدة ٩٦

الابيات ١ – ٣ في العيون ٣ : ٤٤ والحماسة البصرية : ١٦٦ / أ البيتان ١ ، ٧ في أمالي القالي ١ : ٣٠ وجعل عجز الثالث عجزاً للبيت الثاني البيت ١ في العمدة ٢ : ٢٧١ (مع صدر الثاني)

وقال :

١ وهاجرة يا عز يلنف حراها بركابانها من حيث لي العمائم
 ٢ نصبت لها وجهي وعزاة تتقي بجلبابها والستر لفخ السمائم

,....

١ يروى : من تحت لوث العمائم .

٢ السمائم : جمع سموم وهي الريح الحارّة .

## تخريج القصيدة ٩٧

البيتان ١، ٧ في الخزانة ٣ : ١٥٤ ؛ وقد أورد له ابن جني (٣ : ١٣٢ ب) على هذا الوزن والروي قوله : وللغيد أعناقاً وللبيض كالدمى يمشين مشي الخيل فتخ المعاصم

وقال :

١ وإني الأستأني ولولا طماعتي بعزّة قد جمّعت بين الضرائر و الضرائر وهم بناتي أن يبين وحمّمت وجوه رجال من بني الأصاغر

الأزمنة والأمكنة : طماعة لعزة ؛ الجمان : طماعة .

٢ الأزمنة والأمكنة : وهمّت .

١ استأني : أتانَّى وأنتظر .

٢ يبن : يطلقن ؛ حممت : اسود ت أي التحت . قال القالي (٣ : ١٣٠): لولا أني أتانى وأنتظر وأرجو أن أظفر بعزة لقد كنت تزوجت ضرائر وولد لي بنات وكبرن وهممن بأن يبن من أزواجهن ؛ وقوله : « وحممت وجوه . . . » حممت أي اسود ت منابت لحاهم لنبت الشعر .

# تخريج القصيدة ٩٨

البيتان ١ ، ٧ في أمالي القالي ٣ : ١٣٠ والأزمنة والأمكنة ٧ : ٧٤ والمخصص ٢٨٣ . ١ . ٣٣ والجمان : ٢٨٣

قال كثير: قال لي جميل: خذ لي موعداً من بثينة ، قلت له: هل بينك وبينها علامة ؟ فقال لي: عهدي بها وهم بوادي الدوم يرحضون ثيابهم ، فأتيتهم فأجد أباها قاعداً بالفناء فسلمت فرد" ، وحادثته ساعة حتى استنشدني فأنشدته: « فقلت لها يا عز . . . » الأبيات ، فضربت بثينة جانب الحدر وقالت: اخساً ، فقال لها أبوها: مهيم يا بثينة ؟ فقالت: كلب يأتينا إذا نوم الناس من وراء هذه الرابية . [قال كثير]: فأتيت جميلاً فأخبرته أنها واعدته وراء الرابية إذا نوم الناس . (الشعر والشعراء: ٣٤٨ وفي الأغاني ٨: ١٠٧ قصة أكثر تفصيلاً ، وانظر القصة في الزهرة: ١١١ – ١١٢) .

الزهرة : والموكل مرسل ؛ الشعر والشعراء (٣٥٠) : أرسلني يا عز نحوك . . . على طول نأي من حبيب ومرسل .

٢ الشعر والشعراء: بأن تضربي . . . وأن تخبريني ما الذي ؛ الزهرة : ما الذي فيه .

٣ الزهرة : أما تذكرين العهديوم لقيتكم ؛ البكري والشعر والشعراء : بآية ما جئناك يوماً عشية .

٣ وادي الدوم : في ديار بني ضمرة (البكري).

## تخريج القصيدة ٩٩

الأبيات ١-٣ في الأغاني ٧: ٧٠٠ والزهرة : ١١٧ والمحاسن والأضداد : ٢١٦ والأبيات ١ -٣ في الأعلى والشعر والشعراء : ٣٤٨ ، ٣٥٠ وتزيين الأسواق ١ : ٤٠ وتهذيب ابن

عساكر ٣: ٣٩٩

البيت ٣ في البكري: ٣٣٥

هجرت عزّة كثيّراً وحلفت أن لا تكلمه فلما تفرق الناس من منى لقيته فحيت الجمل ولم تحبّه فقال:

١ حيَّتك عزَّةُ بعد الهجرْ وانصرفَت فحيٍّ وبحك مَن حيَّاكَ يا جملُ مكان يا جمل ٌ حُييّت يا رجُل ُ

٢ لو كنتَ حيَّيتَها ما زلتَ ذا مقلَة عندي ولا مسَّكَ الإدلاجُ والعملُ ٣ فحن من وله إذ قُلُتُ ذاك لَهُ وظل مُعْتَذَراً قد شفَّهُ الْحَجَلُ ٤ ورداً مين جَزع ما كنت أعارفها ورام تكاليمها لو تنطق الإبل أـ ه ليتَ التحيّة كانتْ لي فأشْكُرَها

أمالي القالي : بعد النفر ؛ الشعر والشعراء : بعد الوصل .

ه الشعر والشعراء: فأجعلها.

المقة : المحبة ؛ الإدلاج : سير الليل .

ليت : كلمة تمن تتعلق بالممكن والمستحيل ، والتحية اسمها ، وكانت لي الخبر ؛ فأشكرها : الفاء للجزاء والتقدير فأن أشكرها ؛ مكان : ظرف منصوب ؛ يا رجل: بالضمُّ بلا تنوين لأنه منادى مفرد معرفة ؛ الاستشهاد فيه في قوله «يا جمل» حيث نوَّنه مضموماً ، ويروى يا جملاً بالنصب والمشهور الضم (عن العيني ٤ : ٢١٥ باختصار ) .

# تخريج القصيدة ١٠٠

```
الأبيات ١ -- ٥ في العيني ٤ : ٢١٤

« ١ ، ٧ ، ٥ في أماني القالي ٧ : ٤٥ - ٥٥ والشعر والشعراء ، ١١٤ والأغاني

٩ : ٣٣ و تزيين الأسواق ١ : ٥٠ والحماسة البصرية : ١٥١ (رئيس

الكتاب : ٧٨٧)

البيتان ١ ، ٧ في الشنقيطي ١ : ٤٩١

« ١ ، ٥ في جمل الزجاجي: ١٦٤
```

### وقال كثيّر:

أمين آل سلمى الرسم أنت مسائل نعم والمغاني قد درسن مواثل مواثل كافظلت بها تُغضي على حد عبرة كأنك من تجريبك الدهر جاهل وغير آيات ببرق رواوة تنائي الليالي والمدى المتطاول وقد كان ما فيه لذي اللب عبرة ورأي لذي رأي فهل أنت عاقل و تذكر إخوانا مضوا فتتابعوا وشيب علا منك المفارق شامل

٣ البكري : بنعف رؤاوة ، توالي الليالي .

٢ رواوة: قال ابن حبيب: من قبلي بلاد مزينة ، وفي ياقوت أن برقة رواوة من جبال مزينة ،
 وقال ابن السكيت: رواوة والمنتضى والسلائل أودية بين الفرع والمدينة .

الأشراط: يريد «الشرطان» وهما كوكبان على أثر الحوت مفترقان شمالي وجنوبي ،
 بينهما في رأي العين على قدر ذراع ؛ وطف : حافلة بالمطر دانية من الأرض؛ الروائح :
 السحب التي تجيء عشية .

## تخريج القصيدة ١٠١

الأبيات ١،٢، ٪، ٥ في المنازل والديار : ١٠١ (أ-ب)
البيتان ٣،٢ في المغانم : ١٦٠
« ٣، ٪ في ياقوت ٢ : ٨٢٧
البيت ١ في الموازنة ١ : ١٩٤
« ٣ في المحري : ٢٢٢، ٣٨١ وياقوت ١ : ٨٨٥ والتاج (برق)
« ٣ في الأزمنة والأمكنة ١ : ١٨٧

### 1.4

١ طَرِبَ الفؤاد فهاجَ لي دَدني لمّنا حدون ثوانيَ الظّعن للمنافر الفؤاد فهاجَ لي دَدني لمّنا وهن سواكن اليمن لا ثمّ اندفعن ببطن ذي عُبب ونكأن قرْح فؤادي الضّمين للمَن المنسون ال

٣ الهجري: فنكأن.

.....

١ طرب: هاج حزناً ؛ الددن: اللهو ؛ الثواني: الإبل حين تثني أعناقها ؛ ولعلها أن تُقرأ « توالي » .

٢ أنَّى هي توجهه : كذا في ياقوت ، ولعل صوابه « توجهها » .

٣ عبب : شجيرة لها ثمرة وردية ، وذو عبب : واد ؛ الضمن : المريض .

## تخريج القصيدة ١٠٢

الأبيات ١ – ٣ في ياقوت ٣ : ٣٠٣

البيتان ١ ، ٣ في نوادر الهجري (الورقة : ١٤٣ ، نسخة القاهرة)

البيت ٣ في البكري: ٩١٦

#### 1.4

اجتمع جميل وكثيّر عند عزّة ، فجعل كثيّر يرى عزّة تنظر إلى جميل ، وكان جميلاً وكثيّر دميماً ، فغضب كثيّر وغار وقال لجميل : انطلق بنا قبل أن نصبح فانطلقا وقال :

١ رأيتُ ابنة الضّمريّ عزّة أصبحت كُمُحْتطبٍ ما يلَنْقَ باللّيلِ يحطب المُتنصّب المُتنقّ الطّنوق في الصّفا المُتنصّب المُتنقّ المُتنصّب المُتنقّ المُتنقّ المُتنصّب المُتنقّ المُتنقّ المُتنقّ المُتنقّ المُتنقّ المُتنقّ المُتنقّ المُتنقّ المُتنقق المُتن

المحتطب : الذي يجمع الحطب ، وإذا جمعه ليلاً وقع على أخلاط من حطب وعشب وهوام
 ولذلك ضرب به المثل فقيل : «حاطب ليل » .

الأنوق: الرخمة ، تضع بيضها بحيث لا ينال ، ولذلك يقال في المثل « أعز من بيض الأنوق » . الصغا : الصخرة ؛ المتنصب : السامي المرتفع .

٣ برمة : اسم موضع – وهو عرض من أعراض المدينة ؛ يريد : رجعت وأنا موضع شماتة
 من أعدائي حاضرهم وغائبهم .

# تخريج القصيدة ١٠٣

البيتان ٢ ، ٢ في الشعر والشعراء : ٣٤٩ البيت ٣ في اللسان والتاج (برم)

### قال كثيّر يتغزّل \* :

ا عجبتُ لبُرْ أَي منكِ يا عزّ بعدما عمر ث زماناً منكِ غيرَ صحيح عجبتُ لبُر أَي النّفس لي منك راحة فقد برِئتَ إن كان ذاك مريحي تعلي غطاءُ الرّأس عني ولم يكد غطاء فؤادي ينجلي لسريح عسلا القلبُ عن كبراهما بعد حقبة ولُقيّتُ من صغراهما ابن بريح فلا تذكرا عندي عُقيَيْبة إنّني تبينُ إذا بانت عُقيَيْبة روحي

الهجري: بعد صبوة ؛ ولاقيت .

.....

، نقلنا شرح الأبيات الثلاثة الأولى عن المرزوقي في شرح الحماسة : ١٢٩٢ .

١ يقول: قضيت العجب من انصراف قلبي عنك وبرئي من الداء فيك بعدما بقيت زماناً
 مبتلى النفس في هواك ، عليل القلب بوجدك ، مبرحاً بي حبك .

النفس يعقب لي راحة منك وفي هواك فقد برئت والراحة منتظرة ، إن كانت من نتائجه ومسبباته .

م قال «تجلى غطاء الرأس » يريد شبت واستبدلت بلون رأسي وسواد شعري لوناً آخر حديثاً ، فكأن المتقدم كان كالغطاء على رأسي تكشف بالتأني ولم يكد ما تغشى قلبي من حبك ينكشف بالهوينا . . . السراح والتسريح والسريح كلها في طريق واحد وهو السهولة والعجلة ؛ ويقال : سرحه الله تعالى للخير أي وفقه له وعجله ، وفي المثل : السراح من النجاح .

٤ ابن بريح: الغراب، ويقال في الشدّة.

# تخريج القصيدة ١٠٤

الأبيات ١ – ٣ في الحماسة : المرزوقي : ١٢٩٧ والتبريزي ٣ : ١٤٣ البيتان ٤ ، ه في نوادر الهجري (الورقة : ١٤٣ ، نسخة القاهرة) البيت ٤ في المرصع : ٣٩ واللسان والتاج ( برح ) – ( دون نسبة )

قيل وفدت عزّة كثيّر على عبد الملك بن مروان ، فلما دخلت سلمت فرد عليها السلام ورحب بها وقال : ما أقدمك يا عزّة ، قالت : شدة الزمان وكثرة الألوان واحتباس القطر وقلة المطر ، قال هل تروين لكثيّر :

وقد زعمت أني تغيّرت بعدها ومن ذا الذي يا عزّ لا يتغيّر قالت : لا أروي له هذا ، ولكني أروي له قوله :

كأني أنادي صخرة حين أعرضت من الصم لو تمشي بها العصم زلت

فقال : ما كنت لتصيري إلى حاجة أو تهبي نفسك لي فأزوجك منه ؛ قالت : الأمر إليك يا أمير المؤمنين ، ما كنت لأزهد في هذا الشرف الباقي لي ما دامت الدنيا، أن يكون أمير المؤمنين وليبي ؛ فعظم بذلك قدرها عنده وأمر لها بمال وكتب إلى كثير وهو بالكوفة : أن اركب البريد وعجلً فإني مزوجك عزة . فأتاه الكتاب وهو مضني من الشوق إليها ، فرحل فأقبل نحوها ، فلما كان في بعض الطريق إذا هو بغراب على شجرة بانة ، وإذا هو ينتف ريشه ويطايره ، وكان شديد الطيرة ، فلمنا رآه تطير وهم بالانصراف ، ثم غلبه شوقه فمضي وهو مكروب لما رأى ، شي أتى ماء لبني نهد ، فإذا هو برجل يسقي إبله ، فنزل عن راحلته واستظل بشجرة هناك ، فأبصر النهدي ، فأتاه وسأله عن اسمه ونسبه ، فانتسب له ، فرحب به ، فأخبره عما رأى في طريقه ، فقال : أما الغراب فغربة ، وأما البانة فبين ، وأما نتف ريشه ففرقة ، فاستطير لذلك

١ رأيتُ غراباً ساقطاً فوْق بانَّة يُنتَيِّفُ أعلى ريشه ويُطايرُهُ

١ البانة : نوع من الشجر ؛ يطايره : يفرقه .

لا فقلُتُ ولو أنتي أشاء زجر تُهُ بنفسي للنهدي هل أنت زاجره المقلُت ولو أنت زاجره المقلل غراب لاغتراب من النوى وفي البان بين من حبيب تجاوره وأنجر أن النهدي لا عز المحرة المقليد لا عز المحرة المحرة المقلم النهدي المعتمد المقلم ا

الموشى : فأما غراب فاغتراب من الهوى ، وبان فبين . . . تعاشره ؛ البيهقي : وبانة
 بين . . . تعاشره .

٤ الروضات : فما أعرف ؛ البيهقي : ما أعيف . . . لا طار طائره .

٢ الزجر للطير وغيره: التيمن بسنوحها والتشاؤم ببروحها ؛ للنهدي متعلق بالفعل « فقلت » .

عيفه: ما أمهره في العيافة وهي الزجر ؛ لا در دره : دعاء عليه بأن لا يكثر خيره
 ولا يغزر .

# تخريج القصيدة ١٠٥

الأبيات ١-٠٤ في زهر الآداب : ٤٧٩ - ٤٨٠ « ٣،١،٤ في المحاسن والمساوى، : ٣٣١ والموشى : ١٣٤ وروضات الجنات :

. . . ومضى حتى دنا من دمشق . فإذا بجنازة فاستعبر وقال : أسأل الله خير ما هو كائز. ؛ فسأل عن الميت فإذا هي عزّة ، فخرَّ مغشياً عليه ، فعرف وصب عليه الماء ، فكان مجهوده أن بلغ القبر ، فلما دفنت انكب على القبر وهو يقول :

١ سراجُ الدُّجي صفرُ الحشا منتهي المني كشمْس الضُّحي نوَّامَـة "حينَ تُصْبحُ ٣ تعلَّقْتُ عزَّاً وهِيَ رُؤدٌ شبابُها عَلاقةَ حُبِّ كاد بالقلْبِ يَرْجِحُ

٢ إذا ما مشت بينَ البيوت تخزَّلَتْ ومالتْ كما مالَ النَّزيفُ المُرَنَّحُ

٤ أقول ُ ونِضُوي واقفٌ عند رَمْسيها عليك سلامُ الله والعينُ تسفّحُ

ه فهذا فيراق ُ الحق لا أن تُزيرَني بلادك فَتَلاءُ الذِّراعينِ صَيَدْحُ

١ البيهقي: ضمر الحشا.

٤ المعاهد: عند قبرها ؛ مصارع العشاق وتزيين الأسواق:

وقفت على ربع لعزة ناقتي وفي البردرشاش من الدمع يسفح

صفر الحشا : ضامرة البطن ؛ نوَّامة : يريد أنها مترفة .

٢ تخزلت : تثاقلت في مشيها ؛ النزيف : السكران .

٣ رؤد الشباب : لينة الشباب .

؛ النضو : الجمل الهزيل .

ه الصيدح: الصياحة الرفيع صوتها.

لها منك والنَّاثي يَودُّ ويَنصَحُ وبين حواشي بُرْد ها كاد يجرَحُ من الناس إلا أنت في العين أملحُ طوال ُ اللَّيالي والضَّريحُ المُصفَّحُ

٦ وقد كنت أبكى من فراقك حيّةً وأنتِ لعَـمـْري اليوم أنـْـأى وأنـْزَحُ ٧ فيا عَزَّ أَنْتِ البدْرُ قد حال دونه ُ رجيعُ تُرابِ والصَّفيحُ المضرَّحُ ٨ فهلا قداك الموت من أنت زيننه ومن هو أسوا منك دكا وأقبح الله وأقبح الله وأقبح الله الموت ا على أم بكثر رحْمة " وتحيّة " ١٠ مُنعَدَّمة ٌ لو يدرُجُ الذَّرُّ بَيْنَها ١١ وما نظرَتْ عيني إلى ذي بشاشـَة ١٢ ألا لا أرى بعد ابنـَة النَّـضـر لذَّةً لشَّييْءٍ ولا ملـْحاً لمَن ْ يتملَّحُ ١٣ فلا زال َ رَمْس شمّ عزَّة سائلا ً به نعْمة من رحمة الله تَسفَّحُ ١٤ فإن التي أحببثتُ قد حال دونتها

٦ دم الهوى : حقبة . . . فهذا لعمري .

۸ ذم الهوى : حالاً .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

١٣ مصارع : فلا زال وادي رمس عزة .

١٤ ذم الهوى : والضريح الموجح .

٧ رجيع التراب: الذي أخرج من الحفرة ثم رد اليها ؛ الصفيح: الحجر العريض الرقيق ؛ المضرّح : المشقوق المعدّ للضريح .

١٠ يدرج: يمشي ؟ الذر: صغار النمل.

١٢ الملح : الملاحة ؛ يتملح : يتكلف الملاحة ويظهرها .

١٤ انظر البيت السابع .

10 أربَّ بعينيَّ البُـكا كُلُّ ليلَة فقد كاد مجرى الدَّمع عينيَّ يقرحُ 17 إذا لم يكن ما تسفحُ العينُ لي دماً وشرُّ البُكاءِ المُستعارُ المُسيَّحُ

١٦ مصارع : المستعاد الممنّح .

١٥ أرب : لزم وأقام .

١٦ المسيّع: السائح الجاري.

\* لم يورد صاحب مصارع العشاق قصة عزّة وعبد الملك ، وإنّما قال إن كثيّراً خرج يريد عبد العزيز بن مروان ، وسأله عن من يعرف قبر عزّة ، فلما دلّ عليه استعبر وقال « وقفت على ربع لعزة ناقتي . . . » الأبيات .

## تخريج القصيدة ١٠٦

الأبيات ١ – ٤ ، ٨ – ١١ في المحاسن والمساوىء : ٣٣١

« ٤،٧،٦،٨،٦١ في مصارع العشاق ١: ١٢٦ وتزيين الأسواق

١ : ١٥ و ذم الهوى : ٢ \$ \$

« ٤ – ٦ في زهر الآداب: ٨٠٠

البيتان ٤، ٣ في ابن خلكان ٣: ٢٦٩ والمعاهد ١: ٥٨٥

£70 Y.

#### وقال ۽ :

٢ المسالك: قامت تودعنا .

٣ المسالك: معاجل.

THE STATE OF THE S

\*\*\*\*\*\*\*

الأبيات الأربعة الأولى من هذه القصيدة في ابن سلام: ٤٦٢ ولذلك أثبت هنا شرح الأستاذ
 محمود محمد شاكر لها دون تغيير:

- المرّ به إلماماً: زاره زورة يسيرة غير متمكث، وألم به مرض أو غيره: دنا منه واعتراه، وهو المراد في الشطر الثاني. نآه ونأى عنه: فارقه ؟ الحرق: الدهش والتحير من الفزع أو الحياء ؟ يحدث نفسه ويراودها أن تزور عزّة ليتزود منها قبل الرحيل، وإن كانت لم تجزع لفراقه جزعاً يقعدها عن الرحيل.
- تراءت له المرأة: تصدت له ليراها، تفعل ذلك اختيالاً بحسنها وإدلالاً على محبها ؛ ساجية:
   ساكنة فاترة اللحظ من الحياء والدلال ؛ الإنسان: إنسان العين و ناظرها.
- ٣ استدار : يعني الدمع ؛ والأرجاء : النواحي ؛ خلسات الطرف : من الحلس وهو الأخذ في نهزة ومخاتلة ، وأراد استراقها النظر إليه على عجل ، والدمع قد أخذها ، تفعل ذلك من مخافة الرقباء ومن غلبة المسرّة عليها ؛ والبيت خير ما قرأت في صفة الباكية عند الفراق .

كأنته على أسلاكه نسق وللعبير على أصداغها عبق كأنته بجنوب المحجر العلق العلي تنيل نزراً قليلاً وهي مشفقة كا يهاب نشيش الحية الفرق المحرق العلق الفرق المحرق العلق الفرق المحرق العلق الفرق المحرق المحر

\* \* \*

٧ تأرَّجَ الحيُّ إذ مرَّتْ بظُعْنهِمِ ۚ ليلى ونَمَّ عليها العَنبرُ العَبيقُ

المسالك: جاد؛ ابن جني: در تسلّل.

.....

عار الشيء يمور: تحرك وجاء وذهب مضطرباً ؛ المأق وجمعه آماق: مقدم العين الذي يلي
 الأنف ، ومنه يسكب الدمع أول ما يسيل ؛ در نسق: منتظم في عقده على نظام واحد ،
 فهو إذا وهي سلكه تحد ر متتابعاً .

النزر: القليل اليسير ؛ مشفقة: جزعة هائبة متخوفة ؛ نشيش الحية: صوتها ؛ الفرق:
 الخائف المذعور.

٧ تأرج: تضوّع وانتشرت فيه الرائحة الذكية؛ كأن طيب تلك الرائحة عنبر ساطع ذكيّ.

## تخريج القصيدة ١٠٧

الأبيات ١ – ٤ في ابن سلام : ٢٦٤

« ۲ - ه في المسالك ۱٤: ۲۱

البيت ٤ في ابن جني ٢: ٩٣ ب

« ۲ في التشبيهات: ۲۹۱

« ۷ في الذخيرة (مخطوطة باريس رقم ٣٣٧٣ ج ٢ / ١٠٣ وهو مما ذكره جامع الديوان ولم أحققه).

١ لقد أزمعت للبين هند ويالها وزَمُّوا إلى أرْض العراق جمالها ٢ فما ظبيَّة ۗ أد ماءُ واضحـَة ُ القـَرا تنكُص ُ إلى بـَر ْدِ الظَّلالِ غزالها ٣ تحتُّ بقرَ ْنيها بَريرَ أراكَـة وتعطو بظيِلْفَيها إذا الغصن طالها ٤ بأحسن منها مُقلَمة ومُقلَّداً وجيداً إذا دانَت تنوطُ شكالها

## ٢ السبع الطوال:

-----

وما أم خشف بالعلاية شادن تنشىء في برد الظلال غزالها والبيت بهذه الرواية ينسب للأعشى (التاج : نسأ ؛ وروايته : تنسىء) ؛ ورواية الديوان : وما أم خشف جأبة القرن فاقد على جانبي تثليث تبغي غزالها

٢ أدماء : بيضاء البطن في ظهرها جدد وغبرة ؛ القرا : الظهر ؛ تنص : تسوق وتحث .

٣ البرير : ثمر الأراك ؛ تعطو : تتناول ؛ طالها : ارتفع عنها .

٤ المقلد : النحر والعنق ؛ تنوط : تعلق ؛ الشكال: خيط يوضع بين التصدير والحقب ، والحقب : ماتشده المرأة على وسطها تعلق به الحلي .

## تخريج القصيدة ١٠٨

الأبيات ١ – ٤ في الأغاني ١٨: ٢٨١ البيت ٢ في السبع الطوال : ٢٠ قال أبو الفرج (٩: ٣٣): تعشق كثير امرأة من خزاعة يقال لها أم الحويرث فنسب بها وكرهت أن يسمّع بها ويفضحها كما سمع بعزة ، فقالت له : انك رجل فقير لا مال كك ، فابتغ مالاً ينع في عليك ثم تعال فاخطبني كما يخطب الكرام ؛ قال : فاحلفي لي ووثقي أنك لا تتزوجين حتى أقدم عليك ، فحلفت ووثقت له ؛ فمدح عبد الرحمن بن إبريق الأزدي ، فخرج إليه ، فلقيته ظباء سوانح ولقي غراباً يفحص التراب بوجهه ، فتطير من ذلك حتى قدم على حيّ من لهب ، فقال : أيكم يزجر ؟ فقالوا : كلنا ، فمن تريد ؟ فقال : أعلمكم بذاك . قالوا : ذلك الشيخ المنحني الصلب ، فأتاه فقص عليه القصة ، فكره ذلك له وقال له : قد توفيت أو تزوجت رجلاً من بني عمها .

وفي رواية أخرى (٣٤) أنّه قصد ابن الأزرق ابن حفص بن المغيرة المخزومي الذي كان باليمن ، وأنّه فعل ذلك بعد موت عزّة . . ثم إنّه مدح الرجل الأزدي (أو المخزومي) وأصاب منه خيراً كثيراً ثم قدم على أم الحويرث فوجدها قد تزوجت رجلاً من كعب فأخذه الهلاس فكشح جنباه بالنار ؛ وفي زجر اللهبي يقول :

١ تيمتمتُ ليهنباً أبتغي العيلم عندهمُ وقد رُدَّ عيلمُ العائفينَ إلى ليهنب

.....

الكامل: سألت أخا لهب ليزجر زجرة ، وقد صار زجر العالمين ؛ شروح السقط: وقد صار زجر العالمين ؛ ثمار القلوب: عنده ، وقد صار علم العائفين .

.......

الحب : بنو لهب ، وهم قبيلة من الأزد مشهورون بالعيافة والزجر ، قال الشاعر :
 خبير بنو لهب فلا تك ملغياً مقالة لهي إذا الطير مرتت

وهم أزجر العرب وأعيفهم ، وهذا الرجل الذي قصده كثير اسمه : لهب ابن أبي أحجن الأزدي (ثمار القلوب : ١٢١) وفي العقد أنهم بنو لهب بن أبجر بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبدالله بن مالك =

٢ تيمتمتُ شيخاً منهمُ ذا بجالة بصيراً بزجر الطير مُنحني الصُلْبِ
 ٣ فقلتُ لهُ ماذا ترى في سوانيح وصوت غُرابٍ يفحصُ الوجه بالترب
 ٤ فقال جرى الظبي السَّنيح ببينيها وقال غُراب : جداً مُنهمر السَّكبِ
 ٥ فإلا تكنُن ماتت فقد حال دونها سواك خليل باطن من بني كعب

= ابن نصر ابن الأزد وهم أهل العيافة ؛ العائف : الذي يزجر الطير .

٢ البجالة : العظم والنبل والجلالة ؛ منحني الصلب : يعني بسبب الشيخوخة .

٣ السوانح : الظباء أو الطير التي تمر عن يسار المسافر .

السنيح: واحد السوانح أي الذي يمر إلى المياسر ؛ جد منهمر السكب: حان وقت البكاء ،
 يريد أن حركة الغراب تنبىء بفاجعة تستدر الدموع .

# تخريج القصيدة ١٠٩

الأبيات ١ – ٥ في الأغاني ٩ : ٣٣ – ٣٤ البيت ١ في الكامل ١ : ١٤٥ وشروح السقط : ١٥٧٩ وثمار القلوب : ١٢١ والتاج ( لهب ) والعقد ٣ : ٣٨٧ و تبصير المنتبه : ١٧٣٥ ولما قدم كثير على أم الحويرث ووجدها قد تزوجت وأخذه الهلاس، زعم الأطباء أنّه لا علاج له إلا الكشح بالنار، فلما اندمل من علته وضع يده على ظهره فإذا برقمتين فقال: ما هذا؟ فأخبر بما حدث؛ و دخل على عبد الله بن جعفر وقد نحل وتغير فلما سأله عن حاله قال: هذا ما عملت بي أم الحويرث، ثم أنشده:

١ عفا الله عن أم الحويرث ذنبها علام تعنيني وتكثمي دوائيا
 ٢ فلو آذنوني قبل أن يرْقُموا بها لقلت لهم أم أم الحويرث دائيا

٢ الرقم: الوسم، وهو هنا يعني الكيّ بالنار؛ والمرقوم من الدواب الذي يكوى على ساقيه
 كيات صغاراً فكل واحدة منها رقمة.

# تخريج القصيدة ١١٠

البيتان ١ ، ٢ في الأغاني ٩ : ٣٤

۱ تکمی: تستر.

## وقال أيضاً \* :

ا إذا أمسيْتُ بطن متجاح دوني وعتمنى دون عزاة فالبقيع المناسية بطن متجاح دوني وعتمنى دون عزاة فالبقيع للمناسي بلائمي أحد يُصلّي إذا أخذت مجاريتها الدُّموع للمناسي المناسية المناسي

\* انظر قصة الملاحاة بين كثير ونصيب في الأغاني (١: ٣٤٥) وقول كثير: أنا والله أشعر العرب حيث أقول ، وذكر البيتين .

١ مجاح : موضع من نواحي مكة وقيل فيه « محاج » ، وعند ابن هشام « ميجاج » بكسر المي ؛ وعمق : موضع قرب المدينة ؛ والبقيع : أعلى أودية العقيق .

## تخريج القصيدة ١١١

البيتان ١، ٢ في ياقوت ٤: ٥١٥ والأغاني ١: ٥٣٥

وقال:

-----

١ وحض الذي ولتَّى على الصَّبرِ والتقى ولم يهْمُمِ البالي بأن يتتجشعا
 ٢ ولو نزلَت مثلُ الذي نزلَت به تركن المُذرَّى من أجا يتصداً عا

٢ نزلت: يعني المصيبة ؛ المذرّى: جبل بأجأ أحد جبلي طيء ، ومثله لمتمم بن نويرة:
 فلو أن ما ألقى يصيب متالعاً أو الركن من سلمى إذن لتضعضعا
 وسلمى أحد جبلى طىء أيضاً .

# تخريج القصيدة ١١٢

البيتان ١، ٢ في ياقوت ٤:٠٧٤

وقال:

١ ألم تسمعي أيْ عبد في رونق الضّعى بـُكاء حمامات لهـُن هديرُ
 ٢ بكيّن فهيّجـْن اشـْتياقي ولوعتي وقد مرّ من عـَهـْد اللّقاء دهورُ

# تخريج القصيدة ١١٣

البيتان ٢٠١ في شرح شواهد المغني : ٨٣ و الحامع : ٦٣ البيت ١ في جمل الزجاجي : ١٦٨ و الشنقيطي ١:٧٤١ وقد تغيرت قافيته إلى « هديل »

#### 112

## وقال أيضاً :

١ أهاجك بالعبو قررة الديار نعم منا منازلها قفار الها قفار المرخ مخلص فمخنبات عفتها الريخ بعدك والقطار المريخ مخلص فمخنبات المريخ المخلص المريخ المحلف المحلف

١ العبوقرة : اسم موضع ، قال الهجري : هو جبل في طريق المدينة من السيالة قبل ملل بميلين .

مرخ مخلّص: موضع بالشام، وهو تحديد بعيد عن «العبوقرة»؛ وورد في شعر كثيّر «مرخ» و« ذو مرخ » دون الإضافة إلى مخلّص كقوله « بذي المرخ من ودان غيّر رسمها »وقيل في شرحه: ذو المرخ من الحوراء وهو في ساحل البحر قرب ينبع. محنبات: لم يعينه البكري ولم يورده ياقوت؛ وفي ياقوت: محنب: بئر وأرض بالمدينة، فلعل محنبات آبار هنالك؛ وقال البكري « ويقال مرج مخلّص والأول أثبت ». القطار: المطر.

# تخريج القصيدة ١١٤

البيت ١ في اللسان والتاج (عبقر) « ٢ في البكري : ١٢١٠

#### وقال :

يوم َ شوْطي وأنتَ غيرُ مُليم بالملا بَيْنَ تَغْلَمَيْن فَريم من بلاه وما المدى بمقيم لم يَخَفُهُ وقلة التّكُليم

١ يا لقومي لحَبَّلكَ المَصروم ۲ ورسوم ً الدّيار تُعرَفُ منها ٣ غشي الركبُ رَبْعتَها فعجبنا ٤ كحواشي الرّداء قد محّ منه ُ بَعد حُسن عصائبُ التّسهيم ه بداَّلَ السَّفَيْحَ في اليلابن منها كلُّ أدْماءَ مُرْشيحِ وظليمٍ تد أروع الخليل بالصرم منتى

شوطى : من عقيق المدينة ، وقال ابن السكيت : شوطى موضع من حرة بني سليم . غير مليم: لم تأت ما تلام عليه.

- التغلمان : موضع من بلاد بني فزارة قبل ريم .
  - ٣ يعني لم يكن زمن الرحلة عنها قد تقادم .

- مح: بلي ؛ التسهيم: التخطيط في البرد.
- اليلابن : وادبين حرّة بني سليم وجبال تهامة ، ويجوز أن يكون جمع يلبن \_ بما حوله \_ ، كذا فسّره ابن السكيت في قول كثيّر (ياقوت ٤ : ١٠٢٥)؛ الأدماء : الظبية البيضاء البطن السمراء الظهر ، وقيل بيضاء يعلوها جدد فيها غبرة . المرشح : الظبية التي تربي ولداً وترعاه ؛ الظليم : ذكر النعام .
  - ٦ أروع : أفزع ؛ الصرم : القطيعة .

# تخريج القصيدة ١١٥

الأبيات ٢،٤،٥ في ياقوت ٤:٥٠٠٥ البيتان ٣،٤ في الموازنة ١:٢٦٤ البيت ١ في ياقوت ٣:٣٣٦ والبكري : ١٣٣ « ٢ في ياقوت ١:٨٥٦، ٤:٧٦٧ والبكري : ٣١٦ « ٥ في التاج (لبن) « ٣ في الشعر والشعراء : ١٢٦

#### وقال :

سَفَينٌ بالشُّعَيُّبَة ما تسيرُ إلى أسماء ما سمر السّمير مُقَلَّدُهُ الصَّبيرُ

١ سأتُكَ وقد أجد ما البُكورُ غداة البَيْن مِن أسماء عيرُ ٢ إذا شربت ببيَّد َحَ فاسْتَمرَّت ظعائنها على الأنهاب زورُ ٣ كأن ۗ حُـمُولها بملا تـَريم ٤ قوارِضُ هضب شابَة عن يسارِ وعَنَ أَيْمانها بالمَحْو قورُ ه فلَسْتَ بزائلِ تزدادُ شوقاً ٦ أتنْسَى إذ تودِّعُ وهيَ بادرٍ

٣ الحازمي: بملاة ريم.

سأى : بمعنى ساء وهو مقلوب عنه .

بيدح : أثبته البكري « بيذخ » مضبوطاً ثم قال : وروى اليزيدي عن محمد بن حبيب في شعر كثير «بيدح » بالدال والحاء المهملتين ، وهو موضع ؛ الأنهاب : موضع في ديار بني مالك بن حنظلة ؛ زور : جمع زوراء أي ماثلة .

تريم : اسم موضع وقد ورد في شعر كثيتر ترِرْيَـم بكسر أوله وتسكين ثانيه ؛ والشعيبة قرية على شاطىء البحر بطريق اليمن ؛ ورواية الحازمي « بملاة ريم » .

قوارض : جمع قارضة أي مجتازة قواطع ؛ شابة : جبل بين السليلة والربذة ، بحذاء الشعيبة ؛ المحو : اسم موضع . قور : جمع قارة وهي الأصاغر من الجبال .

مقلَّدها : موضع القلادة من نحرها وعنقها ؛ الصبير : السحابة البيضاء الكثيفة .

٧ ونحبسنا لها بعُفارياتِ ليَجْمَعَنا وفاطمةَ المَسيرُ

.....

٧ ياقوت : ومجلسنا .

.....

محبسنا لها : حبسنا لها أي إيقافنا لها ؛ عفاريات : عقد بنواحي العقيق ؛ وفي رواية « ومجلسنا »
 أي وجلوسنا انتظاراً لها بعفاريات .

# تخريج القصيدة ١١٦

الأبيات ٥ – ٧ في ياقوت ٣ : ٦٨٨

البيتان ٢،١ في ياقوت ٣:١٠٣

« ٣٠٢ في البكري : ٢٩١

البيت ٢ في البكري : ٢٠٤

« ٣ في البكري : ٣١١ والحازمي (شعيبة)

« ٤ في ياقوت ٣ : ٢٢٦ والحازمي (شابة)

« ٧ في البكري : ٩٤٨

وقال يصف سحاباً ويمدح رجلاً من بني خزاعة :

۱ وإنت عمري هل ترى ضوء بارق عريض السنا ذي هيد َب متزحزح عدد ت له فات العيشاء أشيمه بمر وأصحابي بجبة أذ رُح و منه بندي دوران لمع كأنه بعيد الكرى كفا مفيض بأقد ح فقلت لهم لما رأيت وميضه ليرووا به أهل الهجان المكشح فقلت لمن كعب بن عمرو كأنهم إذا اجتمعوا يوماً هضاب المضيح و تحل أدانيهم بودان فالشبا ومسكن أقصاهم بشهد فمنصح

٢ البكري : بجنة .

. .

۱ متزحزح : متباعد .

٢ مر : موضع على مرحلة من مكة ، وهو مر الظهران ؛ أذرح : مدينة تلقاء الشراة من أداني
 الشام ؛ وقال ياقوت : جبة أذرح موضع بالشام .

ت ذو دوران : ما بين قديد والجحفة ؛ مفيض بالقداح : ضارب بها ، والقداح والأقدح :
 سهام الميسر ؛ شبه لمع البرق بحركة اليدين .

٤ ليرووا: على الدعاء ؛ الهجان : الإبل البيض ؛ المكشح : الموسوم بالنار في الكشح .

ه كعب بن عمرو : هم خزاعة ؛ المضيح : اسم موضع .

ودان : موضع ؛ والشبا: قريب من الأبواء؛ وشهد: لبني المصطلق من خزاعة؛ ومنصح:
 واد بتهامة وراء مكة لبني عبد الله بن مطيع بن الأسود العدويين .

# تخريج القصيدة ١١٧

الأبيات ١ – ٦ في ياقوت ٣ : ٣٣٩

البيتان ١ ، ٢ في ياقوت ٢ : ٣١

البيت ٧ في البكري : ١٣٠

« ٦ في البكري : ٧٧٧

وقال:

١ تنيل عليلاً في تناء وهجرة كما مس ظهر الحية المتخوف منها فأهيف منعمة أما ملاث نطاقها فجل منعمة أما الحصر منها فأهيف المنافقة المنافق

## ومنها يصف الغيث :

عَندرني ولكن شاقسني متغرّداً أغرُّ الذُّرى صاتُ العشيّاتِ أوْطفُ
 خفيٌّ تعسَيّی في البحارِ ودونه من اللجِّ خضر مُظلمات وسلدّف وسلدّف من اللجِ خضر معندا يتتعبّرف من اللج من اللج عندا يتتعبّرون من البحر حمحام صُراح عنمامه واذا حن فيه رعده من يتكشّف من البحر حمحام صُراح عنمامه واذا حن فيه رعده من يتكشّف من البحر حمحام صُراح عنمامه واذا حن فيه رعده من يتكشّف المناس المن

١ التنائي : البعد .

٢ الملاث : موضع اللوث وهو الربط والعقد ؛ جل : جليل ضخم .

عُرّ الذرى : لتخلل البرق فيه ؛ صات : شديد الصوت ؛ والسحاب الأوطف : الذي
 فيه استرخاء لكثرة الماء فيه .

غ يريد أن هذا السحاب تعشى من ماء البحر ، جعله كالعشاء له .

يستشري : يستبحر ويزيد ؛ يتعجرف : يتحرك بسرعة كأنه لا يبالي .

٦ حمحام : ذو حمحمة ، أي صوت ؛ يتكشف : يملأ برقه السماء .

له عُوَّذٌ مِنها مطافيل عُكَّف جميعاً وأُخراه تنوب وتردف تراجّن ميلخاح إلى المكث مُرْجف ببيض الرَّبى ذو هيد ب مُتعصف كما يستدير الزّاحيف المُتغييف بحيث انتوت واهي الأسرة مرُزف ٩ اللسان والتاج: إذا حركته . . . تزاجر . . . إلى الأرض مزحف ؛ المخصص: حركته . . .
 مزحف ؛ المخصص ( ٨ : ١٢٣ ) : إلى الأرض .

حناً: صوات ؟ عج : رفع صوته ؟ أرزمت : حنت ، العوذ : جمع عائدة وهي الحديثة النتاج من الإبل ؟ مطافيل : جمع مطفل وهي ذات الطفل ؟ عكف : عاكفة ، يعني على أولادها . شبه صوت الرعد بصوت نوق تحن أو ذكر تجاوباً بينهما .

٨ تربع: تقيم ؛ الحجرات : النواحي ؛ تردف : تأتي تالية .

٩ تستخفّه: تحمله ؛ تراجن: أقام ؛ ملحاح: ملح بالمطر، أو ثابت لا يريد أن يتحرك ؛ مرجف: مصوّت ؛ وفي رواية اللسان والتاج « تزاجر ملحاح إلى الأرض مزحف » تزاجر: أرسل أصواناً، وجعله مزحفاً بمنزلة المعيي من الإبل لبطء حركته وذلك لما احتمله من كثرة الماء.

١٠ الرحى : الصدر ؛ الكفاف : جمع كفة وهي حاشية السحاب؛ الواهي : من وهي السحاب
 إذا تبعق تبعقاً بالمطر . المتعصف : المسرع .

١١ غران : اسم موضع بتهامة ، وقال ابن السكيت : غران واد ضخم بالحجاز بين ساية
 ومكتة ؛ والرحى : السحابة المستديرة ؛ الزاحف : المعيي في مشيه ؛ المتغيف : المتمايل .

١٢ الأسرة : جمع سرٌّ ، وسرُّ كل شيء جوفه ، فإذا كان واهياً انبثق منه المطر . مرزف =

## ومنها يصف خباء:

١٣ وبيت بموماة من الأرض مجهل كظل العقاب تستقل وتخطف الدوية على المنت العقاب المتقل وتخطف الدوية على المنت الفتيان فظل معاده المنت الفتيان الفتيان الفتيان الفتيان الفتيان المنت الفتيان المنت المنت

\* \* \*

اه ونحن منعنا بسين مرّ ورابغ من الناس أن يُغنزَى وأن يُتكنَّفُ
 الخيّ من منعنا بسيل مضى لسبيل حمى عند رات الحيّ من يتخلّف ألمن المناس الم

١٥ الحازمي : يوم مرّ . . . إذ تغزى . . . تتكنف .

= ومرزم : مصوّت .

١٤ يريد أنَّه ركز رمحه (الوشيج المثقف) وجعله عماداً لبيت نصبه في الصحراء.

۱۰ رابغ: واد يقطعه الحاج بين البزواء والجحفة، قال ابن السكيت: رابغ بين الجحفة وودان؟
 يتكنف: يحاط به .

١٦ العذرات : جمع عذرة وهي فناء البيت .

# تخريج القصيدة ١١٨

```
الأبيات ١- ١١ ، ١٣ - ١٦ في المسالك ١٤ : ٧٠

( ٧ ، ٩ - ١٧ في ياقوت ٣ : ٢٩٧

( ٧ ، ٩ ، ٠٠ في ياقوت ٢ : ٣٩٧

البيت ٤ في المحكم ٢ : ٧٠٧ و اللسان (عشى)

( ٩ في المخصص ٩ : ٥٩ و اللسان و التاج (زحف) -- دون نسبة -- و العجز وحده في المخصص ٨ : ٢٣٢

( ١١ في البكري : ٣٩٩

( ١١ في البكري : ٣٤٩ و ياقوت ٢ : ٧٢٧ و الحازمي (رابغ)
```

#### وقال:

وتخبُّ هرولة الظليم ِ النافرِ نَهَـضَتْ بأتلعَ في الجديل عُراعـر ويد لها نتسَجَتُ بضبع مائرِ نَصَحَ الكحيلُ به كجوفِ القاطرِ فيه حواجبُ عينها بغفائر أو بالجَنابِ رأينَ أسْهُمَ عائر

١ تلهو فتختضع المطيُّ أمامها ٢ وإذا الفلاةُ تعرَّضَتْ غيطانُها \_ ٣ وسجتْ دعائم ُ صلبها واستعجلتْ من وقعهن َ بصائبِ متبادرِ عدو النجاء بخيطف مأطورة ه وإذا المطيُّ تحدَّرَتْ أعطافُـهُ ٢ وكسا معاطسَها اللُّغامُ ولُفَّعَتْ ٧ زَهِمٌ ُ المشاش من النواشط باللوى

- ٢ تعرضت : امتدت ؛ غيطانها : سهولها ؛ الأتلع : العنق؛ الجديل : الحبل؛ العراعر : الضخم .
- دعائم صلبها : قوائمها ؛ وسجت : أسرعت المشي ؛ الصائب المتبادر : المشي السريع الذي تقع فيه القوائم مواقعها .
- النجاء : السير السريع ؛ خيطف : يقال عنق خيطف أي سريعة الحركة وجمل خيطف أي سريع المرّ ؛ مأطورة : مثنية ؛ نسجت : أسرعت ، وإذا قرئت بالبناء للمجهول فقد تعني : وصلت وضمت إلى ؛ والضبع : العضد ؛ المائر : السريع المتحرك .
  - الكحيل: القطران ؛ القاطر: البعير الذي لا يزال يقطر بوله.
  - اللغام : الزبد ؛ الغفائر : جمع غفارة وهي الحرقة ، شبه اللغام بها .
- زهم : سمين كثير الشحم ؛ المشاش : رؤوس العظام؛ النواشط : جمع ناشطة وهي السريعة؛ العائر : السهم الذي لا يدري من رماه ولعله يعني هنا رامي السهام .

# تخريج القصيدة ١١٩

الأبيات ١ - ٧ في المسالك ١٤ : ٦٨

وقال:

ا غدت من خُصوص الطَّف ثم تمرّست بجنبِ الرَّحا من يومها وهو عاصف ومرّت بقاع الرَّوْضتين وطرْفُها إلى الشَّرَفِ الأعلى بها مُتشارف وصرّت بقاع الرَّوْضتين والسُّرى بحزَّة حتى أسْلمتها العجارِف المعارف أسلمتها العجارِف أسلمتها العبارِق أسلم المسلم ال

الخصوص: موضع قريب من الكوفة ؛ والطف: أرض من ضاحية الكوفة ؛ الرحا:
 جبل بين كاظمة والسيدان عن يمين الطريق من اليمامة إلى البصرة ؛ تمرست: أكلت من الشجرة وقتاً بعد وقت .

٢ الروضتان : موضع ؛ متشارف : مرتفع سام ٍ .

٣ الإسآد: سير الإبل ليلاً ؛ الأين: التعب والإعياء؛ حزة، قال ابن السكيت: موضع ؛
 قال ياقوت: والظاهر أن حزَّة اسم ناقته ؛ العجارف: ذوات النشاط.

# تخريج القصيدة ١٢٠

الأبيات ١ – ٣ في ياقوت ٢ : ٢٩٣ البيت ٣ في البكري : ٤٤١

وقال :

١ وأنتِ لعيني قُرَّةٌ حــين نلتقي وذكرُكِ في نفسي إذا خدرت رجلي
 ٢ وإن رَميدت عيناي يوماً كحلَّتُها بعينيك ، لم أبنغ الذرور من الكُحلْ

# تخريج القصيدة ١٢١

البيتان ١، ٧ في نوادر الهجري (الورقة : ١٤١، نسخة القاهرة) وورد البيت الأول في ديوان جميل : ١٧٧ وهو لجميل في السمط : ٢٦٠

## 177

وقال :

١ وراجعتُ نفسي واعترتني صبابة وفاضت دموعي عبرة خشية [النوى]
 ٢ [وقلت] وكيف المنتهى دون خُللة هي العيش في الدنيا وهـي منتهى المنى

## تخريج القصيدة ١٢٢

البيتان ١،١ في نوادر الهجري (الورقة: ١٤١، نسخة القاهرة) ٤٨٧

ا أقوى وأقفر من ماوية البرق فلا فنو مراخ فقفر العكن فالحرق
 البرق فلا أنيس بها إلا القطا فتلاع النبعة العمش العمش المناع المنبعة العمش المناع ال

أقوى: درس وعفا أثره؛ البرق: جمع برقة ، ولعله يشير به إلى موضع خاص. والمراخ: موضع قريب من المزدلفة – وقد روي بالحاء المهملة – (ياقوت) ؛ وقال البكري: بكسر أوله وبالحاء المهملة: موضع في ديار عضل هكذا ورد في شعر كثير وصحت الرواية به (واستشهد بالبيت) وورد في شعر أبي قلابة – مراح – بضم الميم ، هكذا رواه القالي عن ابن دريد عن شيوخه ورواه السكري بذي مراخ – بضم أوله وبالحاء المعجمة – ؛ العلق: موضع لم يعينه ياقوت أو البكري ؛ وكذلك لم يعينا « الحرق ».

٢ آكم: جمع أكمة ؛ النعف: المكان المرتفع في اعتراض ويضاف فيقال مثلاً: نعف سويقة ونعف مياسر ؛ تلاع: جمع تلعة وهي موضع مرتفع ينحدر منه الماء ؛ والنبعة والنبيعة وذات النباث كلها تمثل «عرفات». فالنبعة جبل هنالك. ووصف التلاع بأنها عمق، لأن التلعة قد ينظر إلى ارتفاعها كما ينظر إلى قاعدتها المنخفضة.

## تخريج القصيدة ١٢٣

البيتان ١ ، ٧ في ياقوت ٤ : ٧٣٩

البيت ١ في البكري: ١٢٠٥

وقال يهجو نصيباً الشاعر :

١ رأيتُ أبا الحَجْناء في النّاس جائزاً ولون على الحَجْناء لون البهائم المحدة على ما لاحه مين سواده وإن كان مظلوماً له وجه ظالم المحدة على ما لاحه مين سواده المحدة على ما لاحدة مين سواده المحدة المحد

١ أبو الحجناء : كنية نصيب ؛ وكان نصيب أسود .

على لنصيب عندما هجي بهذا الشعر: ألا تجيب قائله، فأبى وقال: ما وصفني إلا بالسواد
 وقد صدق.

# تخريج القصيدة ١٢٤

البيتان ٢٠١ في الشعر والشعراء: ٣٢٣ لكثير وهما في الأغاني ( ٢: ٣٣١ ) لشاعر من أهل الحجاز

وقال:

١ برئت للى الإله من ابن أروى ومن قول الحوارج أجمعينا
 ٢ ومن عسر برئت ومن عيق غداة دعي أمير المؤمنينا

۱ ابن أروى : عثمان بن عفـّان .

عتيق: أبو بكر الصديق؛ دعي: بتسكين الياء؛ وقد تقرأ « دُعــَى » بضم الدال وفتح
 العين وهي لغة حجازية .

# تخريج القصيدة ١٢٥

البيتان ٢ ، ٢ في الشعر والشعراء : ١٠ \$ والحزانة ٢ : ٣٨٣ والفرق بين الفرق : ٢٤ والرسعي : ٣٩

#### وقال:

١ صديف كين تستعني كثير وما لك عند فقرك من صديق
 ٢ فلا تنكر على أحد إذا ما طوى عنك الزيارة عند ضيق
 ٣ وكنت إذا الصديق أراد غيظي على حنق وأشرقني بريقي
 ٤ غفرت ذنوبه وصفحت عنه مخافة أن أكون بلا صديق

٣ الصداقة (٤٠٠): نبا بأمري ، وأشرقني على حنق .

؛ الصداقة (٤٠٠): وكظمت غيظي ؛ الصداقة (١٩): مخافة أن أعيش.

# تخريج القصيدة ١٢٦

الأبيات ١-٤ في الذهب المسبوك: ٣٣ البيتان ٣٠٤ في الصداقة (١٨-١٩) البيتان ٣،٤ في الصداقة: ٣١ ، ٠٠٠ (دون نسبة). وفي الصداقة (١٨-١٩) أبيات منسوبة لأبي زبيد الطائي والبيت الرابع فيها: وأغمض للصديق عن المساوي مخافة أن أعيش بلا صديق وهذا البيت نفسه في العيون (٣: ١٦) مما أنشده ابن الاعرابي ولم يذكر قائله.

وقال :

الخيرُ إخوانكَ المُشارِكُ في الأمرِ وأينَ الشريكُ في الأمرِ أينا
 الذي إن حضرْت سرّك في الحيّ وإن غيبْت كان أذنا وعينا
 الذي إن حضرْت أخلصهُ القينُ جلاهُ الجلاّء فازداد زينا
 الخسامِ أخلصهُ القينُ جلاهُ الجلاّء فازداد زينا
 أذنت في معشرٍ إذا غيبت عنهم بدّلوا كلّ ما يزينك شينا
 وإذا ما رأوْكَ قالوا جميعاً أنْت مِن أكثرَمِ الرّجالِ علينا

٢ الصداقة : لا يني جاهداً يحوطك في الحضر .

# تخريج القصيدة ١٢٧

الأبيات ١ - ٥ في الذهب المسبوك : ٣٣ « ١،٢،٤، ه في الصداقة : ٩٢ (دون نسبة) ا أُنادي لِحير انينا يقصدوا فنتقضي اللَّبانيَةَ أوْ نعهدُ
 كأنَّ على كبدي قدُرْحةً حذاراً من البين ما تبدُرُدُ

# تخريج القصيدة ١٢٨

البيتان ٢ ، ٢ في الأغاني ( ١٩ : ٦٨ ) ويروى «على كبدي جمرة » . وعجز البيت الأول ورد لعمر بن أبي ربيعة (ديوانه : ٩١ ) : ألست مشيعنـا ليلـة نقضى اللبانة أو نعهــد

## 149

وقال:

ا يا عــينِ بكتي للذي عالني منكِ بدمع مُسبْلِ هاميل الماطل المحتعد بكتيه ولا تسأمي بنكاء حق ليس بالباطل المحتعد بكتيه ولا تسأمي بنكاء حق ليس بالباطل المحتعد الميت على ميثله في الناس من حاف ومن ناعل المحتدي الميت على ميثله في الناس من حاف ومن ناعل المحتدد ا

# تخريج القصيدة ١٢٩

هي رقم ٨٢ في الديوان؛ والبيت الأول في الكامل ؛ : • ه و لم أجد البيتين الآخرين ٩٣٠٤ 14.

وقال:

امرءاً كانت مساوئه حُب النّبي لَغَيْرُ ذي عَتْبِ
 وبني أبي حسن ووالدهم من طاب في الأرْحام والصّلب
 أترون ذنباً أن نُحِبتَهُمُ بل حُبتُهُمْ كفّارة الذّنب

٢ طاب : كان طاهر النسب من قبل الأمهات ( الأرحام ) والآباء ( الصلب ) .

تخريج القصيدة ١٣٠

الأبيات ١ – ٣ في الذهب المسبوك : ٣٢

#### وقال:

١ وكان الخلائفُ بعد الرَّسولِ للهِ كُلُّمهُمُ تابعـــا ٢ شهيدان من بتعثد صديقهم وكان ابن خولى لهُم رابعا ٣ وكان ابْنُهُ بِعَدْهُ خامساً مُطيعاً لمَن قَبِيْلَمهُ سامعا ٤ ومرَوْوانُ سادسُ مَن قد مضي وكان ابنُـهُ بعدهُ سابعا

# تخريج القصيدة ١٣١

هي رقم ٧٨ في الديوان ولم أجدها في مصادري ، والاعتراف فيها بأبي بكر يخالف ما ورد في رقم : ١٧٥.

## 144

## و قال:

١ ما بال ُ مو للَّي أنتَ ضامن ُ غيَّه فإذا رأيتَ الرُّشندَ لم يرَ ما ترى ٢ وترى المَساعي عيندَهُ مَطلولَةً كالجوديمُ مُطررُ ما يُحمَسُ له ثرى ٣ فالله ُ يَجِنْزِي بَيْنَنَا أَعمالَنَا وضَميرَ أَنْفُسنا ويوفي من جزَى

# تخريج القصيدة ١٣٢

الأبيات ١ - ٣ في حماسة البحتري: ٢٤٢

كتب عبد الملك إلى محمد بن الحنفية « إنّه قد بلغني أن ابن الزبير قد ضيق عليك وقطع رحمك واستخف بحقك حتى تبايعه ، فقد نظرت لنفسك و دينك وأنت أعرف به حيث فعلت ما فعلت وهذا الشأم فانزل منه حيث شئت فنحن مكرموك وواصلو رحمك وعارفو حقك » فقال ابن الحنفية لأصحابه : هذا وجه نخرج إليه ؛ فخرج ومعه كثيّر عزّة ينشد :

وقد ورد هذا الرجز في فرق القميّ على النحو الآتي وفيه إشارة إلى أنّه قيل بعد موت ابن الحنفية :

١ الكامل: هديت يا مهدينا ابن المهتدي.

يا ابن علي سر ومن مثل علي
 وسير بينا مصاحباً لا تنشني
 حتى نحاذي أرض كلب وبلي
 متت أقبل ، جارك الله العلي
 بيتن لنا وانصح لنا يا ابن الوصي
 بيتن لنا مين دينينا ما نبتغي

......

٧ في الأصل: حتى نجاوز ذات كرب.

٨ في الأصل : ثم .

# تخريج القصيدة ١٣٣

الأرجوزة والحبر في طبقات ابن سعد ٥ : ١٠٧ والصورة الثانية منها في فرق القمي : ٢٩ والكامل لابن الأثير ٤ : ٢٥٧ بهذا الترتيب : ١ – ٥

294



# ابيات مفردة



إذا شبَبْتُ في غير ابن ليلي عروض قصيدة بغُض الشبابُ في الأساس (شبب) ؟ قال : وقصيدة حسنة الشباب وهو التشبيب ، قال كثير . . . الخ .

#### 140

لما انتقدته قطام في قوله «وما روضة بالحزن...» (القصيدة: ٨٨)، قام وهو يقول:

الحَتَقُ أَبِلجُ لا تزيغُ سبيلُهُ والحَتَقُ يعرِفُهُ ذُوو الألبابِ
الموشح: ٢٤٣ (ما يخيل سبيله) والأغني ٢١:٥١٥ (لا يخيل) والمحاسن والأضداد: ٩٥، ١٤٠ ؛ وانظر (٢٦٦) من المفردات أيضاً ؛ ولعله مما تمثل به وليس من نظمه.

## 147

فإن تنظراني تنظرا ذا لبانة وإن ترحلا يرحل اشمّ بليجُ ابن جني ٣ : ١٩٤ ب . بليج : طلق بالمعروف .

## 147

له نزلة عند الصّريم ونزلة إذا الشمس كانت كالرداء المخرّج نوادر الهجري (الورقة : ١٤١ ، نسخة القاهرة) . الصريم : الصبح ؛ الرداء المخرج : الذي اصطبغ بياضه بحمرة . وفي أصل الهجري «الحبرج» ولعلها «المضرج» .

بطِرْف ومِـذْعان وأَلْنُف وحُلَّة وسيْف عتيق من جِياد الصَّفائح ورد في الجزء ١١ من مصنف مجهول (لعله للبلاذري) ص: ٢٣٥ (بيريس ٢ : ٢٢٢).

#### 149

وقفتُ بهـ مستعجماً ببيانها سفاهاً كحبسي يوم بُرق الأمالح ِ في ياقوت (١: ٧٧ه) والتاج (برق).

12.

قال كُثيّر يهجو رجلاً:

بصاحب لك ما داليته علمُظنت منه النّواحي وإن عاتبَتْه جَحَدا في الأساس (دلى) قال : داريت فلاناً وداليته : صانعته ورفقت به ، قال كثير . . . (البيت) .

## 121

وقُلْتُ وفي الأحشاء داءٌ مُخامرٌ ألا حبَّذا يا عزَّ ذاك التشايرُ

ورد في نثار الأزهار (٥٦) ؛ دخل عبد الله بن عمر بن غانم قاضي إفريقية على أميرها يزيد بن حاتم فجرى بينها كلام ذكر فيه هلال رمضان ؛ فقال ابن غنم : أهللنا هلال رمضان فتشايرناه بالأيدي ؛ فقال يزيد : لحنت يا ابن غنم إنما هو تشاورناه ، فاختلفا في ذلك واحتكما إلى قتيبة النحوي فحكم لابن غانم واستشهد بقول كثير ؛ وانظر الشنقيطي (٢: ١١٦) حيث وردت القافية « التساتر » وهذه مخالفة للحكاية الى تقدمت .

أُحبُّ من النَّسوان كلَّ قصيرَة مِ لها نَسَبُّ في الصَّالحينَ قصيرُ

ورد في الجمهرة ٢ : ٢٥٨ والمعاني الكبير : ٥٠٥ واللسان (قصر ) دون نسبة . وقال ابن قتيبة في شرحه : قصيرة • مقصورة محبوسة ، ونسب قصير أي تعرف بأبيها الأول ولا تحتاج أن تنسب إلى أكثر منه .

#### 124

قال يهجو بني ضمرة :

ويُحشَّرُ نورُ المُسلمين أمامهُم ويُحشَّرُ في أستاه ضمرة نُورُها في المعاني الكبير: ٩٥٥ وقال: يريد أنهم برص الفقاح، وفي العيون ٢٦:٤.

## 122

# سقى اللهُ أمواهاً عرَفْتُ مَكانها جُراباً ومَلَكُوماً وبَذَّرَ والغَمْرا

في سيبويه والشنتمري ( ٢ : ٧ ) وابن يعيش ١ : ٧٧ ؛ قال الشنتمري : الشاهد في ترك صرف « بذر » – وهواسم ماء – لموافقته من أبنية الأفعال ما لا نظير له في الأسماء لأن فعلّ بناء محتص به الفعل و لا يحتج بـ « بقبّم » لأنه أعجمي معرب . . . الخ ؛ ونصب جراباً وما بعده على البدل من الأمواه ، لأنها كلها أسماء مياه ، ودعا بالسقيا للأمواه وهو يريد أهلها النازلين بها ، اتساعاً ومجازاً ؛ وفي التاج ( بذر ) هذه كلها آبار بمكة ، قال ابن بري : هذه كلها أسماء مياه بدليل إبداله من قوله أمواهاً ، ودعا بالسقيا . . . الخ ؛ وانظر التاج ( لكم ) – دون نسبة – وفيه « جؤاثى » .

خروج مِن الغُمَّى إذا كثُرَ الوغى كما انجلتِ الظَّلماءُ عن لينْلةِ البدُّرِ في المخصص (١٥: ١٥٧) قال : الغمة والغمى اسم الغبرة والظلمة والشدة التي تغم القوم في الحرب أي تغطيهم .

## 127

لهونا زماناً وامقين لعيشنا فلما انطوَت عني اندملت على غمر في ابن جني ٢ : ٣٩ ب أي انطويت على شيء في صدري أشكوه .

## 124

وقال في صفة الأسد :

وردٌ عريضُ السّاعدينِ حدي دُ النّابِ بين ضراغم غُبرِ ابن أبي حصينة ٢ : ٠٠ .

## 121

بصّبرٍ وإبقاء على جُـل قوم كُـم على كل حال ٍ بالأنى والتّحفُّز ِ ورد في المخصص (١١٦:١٥) منسوباً لكثير ؛ قال: والأنى مقصور جمع أناة وهو الترفق والتؤدة .

## 129

إذا قُلتُ أسلو عاودَتُهُ مُبيئةٌ لله الله عاددَتُهُ مُبيئةٌ لله الله عاددَتُ شُروعُ في كتاب الجيم (١١) اعتماداً على ما قاله بيريس .

ما وصْلُ عزَّةَ إِلاَّ وصْلُ عَانِيةٍ فِي وصْلِ عَانِيةٍ عَنَ وصَلَهَا خَلَفُ ورد في العيون ؟ : ٢٩ والمحاسن والأضداد : ١٤١ وذم الهوى : ٥٠٤ وتزيين الأسواق: ١٥١ ، وهو داخل في القصة التي تحكي تعرض بثينة له ، لتختبر مدى حبه لعزة .

101

فقالوا ما عذيرك واشرأبوا على كيرانهم وهم ُ وقوفُ في ابن جني ٢ : ١٥١ ب ، ٣ : ٢٢٩ ب .

104

همَمتُ وهمّت ثمَّ هابَت وهبتُها حياءً ومثلى بالحياءِ حَقيقُ

في العقد (ه: ٣٧٣) وقص كيف سمر كثير عند عبد الملك فأنشده هذا البيت فقال له عبد الملك : أما والله لولا بيت أنشدتنيه قبل هذا لحرمتك جائزتك ، قال : لم يا أمير المؤمنين ؟ قال : لأنك شركتها معك في الهيبة ثم استأثرت بالحياء دونها . أما البيت الذي أشار إليه عبد الملك فهو :

دعوني لا أُريد بها سواها دعوني هائماً فيمن يهيم

104

وكانت منى أرض بعيد مرامها قريب على خيل جوائل سُبتّق ، ابن جني ١ : ٢٥/أ .

بات يجتاب عرض كلّ مرورا قٍ ويطوي الرقاق بعد الرقاق ِ ابن جني ٢ : ٢٥٣ / أ .

#### 100

تميل ُ إذا مالت عليه دلاؤهـُم فيصدر عنها كلِّها وهو ناهل ُ رفع الحجب ١ : ١٨٨ .

#### 107

أنت ابن ُ فَرَعْمَيْ قريشٍ لو تقايسُها في المجد صار إليك العرْضُ والطّولُ ُ في الصناعتين : ٢٧٣ ، ٢٧٣ ؛ يقول : صار إليك المجد بتمامه .

#### 104

# لميّة موحشاً طَلَلُ يلوحُ كَأَنّهُ خِللَ

أورده العيني (٣: ١٦٣) ونسبه لكثير عزة ؛ وقال البغدادي (الخزانة ١: ٣٣٥) وقد قيل إنه لكثير عزة ، وانظر الشنتمري ١: ٢٧٦ وشرح شواهد المغني : ٨٨ وابن يعيش ١: ٢٠٥ والجامع : ٢٤٩ والشذور : ٧ وشرح شواهد القطر : ٣٣ والشاهد فيه تقديم موحش على «طلل » ونصبه على الحال ؛ قال الشنتمري: ويروى «لعزة موحشاً » ؛ يقول: تلوح آثاره وتتبين تبين الوشي في خلل السيوف وهي أغشية الأغماد ، واحدتها «خلة » ؛ ونظر رقم : ٢٩ في الأبيات المنسوبة .

قال أيضاً:

لو آن الباخلين وأنت منه م رأوك تعلموا منك المطالا في الصناعتين : ١٨٥ ، ٣٩٤ والعمدة ٢ : ٣٦ والتبيان : ١٧٥ وانظره بقافية (العطايا) في الأبيات المغيرة القوافي .

#### 109

وإني إذا بانت عُزَيْزَة لم أجد جليداً إلى نفسي مليح الشّمائل نوادر الهجري (الورقة: ١٤٣، نسخة القاهرة).

# 17.

فإني لأبلي من نساءٍ سَواءها فأمّا على ليلى فإنّيَ لا أُبْلي في السبع الطوال : ٢١٣ واللسان والتاج ( بلا ) – دون نسبة ، وروايته في اللسان والتاج : وإني لأبلي الناس في حب غيرها فأمّا على جمل فإني لا أبلي لا أبلي لا أبلي : لا أحلف ؛ يقال : يا فلان أبل فلاناً بميناً أي احلف له يُميناً تطيب بها نفسه .

# 171

فَالْمُسْتَكُنُّ وَمِن يَمْشِي بَمَرُّوَتَهِ سِيَّانَ فَيهُ وَمِنَ بِالسَّهِلِ وَالْجَبَلِ فَي أَمَالِي القَالِي ١ : ١٧٥ والتشبيهات : ١٦٣ .

# أراني ولا كُفرانَ للهِ إنتّما أُواخي من الأقوام كلّ بخيل ٍ

في سيبويه والشنتمري ١ : ٢٦ و ابن يعيش ٢ : ١١١٢ والشنقيطي ١ : ٥٠٠ والشاهد فيه كسر «إنما» لوقوعها موقع الجملة المبتدأة النائبة مناب المفعول الثاني لأرى ، وأرى هنا بمعنى أجد وأعلم ، ولا يجوز فتح إنم هنا . وإنما ذكر أنه لا يؤاخي إلا أهل البخل لأنه متغزل والنساء موصوفات بالبخل ، فجعل ذلك عاماً في كل من يؤاخيه مبالغة في الوصف . قلت : وهذه فيما يبدو رواية في بيت كثير :

وأن تبخلي يــا ليل عني فانني توكلني نفسي بكــل بخيــــل وليس في هذا شاهد كالذي تقدم (انظر القصيدة رقم: ٤، البيت: ٢٠).

## 174

إلى جَدَويّاتٍ عليهن صبغة من اللؤم، في أعطافهن خُمومُ نوادر الهجري (الورقة: ١٤٣، نسخة القاهرة) . الحدويات : منسوبات إلى بني جدي وهو إلى ضمرة ؛ والخموم : النتن ، يقال : خم الشيء يخم خموماً .

# 175

لو كان حيّا قبلَهُ أن طعائناً حيّا الحطيم ُ وجَـوههُ أن وزمزم ُ ورد في شرح العكبري على ديوان المتنبي ٢: ١٦٢ .

دعوني لا أُريدُ بهما سواها دعوني هائماً فيمَن يهيم ُ في العقده: ٣٧٤؛ وانظر ما سبق ذكره حول هذا البيت (رقم: ١٥٢) في الأبيات المفردة.

# 177

الحق أبلجُ لا يخيلُ سبيلُهُ والحق يعرُفُه ذوو الأحلام في الموشح : ٢٤٢ وقد ورد في الباء من الأبيات المفردة (رقم : ١٣٥).

### 177

ببياض الدِّماثِ من بطَن ريم فيم َفْضَى الشُّجون من ألجام في البكري : ١٨٧ (ألجام) .

## 171

وقال يصف فرساً:

إذا جرَى مُعتمداً لأمته يكادُ يَفُري جِلْدَهُ عن لحمه ورد في التشبيهات: ٤٣ والصناعتين: ٨٣ ورفع الحجب ٢: ١٤.

# 179

ويا حبّذا الموتُ الكريمُ لحبّها ويا حبّذا العيشُ المُجمّلُ والجّنَنْ في اللسان (جنن) ؛ والجنن: الميت؛ قال ابن بري: الجنن ههنا يحتمل أن يراد به الميت والقبر. كأن قذ ى في العين قد مرحت به وما حاجة الأخرى إلى المرَحانِ في الأساس (مرح).

141

يــا عمروُ لو نالتُـك َ أرماحُـنا كنت كمن تهوي به الهاويه في كتاب الزينة ٢ : ١٩٧ .

144

ومن قاوٍ يُصيّحُ أَصْرَمَاهُ ... ... ...

في المعاني الكبير (١: ٢٠٣)

الأصرمان : الذئب والغراب ؛ والقاوي : المكان القفر .

# ابيات مُغيّرة القواني

قال كثيّر:

أقوى الغياطيلُ مين حراج مَبَرَّة بجنوب سهوَة قد عفت أرْماثُها في ياقوت ٣ : ٢٠٦ وقافيته مغيرة ، والصواب «فرمالها» وهو البيت : ٣ من القصيدة (رقم : ٢٤).

۲

قال كثيّر عزّة :

إذا ضربوا يوماً بها الآل زَيَّنوا مساند أشراق بها ومغاربا في اللسان والتاج (شرق)؛ وقافيته مجرورة «ومنارب» وهو البيت ١٥ من القصيدة (رقم ٦٠).

٣

وقال أيضاً يمدح عبد العزيز بن مروان :

ا إذا المال ُ لم يوجب عليك عطاءه ٔ حقيقة ُ تقوى أو صديق تراقبه ٥
 منعث وبعض ُ المنع حزم ٌ وقوة ٌ ولم يتعثم للك المال إلا حقائبه ٥

مغيرًا القافية ( بيريس ٢ : ٧٩ )؛ وهما من قصيدة قافية « توأمقه ، حقائقه » ( رقم ه٩ ) .

٤

فما وَرَقُ الدنيا بباق لأهله ولا شدَّةُ البلوى بضربة لازب

في اصلاح المنطق: ٢٨٩ ؛ اللازب : الثابت وهو كاللازم لغة ، وقافية البيت ميمية « لا زم »، وهو في قصيدته في محمد بن الحنفية ، البيت : ٨ ( القصيدة رقم ٢٣ ) .

فسقى الغيث منتوى أُم عمرو حيثُ نصّت بهـا صدور الركابِ في ابن جني ٣ : ٧٢ ب وقافيته : «صدور الرحال» وهو من قصيدته : ٨١ ( البيت : ١٦ ).

٦

قال أيضاً:

فأُسحقَ بُرْداهُ ومَحَ قميصُهُ فأثوابُهُ ليسَتْ لهُنَ مضارِجُ

ذكره في أمالي القالي (١: ٣٧) – وكتب في الطبعة الثالثة «مضارح» إلا أنه ذكر في فهرست القوافي في حرف الجيم؛ وفي التاج أيضاً (ضرج) وهو مغير القافية وصوابه «مضارح» – بالمهملة – وهو البيت ١٢ من القصيدة (رقم ١٤).

٧

وكيف ينال ُ الحاجبيّة آلف ٌ بيكيـُل مُمساه ُ وقد جاوزَت ْ رقدا أورده السيوطي في الأشباه والنظائر ١: ١٢٥ وابن جني في الحصائص ٢: ٢٩٨ وقد تغيرت قافيته والصواب «وقد جاوزت نخلا» وهو البيت : ٥ من القصيدة : ٧٦ .

٨

إذا ضَمَّريَّةٌ عطسَتْ فنيكُها فإنَّ عُطاسها طرَّفُ السَّفادِ الأغاني ١ : ٣٣٨ والقافية فيه مغيرة ، حيث جاء في الأغاني (١٢ : ١٨١) «طرف الوداق» انظر البيت ٨ من القصيدة (رقم : ٧٨). وما سال واد من تهامة طيب به ِ قلبٌ عـادية وكرورُ في اللسان والتاج (عود) ؛ وقافيته مغيرة ، وصوابه «وكرار» وهو البيت السابع من القصيدة (رقم : ۸۷).

## 1.

فالعنبَيْلائم منهم بيمين وتركن العقيق ذات اليسار في البكري : ٩١٩ وهو مغير القافية ، وصوابه « ذات النصال » ( انظر البيت ١٣ من القصيدة رقم : ٧٦ ٨١ ) .

# 11

رمتني بسهم ريشُهُ الهُدُّبُ لم يُصِبُ طواهر جلدي ، وهو للقلبِ صادعُ نسبه العميدي في الإبانة (٢٧ ، ٥٦ ) لكثير ، وورد برواية (جارح) في الواحدي : ٣٠ و(جارحي) في العكبري ١ : ٣١٥ والوساطة : ٤٠٤ .

# 11

فهُنُ مناخات عليهن زينة كما اقتان بالنبت العهاد المحوفُ في اللسان والتاج (قين ، عهد) والمخصص ١٠ : ١٩٣ وهو منير القافية والصواب «المجود» انظر البيت : ١٢ في القصيدة رقم : ٩٠ غير أنه بالقافية الفائية يلحق بالقصيدة رقم : ١١٨ . فقُلتُ لها بل أنتِ حنّةُ حوقل جرى بالفرى بيني وبينكِ طابقُ معكذا ورد في المخصص ١٥: ١٣٨ والقافية فيه مغيرة وهي «طابن» – بالنون – وهو البيت : ٥ من القصيدة (رقم : ٧٥).

12

أبا مروان أنت فتى قريش وكهلهم ُ إذا عَدَّوا الكهولا في أنساب الأشراف ه : ١٦٧ منير القافية ، وصوابه « إذا عد الكهول » وهو البيت ٣٨ من القصيدة (رقم : ه) .

10

هل وصل عزة إلا وصل غانية في وصل غانية من وصلها بدل<sup>م</sup> ورد في ذم الهوى: ٦٣٧ ، وقد وردت قانيته فائية في الأبيات المفردة رقم: ١٥٠ .

17

كذب العواذل ُ بَـل ْ أَرَد ْن خيانتي وبدَت ْ روائـع ُ لُـمـتي وقتومي في الشريشي ٢:٤، ، وقافيته مرفوعة «وقتوم» وهو البيت : ٦ من القصيدة (رقم : ١٨) ·

أُريد لأنسى ذكرها فكأنتما تمثَّلُ لي ليلى بكل مكانِ في الإبانة : ٧٥ وابن جني ٢ : ٩٧ / أ والمعروف لكثير بيته من قصيدة لامية . . . (بكل سبيل) ، وهو البيت ٣ في القصيدة (رقم : ٤) .

## 11

لو آن الباخلين وأنت منهم رأوك تعلموا منك العطايا ورد في الشريشي ١ : ٣٧٨ وقد مرت قافيته « المطالا » في الابيات المفردة رقم : ١٥٨ .

# ابيات منسُوبة لكثير

ا ألا يا أيتها الجدل المُعني لنا ما نحن ويحك والعنداء المنوسر ما تقول وأنت كهل تراك عليك من ورَع رداء الابته من الابته من قريش ولاة الحق أربعة سواء علي والقلائمة من بنيه هم أسباطه والأوصياء فأنتى في وصيته إليهم يكون الشك منا والمراء بهم أوصاهم ودعا إليه جميع الخلق لو سمع الدعاء وسيبط سيبط إيمان وحلم وسيبط غيبته كربلاء من الرعد مرتجز رواء منع جدتا تضمينة مكيث هتوف الرعد مرتجز رواء من وسيبط لا يذوق الموت حتى يقود الحيل يتقدمها اللواء التعبيب لا ينرى عنهم زمانا برضوى عنده عسل وماء الإحماء الإحماء المنا المنا المنتب المناهم الإحماء العقل بنتهم الإحماء المناهم الإحماء التقاء المناهم المناهم المناهم المنتب المنتب المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المنتب المنتب المناهم أوماء المناهم المناهم المنتب المنس دون أغر أجالى بمكنة قائم المن المنهاء المنساء المنس دون أغر أجالى بمكنة قائم المنه المنهاء النهاء

ه قد أشرنا إلى بعض الأبيات المنحولة لكثير في التذييل على بعض القصائد ، وأفردنا في هذا الباب ما لم قذكره هنالك .

أورد أبو الفرج هذه الأبيات ( ١ – ١٣ ) في الأغاني ٧ : ٢٣٨ – ٢٣٩ للسيد الحميري وقال : وهذه الأبيات بعينها تروى لكثير ؛ وقد تر ددت الأبيات : ( ٣ ، ٤ ، ٧ ، ١٠ ، ١١ ) في المصادر ونسبت لكثير في العيون ٢ : ١٤٤ والشعر والشعراء : ٢٣٤ والأغاني ٩ : ١٤ والمروج ٣ : ٨٧ والحور العين ١٥٨ ( دون نسبة ) وزهر الآداب : ٣٥٣ وفرق القمى : ٢٨ – ٢٩ وفرق البغدادي: ٤٤ والرسعني : ٣٨ والوافي ٤ : ٩٩ والأشعري : ١٩ والشهرستاني ١ : ١٣٣ وورد ما عدا ١ في تمام المتون : ١٠٤ ( دون نسبة ) والبيتان ١٠ ، ١١ في ابن خلكان ٣ : ٣١٦ لكثير ، وورد البيت ٧ في البكري : ١١٢٣ واللسان والتاج (كربل) لكثير أيضاً . وقد زاد بيريس بعد هذه الثلاثة عشر المتقدمة خمسة أبيات ، من الواضح أنها ليست لكثير ، لأنها تعد رداً على ما جاء في الأبيات السابقة وقد صرح البغدادي بأنه نظمها مناقضة للأبيات السابقة (الفرق بين الفرق:

۲۶ والرسعني : ۳۸ ) ، وهي :

وُلاةُ الحَقِّ أربعَةُ ولكن ﴿ لثاني اثْنين قَدَ سَبَقَ العَلاءُ وفاروقُ الذي أضحى إماماً وذو النُّورَين بعدُ لهُ الولاء علي بعدهمُ أضْحي إماماً بسَرتيبٍ لهُم ْ نزَلَ القَضاء ومُبغضُ من ذكرْناهُم لعينٌ وفي نارِ الجَحيمِ لَـهُ الجزاء وأهلُ الرَّفض قوْمٌ كالنصارى حَيَارَى ما لَحَيَـْرَتَـهــم دواء

۲

١ أبي القلبُ إلا أَمَّ عمرو وبَغَـضَتْ إليَّ نساءً ما لهُن ۚ ذُنوبُ ٧ حلفتُ لها بالمأزِميَيْن وزَمَّرْمِ وللهُ فوْقَ الحالفيينَ رقيبُ ٣ لئن كان بَرْدُ الماء هَيمانَ صادياً إليَّ حبيباً إنَّها لحبيبُ لعَمَرُ أبيها إنَّ دَهُراً يرُدُّها إليَّ على شَحَط النَّوى لَطَلُوبُ وليس على شَحَطِ النّوى أكثر البكا لقد كنتُ أبكي والمزارُ قريبُ بتاتاً لأخرى الدهر أو لتثيبُ ٦ وإني لآتيها وفي النفس هجرها وما هو إلا أن أراها فُجاءةً فأبهت حتى ما أكاد أُجيبُ

٨ وأُصرَفُ عن رأيي الذي كنتُ أرْتإي وأنْسَى الذي أعددتُ حينَ تغيبُ
 ٩ ويُظهِرُ قلبي حبنها ويعينُها علي فما لي في الفؤاد نصيبُ

\* \* \*

١٠ وقال أم عمرو داؤه وشفاؤه لديها وريّاها إليه طبيب الديها وريّاها إليه طبيب الواشي ألد شغوب المستحد الم

الأبيات ١ -- ٤ في العيني (٣: ١٥٦) لكثير وفي الخزانة ١: ٥٣٥ - ٣٣٦ ، ٣ ، ٢٠ أن الأبيات لعروة بن حزام ومنها في الأغاني (٣٠: ٣٠٩ - ٣٠١) الأبيات ٧، ٨، ٩، ٧، ٣ و لعروة ، و ٧، ٣ في مجموعة المعاني مع اثنين آخرين لعروة أيضاً. وقال صاحب الخزانة (١: ٥٣٥) إن المبرد نسب البيتين ٢، ٣ في الكامل لقيس بن ذريح ؛ وفي حماسة الشجري (١: ٥٣٥) البيتين ٣، ٧ وقال : ١، ٥، ٤، ٧ - ٩ ونسبها لكثير ؛ وذكر البكري (السمط : ٤٠٠) البيتين ٣، ٧ وقال : ذكر الحاتمي أن كثيراً اهتدم هذين البيتين ، من قول الشاعر :

وإني لآتيها وفي النّفس همَجرها بباتاً لأخرى اللهّ هرِ ما طلَع الفجر فما هو إلاّ أنْ أراهاً فُجاءةً فأبهت لا عَرفٌ لديّ ولا إنكر

قال: ولا أعلم هذين البيتين في شعر كثير وقد نسبا إلى مجنون بني عامر في شعر أوله «حلفت لها . . . » فقرر أن أول القصيدة ليس كما جاء به الشجري والعيني وصاحب الخزانة . والبيت السابع لعروة عند الحصري والمرتضى . وفي مصارع العشاق وتزيين الأسواق ومعاني العسكري (انظر حاشية السمط رقم 1 ص ٤٠٠) وهو عند سيبويه والشنتمري (١: ٤٣٠) لبعض الحجازيين أو الحارثيين .

والبيتان ١٠ ، ١١ في الأغاني ( ٤ : ٢٦٩ ) منسوبين لكثير ، مع أن الثاني منها عند ابن سلام ( ٩٠ ه ) ليزيد بن الطثرية ، وورد في البصائر ( ٢ : ٣٢٦ ) دون نسبة . ولا أدفع أن تكون بعض أبياتها لكثير ، إلا أنها اختلطت مع أبيات عروة ، فلم يعد تمييزها ممكناً . وقد ذكر أبو الفرج ( الأغاني ٤ : ٢٦٩ ) البيت العاشر لكثير وقال : قيل لكثير ما أنسب بيت قلته فقال : الناس يقولون :

أُريد لأنْسي ذكرَها فكأنّما تمثّل لي ليلي بكلّ سبيل

وأنسب عندي منه قولي :

وقُل أُم عمرو داؤه وشفاؤه لَدَيها وريَّاها إليه طَبيبُ

ولا تسمعُ الآذانُ إلاَّ من القَـلُب وألَّفَ بينَ العشقِ والعاشق الصّب

١ يُزَهَّدُ نِي فِي حُبِّ عزّة مَعَشَّرٌ قُلُوبَهُم فيها مُخالفة " قلني ٢ فقُلُتُ دعوا قلبي وما اختار وارتضى فبالقلب لا بالعيّنِ يُبصِرُ ذو اللّب ٣ وما تبصرُ العَينانِ في موضع الهوى ٤ وما الحُسن إلا كل حسن ِ دعا الصّبا

ذكر الأبيات الثلاثة الأولى في تزيين الأسواق ١ : ٤٨ لكثير عزة ، وهي ــ ومعها الرابع ــ لبشار بن برد ، وروايتها « في حب عبدة » في الأغاني ( ٣ : ٣٣٣ ) وأمالي القالي ٧ : ٥٥ وهي القطعةرقم : ٢٦ في مجموعة بدر الدين العلوي ، وانظر مزيداً من التخريج في الحاشية ( ص ٢٣ ) .

ما لمَن ذاق ميتة من إياب ما على الموت بعدهـُم من عتاب

١ أَسْعِدانِي بعَبَرْرَة أَسْرابِ من دموع كثيرة التَّسْكابِ ٢ إن أهل الخضاب قد تركوني منغراماً مولعاً بأهل الخضاب ٣ كم بذاك الحجون من حيِّ صدُّق وكُهُول أعيفيَّة وشباب ٤ سكنوا الجزع جزع بيت أبي مو سمى إلى النَّخل من صُفيّ السبابِ ه فارقوني وقد علىمتُ يقيناً ٦ أهـُلُ بيت تتابعوا للمـَنايــا ٧ فلي َ الويلُ بعدهُم ْ وعَلَيهِم ْ صِرْتُ فَرَداً ومَلَتِي أَصْحابِي

الأبيات ما عدا السادس في الأغاني ٩ : ١٦٨ وقال : الشعر لكثير بن كثير بن المطلب السهمي وقيل بل هو لكثير عزة ، فمن روى هذا الشعر لكثير عزة يرويه إن أهل الخضاب (ومن رواه للسهمي قرأه «الحصاب») ويزعم أن كثيراً قاله في خضاب خضبته عزة به ؛ والثاني في الأغاني ٩ : ١٧٠ والأول فيه أيضاً ٩ : ١٧١ .

ومن روى هذا الشعر لكثير قرنه بالقصة الآتية : خرج كثير يريد عزة وهي منتجعة بالصواري – وهي الأودية بناحية فدك – فلما كان منها قريباً وعلم أن القوم جلسوا عند أنديتهم للحديث بعث أعرابياً فقال له: اذهب إلى ذلك الماء فإنك ترى امرأة جسيمة لحيمة تبالط الرجال الشعر . . . فإذا رأيتها فناد : من رأى الجمل الأحمر ، مراراً ، ففعل . فقالت له : ويحك قد أسمعت فانصرف إليه فأخبره ؛ فلم يلبث أن أقبلت جارية معها طست وتور (التور : إناء صغير ) وقربة ماء حتى انتهت إليه ، ثم جاءت بعد ذلك عزة ، فرأته جالساً محتبياً قريباً من ذراع راحلته . فقالت له : ما على هذا فارقتك ! فركب راحلته وهي باركة ، وقامت إلى لحيته فأخذت التور فخضبته وهو على ظهر جمله حتى فرغت من خضابه ثم نزل ، فجعلا يتحدثان حتى علق الخضاب ثم قامت إليه فغسلت لحيته ودهنته ، ثم قام فركب وقال :

إن أهل الخضاب . . . (الأبيات) .

ولا راعنا منه ُ سنيحٌ وبارحُ

١ ولمَّا قضينا مين منَّى كُلِّ حاجة ومَستَّحَ بالأرْكانِ مَن ْ هو ماسحُ ٢ وشُدَّت على حُدْب المهاري رحالُنا ولا يعلمُ الغادي الذي هو رائحُ ٣ أخذنا بأطراف الأحاديث بيَّننَا وسالَتْ بأعناق المطيّ الأباطحُ ٤ نقعَنا قلوباً بالأحاديث واشتفَتْ بذاك صُدورٌ مُنْضجاتٌ قرائحُ ه ولم نخش ريْبَ الدَّ هر في كلَّ حالة ِ

الأبيات ١ ، ٢ ، ٤ في الحماسة البصرية : ١٨١ ب لكثير والبيتان ١ ، ٣ في الخصائص ١ : ٢٨ ، ٢١٨ والوحشيات : ١٨٧ واللسان (طرف ) . دون نسبة وهما له في المسالك ١٤ : ٧١ و ١ – ٣ في بديع أسامة لنصيب وقيل لغيره ، وهي في الشعر والشعراء : ١٣ وأسرار البلاغة : ٢١ (دون نسبة) ؛ وفي الحصري : ٣٤٩ أن هذه الأبيات الحمسة لكثير ؛ ورواها المرزباني (انظر أمالي المرتضى: ٤٥٨) للمضرب وهو عقبة بن كعب بن زهير ومعها أبيات أخرى ؛ وفي المعاهد ١: ١٨١ (مع أبيات أخرى) لكثير وقيل لابن الطثرية ، وقيل للمضرب وهو عقبة بن كعب ؛ وانظر ديوان كعب : ٢٤٧ ؛ وانظر تخريجاً مستوفى لها في هامش أسرار البلاغة (ص ٢١ رقم ٢٥ وفهرس الشواهد وهامش الوحشيات : ١٨٧).

٦

قال أبو الفرج ( ٩ : ٣١ وفي مصارع العشاق ١ : ٨٨ أكثر تفصيلاً ) : وبما وجدناه في أخباره ولم نسمعه من أحد أنه نظر إلى عزة ذات يوم وهي متنقبة تميس في مشيتها، فلم يعرفها فتبعها وقال : يا سيدتي ، قفي حتى أكلمك فأني لم أر مثلك قط، فمن أنت ويحك ؟ قالت : ويحك ، وهل تركت عزة فيك بقية لأحد ؟ قال بأبي أنت ، والله لو أن عزة أمة لي لوهبتها لك ، قالت : فهل لك في المخاللة ! قال : وكيف لي بذلك ؟ قالت : أنى وكيف بما قلت في عزة ؟ قال : أقلبه فأحوله إليك، فسفرت عن وجهها ثم قالت : أغدراً يا فاسق وإنك لهكذا ! فأبلس ولم ينطق وبهت ، (وأنشأ يقول متمثلا بقول جميل ويقال بل سرقه من جميل وانتحله لنفسه ) :

١ وأدنتيني حتى إذا ما ملكثيني بقول يئحل العصم سهل الأباطح
 ٢ تناهيت عنتي حين لا لي حيلة وغادر و عادر ما غادر ت بين الجوانيح

هذان البيتان في حماسة أبي تمام لكثير (المرزوقي: ١٣٠٧ والتبريزي ٣: ١٤٦) وهما له أيضاً في الصفوة ٣٧٪ وأضداد الأنباري: ٢٠٥ وحماسة الحالديين ١: ٢٠٧ وشرح المضنون: ٥٥٠ ومعجم المرزباني: ٣٤٠ ونور القبس: ٣٣ والمختار: ٣٤ والمسائك ١٤: ٧١ وابن جني ١: ٨٨ / أ وأمالي القالي ٢: ٢٠٦ وتعقبه البكري في شرح اللآلي (السمط: ٨٥٠) فقال: قد روي هذا الشعر لمجنون بني عامر ؛ وجاء في التنبيه (١١٨): هذا الشعر لمجنون بني عامر ؛ وجاء في التنبيه (١١٨): هذا الشعر لمجنون بني عامر لا لكثير ولا أعلم أحداً رواه له ولا وقع في ديوانه ، وبعد البيتين:

فما حب ليلي بالوشيك انقطاعه ولا بالمؤدَّى يوم ردٍّ المنائح

وهو للمجنون في العيون ٣: ٧٨ و الأغاني ٢: ٧٣ ، ٧٥ و الحصري: ٣٠٥ و الشعر و الشعراء : ٧٤ و العقد ٥: ٣٧٨ و انظر ديوانه: ٩٤ و البيت الثاني ورد في العمدة ١: ٢٠٧ منسوباً لكثير .

وردت الأبيات ١ – ٤ في مصارع العشاق ١ : ٨٩ أنشدها كثير متمثلا بقول جميل ويقال بل سرقها من جميل وانتحلها لنفسه ؛ والأبيات ١ ، ٧ ، ٤ في الأغاني ٩ : ٣١ لكثير وكذلك في المعاهد ١ : ١٨٥ .

#### ٨

أرى الإزار على لُبْني فأحسُدُهُ إِنَّ الإزار على ما ضمَّ مَحْسُودُ

أورده بيريس ( ٢ : ٢٣٩ ) وهو في ديوان مجنون ليلي : ١٠١ و انظر تزيين الأسواق : ١٩٢ و ديوان الصبابة : ٧٨ .

# ٩

ا أألحق أن دارُ الرَّبابِ تباعدَت أو آنبت حبل أن قلبك طائرُ
 ا أفيق قد أفاق العاشقون وفارقوا اللهوى واستمرَّت بالرَّحيلِ المرائرُ
 ا أفيق قد أفاق العاشقون وفارقوا اللهوى واستمرَّت بالرَّحيلِ المرائرُ
 النّفس واستبثق الحياء فإنها تُباعيدُ أوْ تُدُنْ الرَّبابِ المقادرُ

٢ وكالنّاس عُللّقْتَ الرّبابَ فلا تكن أحاديثَ منَ " يبدو ومن هو حاضر

٤ أُميتْ حُبِّهَا واجعلْ قديم وصالها وعشرتها كميثُل مَنْ لا تُعاشرُ وهبها كشيءٍ لم يكُن أو كنازح به الدار أو من غيابته المقابر المابر المابر

الأبيات ١ – ٦ في الأغاني (١: ١٢٧) لعمر بن أبي ربيعة ، وقال أبو الفرج : وهذه الأبيات يرويها بعض أهل الحجاز لكثير ويرويها الكوفيون للكميت بن معروف الأسدي ، وذكر بعضها الزبير بن بكار عن أبي عبيدة لكثير في أخباره ، قلت : وهي في ديوان عمر : ١٣٣ (ط. صادر – بيروت).

فواعجباً كيف اتفقنا فناصحٌ وفيٌّ ومطويٌّ على الغل غادرُ

في تحرير التحبير : ١٨١ قال – وأحسبه كثيراً – وانظر نهاية الأرب ٧ : ١٠١ والإيضاح ٣ : ١٨ وأنوار الربيع : ٩٥ والعمدة ٢ : ١٤ .

11

١ فيا حبُّها زدني جوَّى كلُّ ليلة ويا سلوة الأيام موعدُك الحشرُ ٢ عجبتُ لسَّعْنَى الدهر بيني وبينها فلما انقضي ما بيننا سكن الدهرُ نسبا له في الموشح : ٥٥٧ وهما من مشهور شعر أبي الصخر الهذلي ( ديوان الهذليين : ٩٥٨ ) .

أوردها المرزباني في نور القبس ( ١٧٥) وقال : ويروى لقطرب في مرثية محمد بن منصور وقيل لكثير في عمر بن عبد العزيز وقيل لبعض الأعراب ، ومنها في الفاضل ( ٣٣ ) الأبيات ٣ ، \$ ، ٣ (مع بعض اختلاف في الرواية) دون نسبة والاختلاف في نسبتها واسع ، وضحه محقق « الفاضل » الأستاذ الميمني ، فلير اجع في موضعه من الحاشية ( ص ٣٣ ) .

# 

١ وجرّبت الأمور وجرّبتني وقد أبدت عريكتي الأمور وجرّبتني وقد أبدت عريكتي الأمور وجرّبتني بهم لأخو مناقبة خبير خبير وما تتخفى الرّجل النّحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد مرزير مرزي ويعجبك الطّرير فتبَتليه فيخلف ظنّك الرّجل الطّرير فعبد ولكن فخرهم كرم وحير ولكن فخره والكن فخر الرّجال في الرّجال ألم المن في الرّجال في الرّبال في الرّب

قال البكري (السمط: ١٩٠) اختلف العلماء في عزو هذا الشعر فأنشده أبوتمام لعباس بن مرداس السلمي ونسبه ابن الأعرابي والرياشي إلى معود الحكماء ، وقال عمرو بن أبي عمرو النوقاني: وقد نسب إلى ربيعة الرقي ، والصحيح من هذا والله أعلم أنه لمعود الحكماء وهو معاوية ابن مالك بن جعفر بن كلاب . . . وأول الشعر في رواية ابن الأعرابي:

تُفاخِرِني بكثرتها قريطُ وقبلك والد الحجلِ الصّقور شرار الطّير أكثرها فراخاً وأُمُّ الصقرِ مقلات نزور فإن أك ُ في عديدكمو قليلاً فإني في عدوكمو كثير

قلت: وقد وردت الأبيات بهذه الرواية في العقد ١: ٢٨٠ (دون نسبة): والأبيات لكثير في أمالي القالي ١: ٢٤ (وهي ٣ ، ٤ ، ٣ – ١١ ، ٥ ، ١٤) وزهر الآداب: ٣٥٤ (وهي ٣ ، ٤ ، ٣ – ١١ ، ٥ ، ١٥ (وهي ١ – ٣ ، ٥ والروضات: ١٠٥ (وهي ١ – ٣ ، ٩ – ١١ ، ٣٠) والذهب المسبوك: ٣٧ (وهي ١ – ٣ ، ٩ ، ١٠) وشواهد الكشاف: ١٤٥ (وهي ١ – ٣ ، ٩ ، ١٠) وشواهد الكشاف: ١٤٥ (وهي ١ – ٣ ، ٩ ، ١٠) وأي المرزوقي: ٣١٥ والتبريزي ٣ : ٨٩ (وهي ٣ – ٣ ، ٩ ، ١٠ ، ١٠ ، ١٠ ، ١٠) منسوبة للعباس بن مرداس ؛ ووردت (٩،١٠) (وهي ٣ – ٣ ، ٩ ، ١٠ ، ١٠ ، ١٤) منسوبة للعباس بن مرداس ؛ ووردت (٩،١٠)

والبيت ٣ : في السمط : ١٩٠ وقد أوردنا ما قاله البكري في نسبته .

« ٤ : في المختار : ٢٠٩ لكثير .

ه ٦ : في التاج (نسر) لكثير .

« ۷ : في الموشح : ۲۸۷ دون نسبة ، و لحن العامة : ۱۷۹ لكثير واللسان (نزر) له والحمهرة ۱ : ۲۰۲ له ؛ واللسان والتاج (قلت) لكثير أو غيره واللسان (بغث) لعباس بن مرداس ، والدميري ۱:۲۵۱ لعباس بن مرداس، وانظر المقاييس ه: ۱۹۹ والمخصص ۸ : ۱۹۴۴ (دون نسبة) .

« ۱۰ : في التاج (هرا) لكثير

وتختلف الروايات في هذه القصيدة ، ولكنا لا نرى إثبات هذه الاختلافات فلتطلب فيما ذكرناه من مصادر .

12

١ يا أُمَّ حزرةً ما رأيْنا مثلكُم في المُنجدين ولا بغور الغائير
 ٢ رُهبانُ مَدْينَ لوْ رأوْكِ تنزّلوا والعُصْم في شعف الجبال الفادر

نسبها ياقوت لكثير £ : ١٥١ وهما من قصيدة طويلة في ديوان جرير ( ٢٣٦ ط . صادر – بىروت ) ومطلعها :

طرب الحَمام بذي الأراك فهاجني لا زلتَ في غلل وأينْك ٍ ناضر

10

١ كم قد ذكرتُك لو أُجزى بذكركم عا أشبه النّاس كُل النّاس بالقمر
 ٢ إني الأجذل أن أمْسي مُقابِلَه حُبناً لرؤية من أشْبه نت في الصور

هما عند العيني ( £ : ٨٨ ) لكثير ؛ والصحيح أنها لعمر بن أبي ربيعة من قصيدة في ديوانه ( ص : ١٤٥ ط . صادر – بيروت ) ؛ والأول في شرح شواهد المغني : ١٧٥ والجامع : ٢٢٨ والشنقيطي ٢ : ١٥٥ . باتت ْ حواطبُ ليلي يلتميس لها جَزْلَ الجيذي غيرَ خوّارٍ ولا دَعَرِ

هو عند الزنخشري في الكشاف ( ۲ : ۱۲۱ ) لكثير وفي شرح شواهد الكشاف ( ۱۳۵ ) واللسان ( دبر ) والتاج ( جذو ) لابن مقبل ، وهو البيت ٤٥ من قصيدة طويلة له في ديوانه ( ۲۷ – ۱۰۱ ) .

14

وبايعتُ ليلى في الحلاء ولم يكُن شُهُودٌ على ليلى عدولٌ مَقانِعُ نسبه في اللسان (عدل) لكثير وفي (قنع) للبعيث وورد في الأساس (قنع) دون نسبة .

11

لو كان لي صَبرُها أو عندها جَزَعي لكنتُ أمْليكُ ما آتي وما أدّعُ

ورد في البحر المحيط ( ١ : ٢٦٩ ) لكثير ؛ وهو عند القالي ( ٢ : ٢٧٤ ) لرجل من بني جعدة ، وانظر مجموعة المعاني : ٢٠٩ والحصري : ١١ حيث نسب لجميل .

19

١ حملتُ عليه ما لو آن حمامة تنحملُهُ طارت به في القنفاقف
 ٢ قطوعاً وأنساعاً وأعْظُم ناحل أضر به طول الهوى والمخاوف

نسبهها الحاتمي له (الموضحة : ١٢٧) وهما لعبيد بن أيوب العنبري في الشعر والشعراء : ( ٢٠٠ ، ٢٧٠ ) . فلا زِلْنَ حسْرَى ظُلُمّاً لِم مملننا إلى بلد ناءِ قليل الأصادق

في الأغاني ( ٧ : ٢٦٨ ) لكثير أو لأبي جندب الهذلي وفي ( ٧ : ٢٨٦ ) دون تحديد لنسبته . وفي الأغاني ( ٧ : ٢٧٩ ) لكثير وقبله قوله :

ولمَّا عَلُوا شَعْباً تبيَّنت أنَّـه تقطع من أهل الحجاز عَلائقي

ثم أوردهما في قصيدة لسليمان بن أبي دباكل (برواية مصعب الزبيري). وقد ورد البيت في التاج (صدق) – دون نسبة – . والبيتان (دون نسبة) في الزاهر ١ : ٨٩ .

# 11

- ١ ألله ُ أعطاكَ التي لا فَوْقَهَا
- ٢ وقد أراد الملحدون عـو قهـا
- ٣ عَـنْكَ ويأبى اللهُ إلا سَـوْقها
- ٤ إليك ، حتى قلدوك طوقها

قال في أنساب الأشراف ( ٥ : ١٣١ ، ٣٥١) وقال بعض الأنصار في مروان لما ظفر يوم المرج ، ويقال إن هذا الشعر قيل في عبد الملك قاله كثير بن عبد الرحمن . ونسبها المسعودي في مروج الذهب (٣ : ٧٥) لعبد الله بن مازن يقولها ليزيد بن معاوية ، وفي البيان ١ : ٤٠١ والذهب المسبوك (ص : ١) أنها لعبد الله بن همام السلولي ، ووردت دون نسبة في العقد ( ٤ : ١١٤ ) ، وفي رسالة استتار الإمام ( مجلة كلية الآداب بالجامعة المصرية ٢/٤ : ٣٠٩ وفي رسالة افتتاح الدعوة : ٢١ وانظر الطبري ٢ : ١١٧٧ .

تراغت لوشك البين بُزُلُ جمالك ولو شيئت ما فجتع يني بارتحالك في العمدة ( 1 : ١٠٨ )قال : وقال كثير أو غيره .

## 74

سلي البانة الغناء بالأجرع الذي به البان هل حييت أطلال دارك وهل قمت في أفيائهن عشية قيام أخي البأساء واخترت ذلك

نسبا لكثير في محاضرات الراغب ٢ : ٨٧ وهما من قصيد لابن الدمينة في ديوانه : ١٣ وهنالك تخريجها .

## 7 2

أجزْنا على ماء العشيرَة والهوى على ملل يا لهف نفْسي على ملك ا

في وفاء الوفا ( ٢ : ٣٧٧ ) قال : هو لكثير أو لجعفر الزبيري ؛ ونقل عنكتاب النوادر لابن جني أن رجلا من أهل العراق نزل بملل فسأل عنه فأخبر باسمه فقال : قبح الذي يقول « على ملل يا لهف نفسي على ملل » أي شيء كان يتشوق إليه من هذه ، وإنما هي حرة سوداء ! فقالت له صبية كانت تلقط النوى : بأبي أنت وأمي ، إنه كان والله له بها شجن ليس لك .

١ فإذا تجيء كتيبة ملمومة شهباء يَخْشى الذائدون نزالها
 ٢ كنتَ المقدَّم غير لابس جُنَّة بالسيف تضرب مُعْلماً أبطالها

في بديع أسامة : ١٧٧ أنهما لكثير ، وأن الممدوح قال له : لم لا قلت في كما قلت في سليمان ابن عبد الملك ، وهو وهم شديد ، إذ البيتان من مشهور شعر الأعشى (ديوانه : ١٥٤ ط . صادر – بيروت) وعلى ضوئهما وجه العيب إلى كثير حين مدح عبد الملك بأنه يلبس درعاً في الحرب .

## 77

وقال في رثاء عبد العزيز :

ا أصبتُ يوم الصعيد من سُكرَ مصيبةً ليس لي بها قبلً لا تالله أنسى منصيبي أبداً أن أسمعتني حنينها الإبلُ لا تالله أنسى منصيبي أبداً أن أسمعتني حنينها الإبلُ لا ولا التبكي عليه أعوله كلّ المصيبات بعده جلل لا لم يعلم النعشُ ما عليه من اله جود ولا الحاملون ما حملوا ه حتى أجنتُوهُ في ضريحهم حيثُ انتهى من خليلك الأملُ أه كل أنهى من خليلك الأملُ أ

الأبيات ١ – ٥ في الأغاني (١: ٣٣٩) منسوبة لنصيب في رثاء عبد العزيز ؛ والأول منها في الكندي : ٦٦ لكثير ، والأبيات ٢ ، ٤ ، ٥ في حماسة الخالديين ٢: ٣٤٢ لكثير أيضاً ؛ وسكر : موضع بالصعيد كان عبد العزيز بن مروان يخرج إليه كثيراً . ١ ولما أبى إلا جماحاً فؤاده ولم يسل عن ليلى بمال ولا أهل ـ
 ٢ تسلى بأخرى غيرها فإذا التي تسلّى بها تغري بليلى ولا تسلي

نسبا لكثير في محاضرات الراغب ٢ : ١٢٨ وقد وردا في ديوان المجنون : ٣٣١ وديوان ابن الدمينة : ٤٤ وانظر التخريج في كلا هذين الديوانين .

# 44

ا وإني لأرضى منك يا عزّ بالذي لو آبصره الواشي لقرّت بلابله ٢ بلا وبأن لا أستطيع وبالمنى وبالأمل المرجو قد خاب آمله ٣ وبالنظرة العجلى وبالحول تنقضي أواخره لا نلتقي وأوائــله

وردت منسوبة لكثير في محاضرات الراغب ٢: ١٢٥ وقد أوردنا منها بيتين في القصيدة : ٥٨ وهي متنازعة بين جميل (ديوانه: ١٦٨ ) والمجنون (ديوانه: ٢٢٥ ) وابن الدمينة (ديوانه: ١٩٣ ) وراجع تخريج الابيات في هذه الدواوين .

# 49

١ لَمَيَّةَ موْحشاً طلك " قديم الله عفاه كل أستحم مستديم

قال في الخزانة ( ١ : ٣٣٥ ) وهذا البيت : من روى أوله «لعزة موحشاً ... » قال هو لكثير منهم أبو علي في التذكرة القصرية ، ومن رواه «لمية موحشاً .. » قال إنه لذي الرمة وهو في ، وحش ) لكثير .

۳.

١ لو رَدَّ ذو شَفَق حمام منية لردد ثُنُ عن عبد العزيز حماما
 ٢ صلى عليك الله من مستودع جاور ت رمساً في القبور وهاما

نسبها في الأغاني ( ٢ : ٢٦ ) لكثير ثم قال : وزعم بعض الرواة أن هذا الشعر ليس لكثير وأنه لعبد الصمد بن علي الهشامي يرثي ابناً له .

# 41

العن الله من يسب عليا وبنيه من سوقة وإمام
 أيسب المطهرون أصولا والكرام الأخوال والأعمام
 المناه الطير والحمام ولا يأمن آل الرسول عند المقام
 رحمة الله والسلام عليهم كلما قام قائم الإسلام

جعلها الأستاذ بيريس في ما صح من شعر كثير (رقم: ٧٦). والأبيات ١ – ٣ في الذهب المسبوك: ٣٧ منسوبة لكثير ؛ وفي الحيوان (٣: ١٩٤) وردت الأبيات كلها وقد صدرها الجاحظ بقوله: «وقال كثير أو غيره من بني سهم في أمن الحمام» وهي في معجم المرزباني (٧٤٠) لكثير بن أبي وداعة وهو كثير السهمي ؛ وقال في التصحيف (٤١٤) إنها لكثير بن كثير السهمي ، فمن لا يعلم يروي هذه الأبيات لكثير عزة. وورد البيتان ١، ٢ في نسب قريش منسوبين للسهمي .

ألا قبل للوصي فدتك نفسي أطلت بذلك الجبل المقاما

ورد مع خمسة أخرى في الفرق بين الفرق لكثير (ص.: ٤٧) وِهي السيد الحميري (ديوانه: ٣٧٩) .

#### 44

١ أقول من المناعون لي عمراً لا يبعدن قوام العدل والدين
 ٢ قد غادر القوم باللحد الذي لحدوا بدير سمعان قسطاس الموازين

في إرشاد الأريب (٥: ٣٤ ط. مرجوليوث) أنه لكثير وفي المسعودي (٥: ٤٤٤ الطبعة الفرنسية) للفرزدق ، وفي الطبري ٢: ١٣٧١ (دون نسبة) .

#### 45

ا بينما نحن من بلاكث بالقا ع سراعاً والعيس تهوي هموياً
 على القلب من ذك راك وهناً فما استطعث مضياً
 على القلب من ذك راك وهناً فما استطعث مضياً
 على الشو ق وللحاديتين كراً المطياً

نسبها ياقوت ( ١ : ٧١١ ) لكثير ، والأول والثاني في السمهودي ٢ : ٢٦٦ له أيضاً . وقد ورد الأول في اللسان ( بلكث ) لبعض القرشيين والتاج ( بلكث ) لأبي بكر بن عبد الرحمن ابن المسور بن مخرمة . ووردت الأبيات الثلاثة ومعها اثنان آخران في الأزمنة والأمكنة ( ٢ : ٤٥٢)

وقال فيها : الشعر عند الزبير بن بكار لمحمد بن أبي بكر بن مسور ؛ قلت : وهذا هو المشهور في نسبتها ، وهو قرشي ، انظر حماسة المرزوقي : ١٧٤٥ .

40

ودَّعْ هُريرَةَ إِنَّ الركبِّ مرْتحلُ للجنَّ باللَّيلِ في حافاتها زَجَلُ ُ

أورده بيريس (الزيادات: ٣٤) ، نقلا عن الإبانة ؛ وهو وهم منه ، فالذي في الإبانة (ص: ٢٧) أن بيت المتنبي :

او كنت حشو قميصي فوق نمرقيها سَمعت للجن في حافاتيها زَجلا مأخوذ من قول الأعشى في قصيدته : «ودع هريرة إن الركب مرتحل». يقول :

وبلدة مثل ظهر الترس موحشة للجن "باللّيل في حافاتِها زجَلُ وبعده في الإبانة بيت لكثير .

47

إذا سيفُهُ أضَّحي على الهام حاكماً عدا العفو منه وهو في السّيف حاكم

أورده بيريس (الزيادات: ٤٨) نقلا عن الموازنة وهذا وهم ، وإنما أوقعه في الوهم قول الآمدي قبله: «ومثله كثير» فظن أن هذا اسم للشاعر، وأورد البيت منسوباً إليه، والبيت من شعر أبي تمام (ديوانه ٣:١٨١).

# اشتدكاكات

## استدراك على القصائد

#### 144

صقور على أثباج ِ جُرْد ٍ عَوابس ٍ وأسد الذا ما كان يوم انزولها في عاضرات الراغب ٢: ١٤٩

#### 145

أراني وسعدى والرّبابين والصبا لنا وبنا أغنية ُ المترنم ِ في ابن جني ٢٤٠: ٣ / أ

#### 140

وسيري إذا سرنا بجدً على السرى حسام ، وقد كلَّ المذاكي الصلادم في ابن جني ٣ : ١٣٣ / أ وانظر ص ٤٥٠ من هذا الديوان .

### 177

١ أهاجك بين من ظعائن أوعبوا بأيمن لمّا جازت العيس فدفدا

٢ تخال الربى دون الحمي رونق الضحي يظل ّبها حاد إذا اشتاق غرّدا

٣ وفوق المطايا في الحدوج أوانس ُ كعين المها قد صدن قلبي تصيدا

في كتاب الأنوار ومحاسن الأشعار لأبي الحسن الشمشاطي، الورقة : ١١٧، طوبقبوسراي : ٢٣٩٢.

## استدراكات في التخريج

ق ۱ / ۲۲ : في التاج (بغم)

٣٠ : في تهذيب الأزهري ١٤ : ٩٨ (دون نسبة) قال الفراء : الأرداف هنا
 يتبع أولهم آخرهم في الشرف، يقول : يتبع البنون الآباء في الشرف.

٣٤ : في التاج (شرف)

٤٢ : في التاج ( أمم )

ق ٣ /٧ : في التاج (غزل)

١٠ : في التاج (وطن) وذم الهوى : ٤٤٥ ، ٨٨٠ .

۱۲ : في محاضرات الراغب ۲ : ۱۳۰

١٤ : في تهذيب الأزهري ٤ : ٢٥٧

١٨ : في الجمل للزجاجي : ٣٦

١٩ : في تهذيب الأزهري ٢ : ٢٩٩

٢٩ : في عبث الوليد : ١٣٧

٣١ : في محاضرات الراغب ٢ : ٣٩١ والتاج (قلي)

٤١ ، ٤٦ : في قطب السرور : ٥٠

٤١ : في التاج ( هيم ) وتثقيف اللسان : ١٣٦

ق ٤ / ١٤ : في تهذيب الأزهري ٣٩١ : ٣٩١ (دون نسبة) وروايته : ما فهت ... بسر ولا أرسلتهم برسول .

١٥ ، ١٦ : في محاضرات الراغب ١ : ٤٠٠ ، والثاني منهما في تهذيب الأزهري

V4 : 0

٣٤ : في التاج (غشش)

٣٥ : في التاج (نسع) ، ونسع بلد أو جبل أسود بين الصفراء وينبع ، وقال ابن الأثير : نسع بالمدينة .

ق ٦ / ١١ : في التاج (وسط) قال محمد بن حبيب في شرح ديوان كثيّر عزّة في تفسيره:

واسط قرية بنواحي الرقة ، قال ياقوت : هكذا قال والظاهر أنها واسط نجد أو الحجاز .

ق ۷ / ۵ ، ۳ : في التاج (ضجع)

١٠ : في التاج ( وشع )

ق ۸ / ۱٤ : في التاج (غرم) وذم الهوى : ٢٢٥

٤٣ : في التاج (فحم)

ق ٩ /١ : في التاج (جبي ) وروايته : أهاجك .

١٦ : في المنقوص والتشبيهات : ٢٠٣

۲۰ ، ۲۱ : في جمهرة العسكري ۲ : ٥٦

ق ۱۰ / ٥: في تهذيب الأزهري ١١: ١٢١

٢٥ - ٢٨ : في محاضرات الراغب ٢ : ١٢٤

ق ١٣ / ٢٩ ، ٣٠ : في التاج (سمع)

ق ١٤ / ٤ : في تهذيب الأزهري ٣ : ٢٠

٢١ : في المنقوص والتشبيهات : ٢٩٤

ق ١٦ / ٩ : في تهذيب الأزهري ٤ : ١٨٩ وروايته : مفود .

ق ۱۷ ب / ٤: في الناج (درع) وتهذيب الأزهري ١٦١: ١٤١

ق ۱۸ / ٤ : في تهذيب الأزهري ١٤ : ٢٢٥

١٠ : في تهذيب الأزهري ٣ : ١٩٨

ق ۲۰ / ۱۱: في تهذيب الأزهري ٣: ١٥٢ ، ٩: ١٠٤

١٩: في تهذيب الأزهري ١: ٩٨

ق ۲۲ / ۲۲ : في محاضرات الراغب ١ : ٥٥٦ (دون نسبة) .

ق ۲ / ۲ ، ۸ : في الفرج بعد الشدة ۲ : ۱۹۲

٤ ، ٨ : في التاج ( لزم ) : وروايته سميّ النبيّ ... ونفاع غارم .

ق ٧/ ٢٤ : في التاج (تلع) قال : والتلاعة بالكسر ما ارتفع من الأرض ويشبه به الناقة (وهذا يخالف ما اعتمدناه في الشرح) .

١٢ : في التاج (أثل)

١٣ : في تهذيب الأزهري ٥ : ١٥٥ (دون نسبة) .

ق ١ / ٢٨ : في التاج ( بدع ) وروايته : بلى إنّه سهل الدموع ؛ قال : والبدائع موضع .

ق ۲۹ / ۱۰ ، ۱۱ : في ابن الأثير ٤ : ٣٢٤

ق ۸/۳۱ : في تهذيب الأزهري ۱۲ : ۱۶۵ والعجز وحده في ۱۲ : ۱٤٤

١٦ ، ١٧ : في التاج ( فرق ) والرواية : فالا تكن ؛ مشاهد لم يعف .

٢٩ : في التاج (لسن)

ق ۹/۳۲ : في ذم الهوى : ٩/٣٢

ق ٣/ ١ ، ٣ : في تهذيب الأزهري ١٢ : ٣٥ ( دون نسبة ) .

ق ١/٣٨ : في التاج (غيق)

ق ٤١ /٧ : في عبث الوليد : ٧٠٠

ق ٤٤ / ٣ : في التاج (غيل)

٩ : في التاج ( بجل ) والمنقوص والتنبيهات : ٨٣

۲۳ : في التاج (ردى)

ق ١/٤٦ : في التاج (بين) وروايته : العياطل .

١٠ : في عبث الوليد : ٦٩ وروايته : مصدقاً . . .الأكفّ .

ق ١/٤٨ : في التاج (عرض) والبيت لجرير وقيل لكثير .

۲ : في جمل الزجاجي : ۲۰۵

ق ٤٩ / ٥ : في التاج ( هبنق )

٨ ، ٩ : في أمالي القالي مع بيتين آخرين لنصيب .

ق ۲٥ / ٣ : في التاج (نبع ، عنق)

١١ : في التاج (وجم)

۱۲ : في التاج (قوى)

١٧ : في التاج ( غيق ، نضي )

٢٤ : في المنقوص والتنبيهات : ٢٤

٣٧: في التاج (لبن)

ق ۵۳ / ۸ : في تهذيب الأزهري ۳: ١١١

- ١١: في التاج (حمم)
- ق ٤٥ / ٩ : في التاج (نعل) وروايته : له نَعَلَ ٌ لا تطبي . . . حرك حرف الحلق لانفتاح ما قبله .
  - ق ٥٨ / ٣ : في التاج (عظم)
- ٣ ، ٤ : في التاج (زنم) ؛ أزنم هو المعروف الآن بالأزلم ، وهو أحد المناهل لحجاج مصر ، وضبطه ياقوت بضم النون .
- ٨ ، ٩ : قد تم تخريجهما من فصل المقال : ٢٥٦ ولكن جاء بعدهما في مخطوطة الأسكوريال من هذا الكتاب : « وهذا الشعر لزياد الأعجم » .
  - ق ١/٦٠ : في التاج (ربع)
  - ق ١/٦١ : في التاج (لأى ، دوم)
    - ق ۲/ ۲۲ : في التاج (وجم)
    - ١٠ : في التاج (دهلك)
  - ق ٦٣ / ٥ : في محاضرات الراغب ١ : ٢٢٧
    - ق ٦٤ / ٣ : في التاج (برر)
- ق ٦٦ / ٤ ، ٥ : في التاج (مني) والرواية : قلين غروباً . . . أترعت . . . فاستدار .
- عاضرات الراغب ۲: ۱۷۷ وروایته : بأطراف النصال . . . حتی
   کلمته .
  - ق ٢/٦٧ : في التاج (كرن) ، وروايته : تولت سراعاً .
    - ق ٦٩ / ٥ : في تهذيب الأزهري ٢١٨ : ٢١٨
    - ق ١/٧٢ : في التاج (تبن) وروايته : فأكناف تبني .
      - ق ١٦/٧٣ : في التاج (ألل)
  - ق ٧٥ / ٥ : في تهذيب الأزهري ١٣ : ٣٦٩ ( دون نسبة ) .
  - ٧ : في التاج (شلا) وروايته : رأتني كأشلاء اللجام . . . متطامن .
    - ق ٧٦ / ١٤ : في تهذيب الأزهري ٨ : ٢٥
      - ق ١/٧٧ : في التاج (بزو)
      - ق ۲/۷۸ : في التاج (حزز)
    - ق ۲/۸۰ : في محاضرات الراغب ۲ : ۲۹۰

٣: في محاضرات الراغب ٢: ١٠١

ق ۷/۸۱ : في التاج (رقل ، نطا)

١٤ : في التاج (عبس) وروايته : من عبوس .

ق ۸۲ / ۳٤ : في تهذيب الأزهري ٢ : ٢٠٤

ق ١١ / ٨٣ : في تهذيب الأزهري ١٤٢:٣ والتاج (يدع) قال : الايدع البقــّم لأنـّه يحمل في السفن من بلاد الهند ، وقال أبو حثيفة : أخبرني أعرابي أن الايدع صمغ أحمر يجلب من سقطري .

١٦ : في التاج (خرع)

ق ۸/۸٤ : في تهذيب الأزهري ١: ٦٢

ق ٨٥ / ٤ : في التاج (سكن)

ق ١/٨٦ : في التاج (أدم ، حنن )

ق ٧/٨٨ : في المنقوص والتنبيهات : ١٦٠ (العجز وحده) .

ق ٩/٨٩ : في تهذيب الأزهري ٢ : ٤٣

١٩ : في عبث الوليد : ١٦٨ (دون نسبة) .

ق ٩٠ / ١٢ : في جمهرة العسكري ١ : ٢٤

ق ۹۲ / ٥ : في تهذيب الأزهري ٣ : ١١٥

ق ۲۰۱ / ۳ : في التاج (روى)

ق ١٠/ ١٠ : في التاج (نشنش) وروايته : واقعاً ، ينشنش ، قال : نشنش الطائر ريشه بمنقاره إذا أهوى له إهواء خفيفاً فنتف منه وطيّره .

ق ١١٥ / ٢ : في التاج (ملا)

#### ص ۱۳۰

الأبيات الأربعة (في تخريج القصيدة ٦) وردت في الحصري : ٨٥٤ – ٨٥٥ منسوبة لأبي كبير الهذلي (ديوان الهذليين: ١٣٣٦) والبيتان ٢،٤ في الأشباه والنظائر ٢:٠٦٠ ضمن أبيات لمزاحم القريعي ، و ٢ ، ٤ في الأغاني ٢ : ٢٨٥ لابن ميادة ، والبيت ٢ في التنبيه : ١٦٩ (دون نسبة) والبيت ٤ في الكامل ٢:١٨ لابن ميادة وفي روايات المصادر اختلاف عما أثنتاه في هذا الدوان .

#### ص ۱۵۰

البيت « وعل ثرى تلك الحفيرة . . . » ورد في المنقوص والتنبيهات : ٢٩٧ .

#### ص ۲۳۷

البيت ١ « فياعز للوصل . . . . . . » ورد في تهذيب الأزهري ١٢ : ٧١ لكثيّر . البيت ٣ « فأصبحت كالمهريق . . . » ورد في التاج ( هرق ) لكثيّر .

## ص ۲۷۰

يمكن أن يلحق بهذه القصيدة بيت أورده ابن جني (٢: ١٤٦ / أ) وهو : أرى مالكاً تبغي الفيالق بينها وخيلاً إلى خيل تثوب عكوبها

#### ص ۲۸۹

في المنقوص والتنبيهات بيت في وصف الإبل قد يلحق بالقصيدة ( £\$ ) : لمك الهواجر والسرى نجداتها فعيونها كمدافع الأوشال نهك : بالغ فيه ؛ النجدات : الشدات .

#### ص ۶۹۹

القطعة رقم ١٢٥ نسبت في الأغاني ٧ : ٢٦٦ للسيد الحميري ، ديوانه : ٤٢٧ ومن حقها أن توضع في مختلط النسبة .

#### ص ۱۹۰

البيت رقم ١٧٠ في الأبيات المفردة ورد في تهذيب الأزهري ٥: ٥٠

#### ص ۱۵ه

البيت رقم ١٢ من الأبيات المغيرة القوافي ورد في تهذيب الأزهري ٩ : ٣٢٠ (دون نسبة ) .

#### ص ۱۹ه

البيت رقم ١٥ من الأبيات المغيرة القوافي في جمهرة العسكري ١ : ١١٠

#### ص ۲۳٥

البيت ١١ من القصيدة ٢ في الأشعار المنسوبة ورد في عبث الوليد: ٤٦ (دون نسبة) .

## ص ۲۹ه

البيت ٣ من القصيدة ١٣ في الأشعار المنسوبة ورد في عبث الوليد : ٢١٠ دون نسبة ، وروايته « يزير » مخففة من يزئر ، قال : ويروى « مزير » وهو أصح ؛ وانظر الجمهرة للعسكري ١ : ٤٢٩ حيث نسب بعض أبيات القصيدة للعباس بن مرداس .

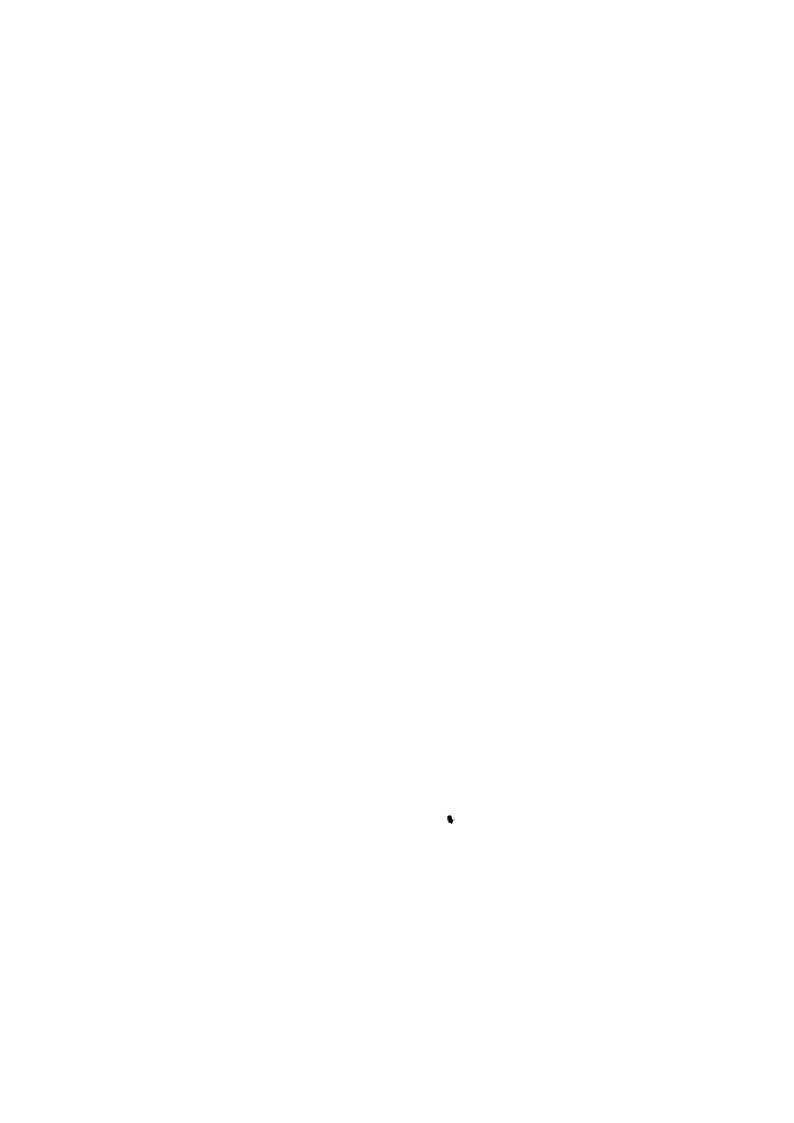

# تعليقات كتبها الشيخ حمد الجاسر للتعريف بأسماء بعض الأماكن المذكورة في شعر كثير ا

أبرق الحنان (٢٣٣): أرى أن الشاعر لم يقصد أبرق العزاف الذي هو ماء لفزارة لبعد بلاد هؤلاء عن مواطنه ، ولأنه قرنه هنا بأدمان القريب من بدر ، وإنه قصد أبرق الحنان القريب من بدر ، وهو كثيب فيه ، يدعي الحرافيون أنهم يسمعون فيه ضرب الطبول ، ولا يزال معروفاً ، يشاهد من قرية بدر رأي العين .

أثال (٢٨٦): لا أرى الشاعر قصد الموضع الذي في طريق الحجاج، وإنسّما قصد وادي أثال، وهو وادي قديد، وفيه عيون قديماً، وهو من المواضع القريبة من بلاد الشاعر.

الأثيل (٧٦): يقع الأثيل على ما حدده صاحب «المناسك» في أسفل وادي الصفراء، بينه وبين بدر ثلاثة أميال، وهذا وصف ينطبق على خيف (أي عين) أُحديي حديثاً وعرف باسم الجديد (وضع في الخارطة ٢ غلطاً: جديدة) ويقع هذا الحيف على الطريق المعبد من بدر إلى المدينة، ويبعد عن بدر بمسافة تقرب من عشرة أكيال (الدرجة عرض شمالي).

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ا قد حاولت الإفادة في شرح شعر كثير مما جاء في المعاجم الجغرافية من تحديدات للأم كن التي ذكرها وهي كثيرة ، غير أن تحديد المعاجم أصبح اليوم قاصراً غير واف بالغرض ، وبعضه قد اعتوره التصحيف والحطأ ، ولهذا لجنت إلى الحجة العلامة صديقي الأستاذ الشيخ حمد الجاسر ، فكتب هذه التعليقات القيمة التي تعد – وحدها – معجماً جديداً يفيد منه الدارسون والباحثون ، وهذه يد أذكرها لأخي وأجد الشكر عاجزاً عن الوفاء بتقدير ما أسداه إلى ، وليست هذه أولى أياديه وعوارفه لدى ، حفظه الله ورعاه .

حيثًا ذكرت لفظة « الحارطة » فإن الأستاذ الجاسر يشير بها إلى الحرائط التي وضعها السيدان
 جلين براون وروي جاكسون لمناطق المملكة العربية السعودية .

أحد (٣٧٥): أعظم جبال المدينة يقع بجوارها في شمالها ، ويبعد عنها بما يقارب الميلين ، ويشاهد رأي العين (الدرجة ٢٩ / ٣٩° إلى الدرجة ٤٠ / ٣٩° طول شرقي ومن ٣٠ / ٢٤° إلى ٣٢ / ٣٤° عرض شمالي).

أرثد (٣٤٨) : أسفل وادي الأبواء بقرب الدرجة ٥٩ / ٣٨ طول شرقي و ٣ / ٣٣ عرض شمالي .

الأصافر (٣٦٨): قرنها بأكناف هرشى، وإذن فهي غير الثنايا التي سلكها النبي (ص) في طريقه إلى بدر. والأصافر التي بقرب هرشى لا تزال معروفة وهي التي ذكر السمهودي أنها هضبات على ميلين من هرشى، وهي آكام حمر يخالط لونها بياض فتبدو كأنها صُفْر، تبعد عن رابغ ٢٤ كيلا، للمتوجه منه إلى المدينة بالطريق القديم، ويدعها الطريق يمينه، تشاهد رأي العين عندما يرى المرء حرَرَّة هرَرْشَى، ويحف بها الطريق، وتقع قبل هرشى بستة أكيال، أي بقرب الدرجة ٥٠ / ٣٩ طول شرقي والدرجة ١٠ / ٢٣ عرض شمالي. أما الثنايا التي سلكها الرسول (ص) إلى بدر فأراها غير هذه، هذه في وادي الصفراء.

أعظام (٣٣٣): أراه جبل أعظم – قرنه بما حوله كما فعل في ملل حيث سماه أملال (٣٩٨)، ويؤيد هذا ذكره مع أزنم الذي أورد البكري أنّه على ثمانية أميال من ذات الجيش، فأعظم يشاهد من ذات الجيش وما حولها، رأي العين، عندما يخرج المسافر من العقيق متجها إلى مكنة يراه على يمينه خلف الجماوات، جبل أسود عظيم منبسط الرأس. بقرب الدرجة ٢٦ / ٣٩ طول شرقي، والدرجة ٢٨ / ٢٤ عرض شمالي.

أَلْيْكَلَ ( ٣٧٤) : هو يَكْيَلُ ؛ (انظره) وهو الوادي الذي في أسفله قرية بدر ، وأعلاه وادي الصفراء .

البحير (٤١٢ / ٤٦٤) : عين كانت تمتد من يليل (وادي بدر) متجهة غرباً حتى تصل إلى الجار (البريكة الآن) وقد انقطعت هذه العين منذ أمد طويل ، ولا يزال كثير من قنواتها بارزاً ، وقد رسم بعضه في الخارطة (B - 210 - I أبحاث جيولوجية مختلفة) ، عند الدرجة 720 - 10 طولاً و 720 - 10 عرضاً تقريباً .

بدا (٣٦٣) : قرية صغيرة في واد بهذا الاسم ، تقع شمال شَغَبْ ، بقرب الدرجة ٣٠ / ٣٠ طول شرقي و ٢٥ / ٢٧° عرض شمالي .

بدبد (٤٣٥): لا شك أن الشاعر لم يقصد الماء الذي بطرف أبان الأبيض، فقد نص على أنّه من منازل أهله، ومنازلهم في غور تهامة، وأبان في وسط نجد، بعيد عن منازل الشاعر، ولا أستبعد أن يكون صواب الاسم تيتد ــ وهو من أودية جبل الأشعر.

برام (٣١٧): جبل برام لا يزال معروفاً في غربي النقيع ، والمسافة بينه وبين المدينة تقارب عشرين فرسخاً ، كما جاء في كتب المتقدمين ، أي بقرب الدرجة ٤٠ / ٣٩ طول شرقي و٥٠ / ٢٤° عرض شمالي تقريباً .

البزواء ( ٨١ ) : هي أرض مستوية ممتدة بامتداد ساحل البحر الذي يحدها غرباً ، وتُحدد شرقاً بسلسلة جبال الحجاز الشامخة ، وتبتدىء بعد أن يجوز المسافر بلدة بدر بما يقرب من عشرة أكيال ، وتمتد حتى قرية مستورة الواقعة على الساحل ، وهذه الأخيرة تقع بموقع ودان قديماً ، أي بين الدرجة : ٥٠ / ٣٣ و ٤٠ / ٣٣ عرض شمالي و ٤٠ / ٣٨ طول شرقى .

بساق ( ٣٨٨ ) : ذكر ياقوت أنّه واد بين المدينة والجار ، وهذه أقرب إلى بلاد الشاعر من الجبل الذي بين أيلة والتيه ؛ وقد ورد ص ٣٤٦ ( بصاق ) ، وأراه هو نفسه .

البقيع (٤٧٢): صوابه هنا «اننقيع » – أمّا بالباء فمقبرة المدينة – والتصحيف قديم . والنقيع هو الحمى المعروف الذي أوفاه الهجري والبكري والسمهودي وصفاً وتعريفاً .

بلاكث ( ٢٧٩ ) : القول بأن بلاكث بين غزة ومدين أخشى أن يكون خطأ ، فبلاكث من أعراض المدينة بقرب برمة كما في قول كثير :

نظرت وقد مالت بلاكث دونهم وبطنان وادي برمة وظهورها وبرمة هذه بين خيبر ووادي القرى، فالموضعان إذن قبل وادي القرى (وانظر مجلة العرب، السنة الرابعة ج ١١ ص ١٠٠٤).

تبالة (٣١٤): واد لا يزال معروفاً فيه بلدة بهذا الاسم من روافد أودية بيشة،ويقع من الدرجة ١٥ / ٣٢٪ إلى ٣٠ / ٣٠ طول شرقي و ٢٠ / ٣٢ إلى ٢٠ / ٣٢ عرض شمالي.

تربان (۱۸۹): واد لا يزال معروفاً يمر به الطريق المعبد بين مكة والمدينة بعد أن يجوز وادي الفريش (فَرْش ملل قديماً) ولا يزال هذا معروفاً، هو واد يصب في وادي ملل (انظر الاسم) عند الكيل اله ٣٥، ويمتد الوادي حتى الكيل اله ٣٧، أي أن أقصاه يبعد عن المدينة به ٣٥ كيلاً، وأدناه منها يبلغ ٢٢ كيلا، ثم يتجه ذات اليسار ويدع طريق المدينة يمينه ؛ ويقع بين الدرجة ٢٨ / ٣٩ طول شرقي و ٢٢ / ٢٤ عرض شمالي.

ترعى (٣١٥): قبل بوانة في طريق المصدق للأعراب الحارج من المدينة ، هذا من كتاب البكري (معجم: ١٣٣٦) فيما نقله عن السكوني ، ولكن النص المنقول فيه تصحيف في كثير من الأسماء ، وعلى فرض صحة المنقول هنا فإنها تقع بين السي - جانب ركبة - وبين حرّة بني هلال (حرة البقوم الآن) بقرب تربة ورنية ، وهذا الموضع بعيد عن بلاد الشاعر وعن الموضع الذي ذكر .

تريم (١٣٥): يظهر أن الشاعر عندما وصف الظعائن بدوم تريم يقصد الوادي العظيم المعروف الآن بهذا الاسم ، والذي يكثر فيه شجر الدوم ، وهو الذي قال عنه ابن السكيت: قريب من مدين ، فهو في الواقع في بلاد مدين ، فهو ينحدر من جبال حسمى ، متجها صوب الغرب ، حتى يصب في البحر فيما بين المويلح وحقل (الدرجة ٢٠ / ٣٥ طول شرقي و ٥٩ / ٢٧ عرض شمالي) . وفي هذا الوادي الآن قرية ذات سكان ونخيل بهذا الاسم ، وقد جاء في ص ٢٩٩: تريم موضع لبني جشم . . . الخ ، وهذا هو تحديد بريم ، ولا يزال معروفاً .

تَوِيم (٤٧٧): تَريم هذا بكسر الراء لا صلة له بتريم – بإسكان الراء – وإنّما أراد الشاعر وصف كسوة الحمول بملا تريم – جمع ملاءة وقصره للضرورة ، وتريم من حضرموت من بلاد اليمن ، والحبرات والملاءات كثيراً ما تنسب إلى اليمن .

تمنى (٣٥٧) : في سفح جبل ِ هَـَرْشى شمالاً (أي بقرب الدرجة ٤ - / ٣٩ طول شرقي و ١ - / ٢٣° عرض شمالي ) .

ثافل (٣٤٨): يعرف الآن باسم جبل صبح – سلسلة جبال ممتدة من الشمال إلى الحنوب، يدعها طريق المدينة القديم على اليمين عند التوجه إلى مكة، والطريق الحديث إلى

اليسار ، وتشاهد بعد مجاوزة بدر نحو رابغ يسارا : من الدرجة ٠٠ ً / ٣٩° إلى ١٠ ً / ٣٩° طول شرقي ومن الدرجة ٥٠ / ٢٣° إلى ٥٠ ً / ٣٣° عرض شمالي .

جبة (٣٩١): موضع في جوف رمال عالج (النفود الكبير) بين الجبلين ودومة الجندل، وتلك الرمال مشهورة بكثرة بقر الوحش وقد قلّت في عهدنا الحاضر (الدرجة ٥٠ - ٤٠ طول شرقي و ٠١ - / ٢٨ عرض شمالي).

جمع (٢٦٨): المزدلفة تقع بين منِي وعرفات؛ الدرجة ٥٩ ۗ / ٣٩ طول شرقي و ٢٠ ً/ ٢١° عرض شمالي .

الجي ( ٨٢ ) : هو واد لا يزال معروفاً ، ينحدر أعلاه من جبل ورقان (قرب الدرجة ٢٠ ً / ٣٩ طول شرقي و ٥٠ ً / ٢٣ عرض شمالي ) ويسير متجهاً صوب الشمال الغربي ، حتى يصب في وادي الصفراء بعد أن يجتمع بعدد من الأودية من أشهرها وادي النازية ووادي رّحقان ، ويصب في وادي الصفراء بقرب الدرجة ٥٩ أ ٣٨ طول شرقي و ٥٩ أ ٣٣ عرض شمالي .

الحجون : (١٦٤) : الجبل المشرف حذاء مسجد البيعة ، الذي يقال له مسجد الجرس ، وفيه ثنية تسلك من حائط عوف عند الماجلين اللذين فوق دار مال الله إلى شعب الجزارين ، وأصله في شعب الجزارين وكانت المقبرة في الجاهلية ، وقد أصبح الآن داخل مكة (تاريخ مكة للازرقي ٢/٢٢١) .

الحراضة (٤٣٩): أرى الشاعر أراد الحراضة الواقعة بقرب ينبع ، فقد نقل ياقوت في شرح قول كثير هذا قوله : الحراضة أرض ، ومعدن الحراضة بين الحوراء وشغب وبدا وينبع قريب من الحوراء؛ وأقول : الحراضة لا تزال معروفة وتنطق بفتح الحاء وتقع شمال ينبع النخل في المنتصف فيما بينه وبين العيص ، وهي جبال وواد يفيض سيله إلى ينبع النخل ، وبشرقها آثار معادن ، وفي « بلاد العرب » أنها قرية يقال لها حراضة موسى .

حِسمى ( ٢٢٩ / ٢٤١ ) : أرى صواب الكلمة ( في ص ٢٢٩ ) حسنى لأنّه ذكر بعدها : ذا المزارع والنجال ، وبراق بدر ، وأراه يقصد وادياً ذا مزارع ونجال أي مياه ، لا ذا النجال الموضع بين الشام والسماوة . أما حسمى فهي جبال عظيمة تقع شمال تبوك ، وتمتد إلى قرب ساحل البحر ، حيث تصب فيه أوديتها ومن أعظمها وادي تيرْيم . وتقع تقريباً من الدرجة ٢٠ / ٣٠ إلى ٣٠ / ٣٠° طول شرقي ومن ٣٠ / ٢٧° إلى ٣٠ / ٢٩° عرض شمالي .

حسنى (٢٢٩ / ٢٢٩): أرى حسمى في (ص ٢٢٩) صوابها حسنى، وحسنى لا تزال معروفة ؛ وكتبت في الخارطة خطأ (برقة حسنة) تقع في المنتصف بين مستورة (ودان قديماً) والبريكة (الجار قديماً) بقرب ساحل البحر، وهي أرض سهلة يخترقها الطريق بين مكة والمدينة وفيها برقة تضاف إليها ؛ الدرجة ٢٨ / ٣٣ عرض شمالي و ٤٥ / ٣٨ طول شرقي .

حقل ( ٣٨٢) : هو بلدة معروفة الآن على شاطىء خليج العقبة جنوبها ، وتبعد عنها ٢٧ كيلا ، وهي بقرب الدرجة ٢٩ ً / ٣٤ طول شرقي و ٢٠ ً / ٢٩ عرض شمالي .

الخرماء ( ٢٢٨ ) : عين لا تزال معروفة من عيون وادي الصفراء ، يمر بها الطريق من بدر إلى المدينة، وتبعد عن بدر بما يقارب الـ ١٥ كيلا، ( كتبت في الخارطة خطأ : خرمة ) ؛ تقع على الدرجة ٥٧ / ٣٨ طول شرقي و ٥٦ / ٣٣ عرض شمالي .

الحمى (٣٩٨) : يحسن تقييده هنا، إذ إطلاق الحمى يراد به «حمى ضرية» وما هنا يقصد به «حمى النقيع».

الحيف (٣٩٠) : يطلق اسم الحيف في الحجاز على العين ، وقد ورد هذا في «جمهرة نسب قريش » .

دارين (٨٠): بقرب القطيف ، أحد منابع النفط على ساحل الخليج العربي ، توجد جزيرة طويلة ، يتصل بها من القطيف وقت الجزر خوضاً في البحر ، وقد وصلت في الأيام الأخيرة بالقطيف بجسر ، هذه الجزيرة يدعى طرفها الموالي للقطيف باسم تاروت ، وهو الشرقي الشمالي ، وطرفها الأقصى الجنوبي المتوغل في البحر باسم دارين ، وفي كل من الطرفين قرى وبساتين للنخل كثيرة ، ومعروف أن دارين هذه كانت من أهم موانىء بلاد العرب، حيث تردها السفن من الشرق، ومن هنا أضيف إليها المسك (الدرجة ٢٠ م ٥٠٠ طول شرقي و ٣١ م ٢٠٠ عرض شمالي ) .

الدهاك (٣٤٧): قول ياقوت: قرية بالدهناء ، غريب حقاً ، فالدهناء ليس فيها قرى ، بل ليس فيها ماء ، وأرى العبارة: قريبة من الدهناء ، لأنه رأى الشاعر ذكر الموضعين في بيت ، وإن كنت أرى أنه لم يقصد موضعاً بعينه ، وإنها قصد مجرد المفازة الواسعة ، وأهل نجد كثيراً ما يقول أحدهم في حالة الدعاء: الله يجعلك في دهلك ، ولعل الصواب في هذا أن جزيرة (دهلك) كانت سجناً ومنفى ، ثم اتسع في استعمال الاسم فعبر بها عن المفازة التي يخشى فيها الهلاك.

الدهناء (٣٤٧): ليست الدهناء في طريق اليمامة إلى مكة ، إنها شرق اليمامة ولعل أصل العبارة (البصرة) بدل اليمامة ، وشهرة الدهناء تغني عن تحديدها فهي تمتد من الربع الحالي جنوباً حتى تتصل بالنفود الكبير (عالج قديماً) ، فاصلة بين بلاد نجد وبين شرق الجزيرة .

ذهبان (٣٧٣) : قرية بقرب الساحل تبعد عن جدة للمتجه إلى المدينة ٥٠ كيلا تقريباً ، الدرجة ٣٠٠ / ٣٩° طول شرقي و ٥٨ / ٢١° عرض شمالي .

ذو ذروان » وهو — كما في «معجم الله » وهو — كما في «معجم البلدان» —واد ينحدر من شمنصير ، بين قديد والجحفة وهذه من منازل الشاعر بخلاف الأول وقد ورد ذو دوران في شعره (ص ٤٧٩) .

فو المر (٣٦٧): قول الواقدي بأن بين مكة ومر الظهران خمسة أميال أصح منه ما جاء في كتاب المناسك: ١٣ ميلا (ص ٤٦٥)، إذ مر الظهران لا يزال معروفاً باسم وادي فاطمة ؛ مع أنّني لا أستبعد أن يكون الشاعر قصد ذا مر ، وهو موضع في وادي إضم غرب المدينة، فهو أقرب إلى المواضع التي ذكرها من مر الظهران ، (وانظر عن ذي مر كتاب: بلاد ينبع ص: ٢١٠).

رابغ (٣٥٧) : واد معروف ، وفي الوادي الآن بلدة كبيرة إلى الطريق بين مكة والمدينة تبعد عن الأولى ١٨٠ كيلا وعن الثانية ٢٦٢ كيلا ، وهي على ساحل البحر ،

١ صهد قديماً .

ويخترقها طريق مكة إلى المدينة ؛ الدرجة ٢٠/٣٥° طول شرقي و ٥٠ / ٢٢° عرض شمالي . وقولالبكري إنّه من مرّ غريب حقاً ، وأرى في العبارة خللاً ، إذ بين رابغ ومرّ مسافات طويلة .

راهة (١٥٤): إذا أطلق اسم رامة قصد به الموضع الواقع في نجد ، البعيد عن مواطن عزة وصاحبها ، ورامة هذه أرض تقع في الجنوب الغربي من مدينة عنيزة - في القصيم - وتبعد عنها بما يقارب ٢٢ كيلا ، وعن بطن عاقل (العاقلي الآن) ١١ ميلا ، شرقاً (انظر بلاد العرب والمناسك) ؛ (بقرب الدرجة ٥٥ / ٤٣ طول شرقي و ٥٩ / ٥٢ عوض شمالي) . غير أن رامة هذه وهي التي تثني رامتان ليس فيها جبال ، والمواضع التي ذكرت في قصيدة كثير أكثر ها حجازية ، ولهذا أرى الاسم محرفاً أو أنّه قصد موضعاً آخر .

رضوى (٣٠٢): سلسلة من الجبال تشاهد من ينبع من الدرجة ٣٨/٠٠ إلى الدرجة ٢٨ ـ ٣٨ وإلى الدرجة ٢٨ - ٣٨ طول شرقي ومن الدرجة ٢٠ - ٣٤ والى الدرجة ٢٠ عرض شمالي تقريباً.

ركبة (٩٦): صحراء واسعة تقع شرق سلسلة جبال الحجاز متاخمة لتلك السلسلة من الجنوب إلى الشمال، فهي من الجنوب تسيل فيها أودية الطائف الشرقية وتحدها السلسلة الجبلية المتصلة بجبال الطائف ويحدها من الشرق جبل حضن، ثم جبال ظكم، وحرة المؤيه فحرة كُشُب من الشمال الشرقي ومن الغرب وادي العقيق، هذه الأرض الواسعة كان يطلق عليها قديماً اسم ركبة جنوبها، واسم السيّ وسطها، واسم وجرة شمالها، وهي فلاة واسعة كانت مرّباً للوحش، وكانت مألفاً للخُرّاب، لبعدها عن المناهل، ولوقوع طرق الحج في وسطها تخترقها، فطريق حجاج اليمن من جنوبها، وطريق حجاج نجد من وسطها، وطريق الحاج العراقي وشمال نجد من شمالها، ولا تزال معروفة باسم ركبة حتى الآن ؛ من الدرجة ٣٥ / ٤٠ إلى ٣٠ / ٤١ طول شرقي و ٣٠ / ٢١ إلى ٣٥ / ٤٢ عرض شمالى.

رماح (٧٩): الصحيح أنّه كان منهلاً من أشهر مناهل الدهناء، يقع في جو واسع وقد أصبح الآن بلدة فيها سكان كثيرون، وهي مقر فَرع من فروع إمارة الرياض، يتبعها ١٩ منهلا من مناهل البادية، يقع على الدرجة ١٠ ٪ ٤٧° طول شرقي و ٣٥٪ ٢٥٠

عرض شمالي . ويقع على طريق المتجه من الرياض إلى الكويت، أما القول بأنَّه برمل الوركة عن يسار أضاخ فهو خلط .

الروحاء ( ٨١ ): كانت قرية جامعة من قرى مزينة ، أما الآن فلا تحوي سوى بويتات قليلة ومسجد أثري ، وآثار تقع بقربها مما يدل على قدمها ، والمسافة بينها وبين المدينة ٧٥ كيلا ، وتقع على الطريق المعبد ، الدرجة ١٠ ً / ٣٩ طول شرقي و ٠٠ ً / ٢٤ عرض شمالي .

ريم (٣٤٤) : واد لا يزال معروفاً يمر به طريق المدينة من ثنية الغاير عندما يهبط من جبل ورقان ، والوادي ينحدر من ورقان (كتب في الخارطة : ورجان ، خطأ) ثم يصب في العقيق (بقرب الدرجة ٣٠ / ٣٩ طول شرقي و ١٥ / ٢٤ عرض شمالي) ؛ والقول بأن التغلمين من بلاد فزارة صحيح ، ولكن لا صلة لها بريم .

سلع (٣٧٥): جبل أصبح الآن داخل بنيان المدينة .

سويقة (١٩٠) : هناك سويقتان :

۱ ــ قرية بقرب فرش ملل ، وقد درست ــ بقرب الدرجة ۱۰ ً/ ۳۹° طول شرقي و ۱۰ ً/ ۲۷° عرض شمالي .

٢ - قرية بوادي ينبع ، وهي التي ورد ذكرها في أخبار ثورة محمد بن عبد الله بن الحسن في عهد المنصور (انظر بلاد ينبع ص ١٥ ، ١٣٧ ، ١٨٩ ) . ولا تزال هذه القرية موجودة بقرب الدرجة ٢٩ / ٣٨ طول شرقي و ٢٠ / ٢٤ عرض شمالي .

شابة (٤٧٧): شابة الواقعة بين الربذة والسليلة بعيدة عن المحو الواقع بين الروحاء والسيالة ، فتلك في عالية نجد والأخير في تهامة ، وأقرب من شابة : ساية وهو واد عظيم من أودية تهامة ينحدر من شمنصير طرف من حرة بني سليم ، ويصب في البحر الأحمر بعد اجتماعه بوادي خليص ، ولكن ساية أيضاً وإن كان قريباً من بلاد الشاعر إلا أنه بعيد عن المحو .

الشعيبة (٤٧٧) : هي ميناء مكة القديم قبل جدة ، ويقع جنوب جدة بما يقارب

٨٥ كيلا (بقرب الدرجة ٢٨ /٣٩° طولاً و ٤٦ / ٢٠° عرضاً) ،ولا يزال موضع الشعيبة هذا معروفاً بهذا الاسم (وكتب فوقه في إحدى الخرايط مستابه ، خطأ ) .

شغب (٣٥٦): قرية صغيرة فيها نخيلات في أعلى واد يعرف بهذا الاسم ٢٢ / ٣٦° طول شرقي و١٥ ً/ ٢٧° عرض شمالي ، وينحدر هذا الوادي حتى يجتمع بوادي الأزلم (كتبت في الحارطة الأظلم ، خطأ ) ويصب في البحر بين الوجه وضبا .

شغبى (٣٦٣): هو شغب، وأرى الألف ناشئة عن أن بعض النساخ رأى الاسم مكتوباً بالألف (حبّبت شغبا) فظنه مقصوراً.

الشقائق (٤١٦): يظهر أن الشاعر أراد شقائق الدهناء ، جمع شقيقة ، وهي الأرض الغليظة الواقعة بين جبلين من جبال الدهناء .

شنائك (٣٤٨): أراها شنوكة ، سلسلة جبال يدعها الطريق من المسيجيد إلى المدينة يساره ، وفيها شعب ينحدر على النازية ورحقان ويدع المسيجيد (المنصرف قديماً) – يساره بقرب الدرجة ٢٠ / ٣٩ طول شرقي و ٣ / ٢٤ عرض شماني . والشعر هنا يدل على أن شنائك قبل ثافل ، وكذا شنوكة هذه ، أما القول بأنها بين قديد والجحفة ، فهذا يجعلها خلف ثافل ، وخلف المكان الذي اتجه إليه الشاعر وهو (بطن أرثد) الواقع بقرب مستورة ، قبل قديد والجحفة .

طَفيل (١٠٩): هناك طفيلان ، ولكنني أرى أن طفيلاً الذي قصده الشاعر هو الواقع بقرب طريق حجاج اليمن من تهامة ، وأنه ليس طفيلاً الذي وصفه عرام ، وقال بأنه يقع في وسط خبت من الرمل متصل بهرشي ، ذلك أن الشاعر أراد أن يذكر طرق الحجاج فذكر عزور ، وهو بقرب خبت هرشي ، الذي فيه طفيل ، وذكر خبت طفيل فكأنه أراد طريقاً غير طريق عزور ، وذلك الطريق هو الواقع في الطريق الرئيسي لحجاج اليمن القادمين في الطريق الساحلي ، فعندما يجتاز هؤ لاء الحجاج ميقات الاحرام المعروف قديماً باسم يلملم وحديثاً باسم الستعثدية ولممثلم ، عندما يجتازون محل الإحرام يسهلون في خبت واسع يشاهدون منه على يسارهم جبلاً صغيراً في الحبت يدعى طفيلاً ، بينه وبين البحر جبل أسود شما عندما ) ؛ جبل طفيل هذا يقع بقرب الدرجة : ٥٠ / ٢٠ طول شرقي و ٥٠ / ٣٩ عرض شمالي .

الظهران (٤٢٥): يعرف الآن باسم وادي فاطمة ، أعاليه النخلتان (نخلة الشامية ونخلة اليمانية) وأودية أُخرى ، ثم يتجه شرقاً حتى يصب في البحر الأحمر ، تاركاً جدة جنوبه ، بما يقارب الـ ٢٠ كيلا ، وفي الوادي قرى كثيرة .

عالج ( ٢٣٨ ) : رمال عظيمة تعرف الآن باسم النفود الكبير ، وتقع بين مدينة حائل وبلاد الجوف ، وفي جوفها منهل جُبّة .

عباثر (٣٧٤): صواب عبارة الحازمي: ينحدر من جبل جهينة ، وإن كانت في مخطوطة الحازمي ومعجم البلدان محرفة « بنجد جبل جهينة » ، ذلك أن جبل جهينة – وهو الأشعر – من أشهر جبال الحجاز .

عبود (٣٩٨): ليس في الفرش بل بعد الحروج منه ، إنّه يقع شماله ويحف به الطريق تاركاً له غربه في الاتجاه للمدينة ، ويشاهد من قرية الفُريش ، وهي في أول فَرْش ملل — الدرجة ١٠ / ٣٩ طول شرقي و ١٥ / ٣٤ عرض شمالي .

العذيبة (٧٥): أرض واسعة يخترقها واديا واسيط والفقير ، وتقع بين وادي الصفراء المنحدر إلى بدر فالبحر من الجنوب ، وجبال الصفراء من الشرق ، وسلسلة جبال نيصع من الشمال ، والبحر من الغرب ، وكان فيها ميناء يعرف بهذا الاسم ، ويعرف هذا الميناء الآن باسم المعجر ، فيه مخفر حكومي ؛ ولا تزال العذيبة معروفة (وورد اسمها في الخارطة:العزبة ، خطأ ) يزرع في أرضها على المطر ، وتقع العذيبة بين الدرجة ٢٨ / ٣٨ و ٥٥ / ٣٨ و ٥٠ / ٣٨ عرض شرقي .

العرج (٣٩٧): هو واد ينحدر من سلسلة جبال ، وفيه ثنية تُسْلَك إلى المدينة والاسم يطلق على الثلاثة: الجبال وتدعى الآن جبال الرجع ، والعقبة وتُدعى ثنية الرجع ، والاسم يطلق على الثلاثة: الجبال وتدعى الآن دقس بإسكان الدال وتقديمها على القاف ) ينحدر الوادي من الجبل حتى يصب في وادي الجيّ الذي هو من أعظم روافد وادي الصّفراء ، ونقل ابن شبة عن كثير الشاعر ، إنّما سمي العرج لتعرجه ، وفي رواية أخرى عنه: لأنّه يعرج بها عن الطريق – ولعله يقصد الثنية هنا ؛ الدرجة ١٥ / ٣٩ طول شرقي و ٥٠ / ٢٣ عرض شمالي تقريباً .

عسفان ( ٣٩٦) : هو واد عظيم فيه قرى ، في طريق مكّة إلى المدينة ، يمر به لمن لم يسلك الطريق العام طريق جدة ، ويبعد عن جدة ٢٦ كيلا ؛ والوادي يفيض في البحر عند قرية ذهبان ؛ الدرجة ١٥ / ٣٩ طول شرقي و ٢٩ / ٢٢ عرض شمالي .

العقيق ( ٣٩٧ / ٣٧٥ ) : المقصود عقيق المدينة ، والواقع في شرقها وجنوبها ثم يجتمع مع أوديتها في زغابة ؛ الدرجة ٣٦ / ٣٦ طول شرقي ومن الدرجة ٥٠ / ٣٣ إلى الدرجة ٣٥ / ٣٤ عرض شمالي .

العلاية (٣٧٦): هو واد فيه قرية تسمى العلاية (في الخارطة: العلية ؛ خطأ) يقع في الجنوب الشرقي من بلاد غامد ، بعد بلاد خثعم ، وهذا بعيد عن بلاد الشاعر ، ولكن الشعراء وصفوا ظياءه، فقلدهم الشاعر ؛ الدرجة ٥٨ / ٤١ طول شرقي و٣٨ / ٢١ عرض شمالي .

العناب ( ٢٧٩ ) : ليس بين العنابة وفيد مراحل بل مرحلتان على وجه التقريب ، وإذا كان الشاعر أراد العنابة فإنها قارة سوداء أسفل من الرويثة بين مكة والمدينة ، وكلمة «المطروقة » يجب أن تحدد بأنها كانت قديماً كذلك .

العناقان (٣١٢): لا يقصد الشاعر عناق حمى ضرية لأنّه قرنه بينبع وهذا بعيد عن ضرية .

عينونا ( ٢٨٩ ) : لا تزال معروفة ، واد فيه قرية أثرية بهذا الاسم ( كتبت في الحارطة عينونة ، خطأ ) وتقع شمال المويلح ، بقرب انشعاب خليج العقبة من البحر ؛ الدرجة من مرقي و ٢٠٠ / ٣٥ عرض شمالي .

غراب ( ٢٧٩ ) : جبل في الشمال الغربي من المدينة بينها وبين مخيض (ينطق الآن مخيط ، وكذا هو في الخارطة ) وهو شمال الجماوات ، والمسافة بينه وبين المدينة تقارب ثلاثة أميال ؛ الدرجة ٣٠ / ٣٩ طول شرقي و ٢٩ / ٢٤ عرض شمالي .

الغرابات (٤٣٣): لا أرى أنّه قصد الغرابات التي أسفل من كلية ، وإن كانت في بلاده ، ولكنه قصد الغرابات التي وصفها الاصفهاني بقوله (ص ٤٠٥) أجبل سود بين ينبع والجار في شرقي الطريق ، إذا خرجت من الجار تريد ينبع ، بينك وبين مطلع الشمس ؛

ذلك أنّه ذكر بعدها ذا خشب وقال بعد ذلك (ما بين البحير فصرخد) فهو قادم من الشمال ، وكلية جنوب البحير لا شماله ولا تزال معروفة . (انظر : كلية)

غوان (٤٨٢، ٣١٤): واد عظيم لا يزال معروفاً يقع بين عسفان وخليص ، ينحدر من الحرة متجهاً صوب الغرب ، حتى يكون قريباً من عسفان ، فيتصرف إلى الشمال حيث يفيض في وادي خليص ؛ بقرب الدرجة ٣٥ / ٣٩ طولاً ، و ٠٠ / ٢٢ عرضاً (وكتب في الخارطة : غيران ، خطأ) .

الغضي (٣٧٢): رواية: «قفا الغصن» أقرب إلى الصواب، إذ ذو الغصن من أودية العقيق ، وذو العشيرة هنا ذكره الزبير فيما نقل السمهودي من أودية العقيق ؛ أما العشيرة وتسمى ذو العشيرة التي غزاها الرسول (ص) فهي في أسفل وادي ينبع النخل ، كانت معروفة إلى القرن العاشر الهجري ، ومن آثارها عين البركة التي لم ينضب ماؤها إلا منذ بضع سنوات ، وتقع العشيرة هذه بقرب الدرجة ٢٨ / ٣٨ طول شرقي و ١٥ / ٢٤ عوض شمالي .

الغميم (٣٩٦): أرى أن الشاعر قصد الذي بين عسفان ومر الظهران ، كما يفهم من قصيدته ، لأنه ذكر بعده فيدة ثم عسفان ثم غزال الخ . . فهو متجه من الجنوب إلى الشمال، أمّا الذي بين رابغ والجحفة فهذا يقع شمال هذه المواضع ؛ ويبعد الغميم عن عسفان ٣ أميال ، ومنه كراع (طرف من الحرة) يمتد حتى يصل إلى قرب الساحل ، ويعرف الآن باسم الكراع . الدرجة 10 / ٣٩ طول شرقي و ٥٦ / ٢١ عرض شمالي .

غَـوْل ( ٣٢٠ ) : هو جبل عظيم ينحدر منه واد ، فيه نخل وسكان يقع شرق ضرية القرية ؛ الدرجة ٥٠ / ٤٣° طول شرقي ، و ٤٦ / ٢٤° عرض شمالي .

غيقة ( ٢٧٥ ) : هي الأرض الواقعة بين واسط وحسنني وهي متصلة جنوباً بالبزواء ، وفيها وادي ليواء ووادي الصفراء ووادي المعرج ، ومن المياه مخشوش (في الخارطة مقشوش ، خطأ ) . من الدرجة ٣٦ / ٣٨ إلى ٥٠ / ٣٨ طول شرقي ومن ٢٨ / ٣٣ إلى ٥٠ / ٣٣ عرض شمالي .

فارع (٣٧٥): أطم حسان بن ثابت، وموقعه الآن داخل المسجد النبوي (المغانم: ٣٠٩).

فلج (٤١٦): هو واد عظيم يخترق شرقي نجد من قرب الدهناء حتى يصب سيله . في الشط بقرب البصرة ، يعرف الآن باسم الباطن ، ومن القرى الواقعة فيه الحفر ، وهو أشهر واد في شرقي الجزيرة .

الفوائج (٢٣٤): قال المصعب ، الفوائج عيون بأستار ؟ نص عبارة مصعب الزبيري (نسب قريش: ١١ – ١٦): الفوائج عيون بأستار ، حدثت : تسمى الفوائح اه ، ويمكن تصحيح هذا من قول البكري : أستارة قرية من عمل الفرع ، (١٤٨ – ٧٢٧ – ١٠٢) وأورد شعراً جاء فيه :

تقول له ليلى بذي الأثل موهنا لهن خليلي عن ستارة نازح وقال : حذف الهمزة من أستارة للضرورة .

أقول: ستارة: واد عظيم فيه مجموعة من القرى ، يقع جنوب الفرع ، ينحدر من حرة رهاط (حرة بني سليم) ويفصل بينه وبين وادي الفرع وادي الأكحل ، ويصب في وادي قديد، ثم يفيض في البحر بين القضيمة وتول ــ من الدرجة ٠٠/٠٠° إلى ٣٠ / ٣٠ طول شرقي ومن ٣٠ / ٢٠° إلى ١٥ / ٢٠° عرض شمالي .

فيدة (٣٩٦): واد من روافد وادي عسفان ينحدر شرقاً حتى يجتمع بوادي عسفان وفيه قرية بهذا الاسم، تقع شرق قرية عسفان، والوادي يمتد من الدرجة ٤٥ / ٣٩ إلى ٢٠ / ٣٩ طول شرقي و ٥٩ / ٢١° عرض شمالي .

فيفا خريم ( ٤٣٩): في آخر كتاب « بلاد العرب » من ٤٠٥ إلى ٤١٧ تحديد مواضع وردت في شعركثير ، وكأنها نقلت من أحد شروحه ووضعت في آخر الكتاب بدون مناسبة وارتباط ، وفيها في تعريف فيفا خريم ما هذا نصه: فيفا خريم وثنية غزال ولا يقال فيفا غزال ، ثنية غزال بين مكة والمدينة ، وهي بين المضيق والصفراء ، عادلا عن طريق المدينة شيئاً ، وخريم بين الجار والمدينة ، وهي ثنية بين جبلين .

قبال (٢٨٦) : القول بأنه بقرب دومة الجندل بعيد جداً والظاهر أنه همنا قيال

(وانظره) ، مع أن جبل دومة الجندل هو قيال (بالقاف بعدها ياء مثناة لا ياء ، كما صحف في كثير من الكتب مثل «معجم البلدان » وبعض شروح شعر المتنبي ، وجاء في «معجم ما استعجم » ص ١١٠٤ صحيحاً ) وقيال هذا جبال عظيمة تسمى جبال قيالات ، ومنها قيال الصغير وقيال الكبير ، وتقع شمال دومة الجندل بميل نحو الشرق ؛ من الدرجة ٥٨ / ٣٩ إلى ١٥ / ٢٠ طول شرقي ومن ٠٠ / ٣٠٠ إلى ٢٠ / ٣٠٠ عرض شمالي .

قدس (۲۸۸) : ويحرف في النطق الآن فيقال : دقس ، ويسمى أيضاً جبل عوف نسبة للقبيلة التي تسكنه من حرب الذين سكنوا هذه الجهات في أول القرن الثالث؛ من الدرجة سمّ / ۳۹ إلى ٤٠ / ۲۳ عرض شمالي .

قديد ( ٧٨ حاشية ٢٤ ) : واد ينحدر من حرة رهاط ، ويصب في البحر ، ( بقرب قريتي القضيمة وتول الواقعتين على الساحل ) وفي وادي قديد مزارع وقرى ، كان يمر به الطريق القديم من مكة إلى المدينة ، وأصبح الآن يدعه الطريق على اليمين ؛ الدرجة ١٥ / ٣٩ طول شرقي و ٢٨ / ٢٣ عرض شمالي .

قزقز (٢٤٤): أرى الاسم في كتاب الحازمي مصحفاً والصواب قرقر بالراء المهملة ، ونص عبارة ياقوت: قرقر: قال أبو الفتح: هو جانب من القرية به أضاة لبني سنبس، قال: وأظن القرية هذه بين الفلج ونجران ؛ وأقول: قرقر قرية لا تزال معروفة من القريات الواقعة في وادي السرحان، وقد مر المتنبي بهذه الجهة ، هذا إذا كان صاحب القول أبا الفتح ابن جني ، وتلك الجهات كانت بلاد طي ، الذين منهم سنبس مجاورة لها لا (قرية) التي بين الفلج ونجران فتلك بعيدة عن بلاد بني سنبس ، ولا تزال معروفة ؛ ولا أستبعد أن الشاعر قصد القرقر من صفات الأرض ولم يقصد موضعاً بعينه .

قطن (١٣٥): الأقوال الواردة في تحديد قطن كلها صحيحة ، غير أن سكانه الأقدمين قد تغيروا فسكنه غيرهم ، وهذا الجبل لا يزال معروفاً ، يقع في غرب القصيم بين الدرجة ١٥٠ / ٢٦° و ٢٥ / ٢٥° و ٢٥ / ٢٥° عرض شمالي .

قهر (٣٢٣): أسافل الحجاز مماّ يلي نجداً من قبل الطائف ، هذا القول لأبي زياد . وهو يقصد جبالاً عظيمة تدعى القهر بالتعريف تقع شرق تتَثْليث ، وغرب الطريق

المتجه من وادي الدواسر إلى نجران . من الدرجة ٥٠ / ٤٣° إلى ٢٩ / ٤٤° طول شرقي ٣٠ / ٢٩ إلى ٢٠ / ٢٠° عرض شمالي .

قيال (٢٨٦): هو أسفل وادي عَـفال ، واد فيه نخل بقرب الساحل عند انشعاب خليج العقبة ، جنوب مَـقنا بحوالي ٥٠ كيلا، ويبعد عن الخريبة المجاورة لعينونا بـ ٨ أكيال شمالها تقريباً ؛ الدرجة ٢٠٠ / ٣٥ طول شرقي و ٢٥ / ٢٨ عرض شمالي .

الكَديد (٣٩٧) : عين بين أمج وعسفان؛ الدرجة ٢٠ ً / ٣٩ طول شرقي و ٠٠ / ٢٢° عرض شما لي .

كلية ١: قرية لا تزال مأهولة تقع في أسفل واد يعرف باسم وادي كلية ، يدعه الطريق من جدة إلى رابغ على اليسار على مسافة من الطريق تقارب عشرين كيلاً ، وهو بين تول ورابغ ، إلى الجنوب من رابغ وإلى الشمال من تول في سهل تهامة ، وتبعد عن قديد شمالاً بما يقارب ٣٥ كيلاً وقد جاء في «تعليق من أمالي ابن دريد» رواية أبي مسلم محمد بن أحمد بن علي الكاتب عنه (نسخة الزاوية الناصرية – تكروت ، بالمغرب (ص: ١١٣) قال اسحاق بن ابراهيم الموصلي حدثني رجل من أهل كلية من خزاعة ، وكلية قرية كان يكون بها نصيب وكثير ...

اللعبا (٢٩٩): آكام وحزون لا تزال معروفة في جهة الحناكية شرق المدينة ولا أحق موضعها وفي الحاشية ما يفهم أن الاسم يطلق على موضعين ، والذي في « المعجم »: ماء سماء في حزم بني عوال ، جبل لغطفان في أكناف الحجاز ، وأظنه يقصد الحزم ، وأصل هذا من رسالة عرام .

لفت (٣٩٧): ثنية قبل خليص بثلاثة أميال ، للمتجه من المدينة إلى مكة ، في جبل قديد ، (المناسك): ٤٦٠؛ الدرجة ١٥ / ٣٩ طول شرقي و ٢٠ / ٢٧° عرض شمالي ــ تقريباً.

ليتة (٣٤١): واد من أشهر أودية الطائف فيه قرى، يوصف بجودة رمانه، ويقع في الشمال الشرقي من الطائف، ويفيض سيله في جنوب ركبة ؛ من الدرجة ٠٠ - / ٤٠ إلى ٥٥ - / ٤٠ طول شرقي ومن ١٥ - / ٢١ إلى ٣٥ - / ٢١ عرض شمالي .

متالع (٢٣٨): لا يقصد الشاعر الماء الذي شرقي جبل الظهران ، بل يقصد جبلا عظيماً (هَـضْب متالع) لا يزال معروفاً ، يقع غرب جبل أجا ، وجنوب النفود (رمل عالج) ، (وفي الخارطة : مطالع ، خطأ) وقد ذكر هذا الجبل نصر في كتابه (الورقة

187 من مخطوطة المتحف البريطاني) فقال: متالع جبل في بلاد طي ، ملاصق لأجا ، بينهما طريق لبني جوين من جرم طي ، ويقال له متالع الأبيض ، وجبل أيضاً في بلادهم لبني صخر بن جرم بينه وبين أجا ليلة يقال له متالع الأسود اه. والأخير هو المقصود ولم يذكر هذا ياقوت ؛ الدرجة ٤٥٠/ ٤٠ طول شرقي و ٢٨/ ٧٧ عرض شمالي .

مجاح (٤٧٢): هو بجيم بعد الميم وآخره حاء ولا عبرة بغير هذا ، وقد ورد في شعر محمد بن عروة بن الزبير :

لعن الله بطن لقف مسيلا ومجاحاً ، وما أحب مجاحا لقيت ناقتي به وبلقف بلداً مجرباً ، وأرضاً شحاحا

وهو واد لا يزال معروفاً ، ينحدر من حرة بني سليم شمال قرى الفرع ، ويسير متجهاً صوب الشرق حيث يجتمع به وادي الفرع بعد اجتماعه بوادي النخيل ، يجتمع الواديان مع وادي القاحة في موضع يدعى بئر مبيريك ، ومن ثم يدعى الوادي بعد اجتماع الأودية الثلاثة وادي الأبواء ويصب الوادي في البحر بقرب قرية مستورة (ودان قديماً) ومجاح بقرب الدرجة ٣٢ / ٣٧ طولاً و ١٥ / ٣٧ عرضاً (وكتب في الحارطة : نجاح، خطأً) .

المحو ( ٤٧٧ ) : واد بين الروحاء والسيالة ( بلاد العرب ص ٤٠٧ ) .

مدين (٤٤١): بلاد مدين تمتد على ساحل البحر الأحمر من ميناء الوجه على وجه التقريب إلى خليج العقبة ، ومن أشهر القرى والموانىء فيها: الوجه ، ضبا ، المويلح ، الشيخ حميد ، حقل ، ومن أشهر المواضع : عينونا ، البدع ، بدا ، شغب (لفلبي كتاب دعاه « أرض مدين » عرب باسم « أرض الأنبياء — مداين صالح » ، خطأ) .

المراض ( ٢٩٨ ) : أرى الشاعر لم يقصد الموضع الذي بين رابغ والجحفة ، وإن كان من مواطنه وإنها قصد موضعاً آخر ، في بلاد غطفان ، لأنه قرنه بتغلم واللعباء، وهما في جهات بلاد غطفان شرق المدينة .

المُضيح (٢٩٩): يفهم من القصيدة أن الشاعر يصف ظعنا اتجهن شرقاً ، لأنه ذكر المراض فتغلم فاللعباء ، وشرق هذه المواضع هضب المضيح ، وهو واقع على شاطىء وادي الجريب (الجرير الآن) أعظم روافد وادي الرمة، أما القول بأن المضيح في الشام أو في الكوفة أو في مصر فتخرص من الرواة مبني على أن الممدوح كان في مصر خارج الجزيرة .

ملل ( ١٨٩ ) : واد يمر به الطريق ، بعد أن يتجاوز قرية الفُرِيّش ، وتقطع الوادي

وتدع جبل عَبَّود على يسارك ، وتصل إلى الكيل ذي الرقم ٣٩ ، تكون قد دخلت في وادي ملل ، أي أن أقصاه يبعد عن المدينة ٣٩ كيلا ، ثم تسير في الوادي حتى تبلغ الكيل ال ٣٣ فتصل إلى وادي تُرْبان (انظر هذا الاسم) ؛ الدرجة ١٥ / ٣٩ طول شرقي و ١٥ / ٢٤ عرض شمالي .

المنتضى (٣١٤): جاء في تعريفه: وادبين فرع والمدينة ، والصواب « الفرع » معرَّفاً، والتحديد لا ينطبق مع كون المنتضى بين غيقة ويليل (كما في البيت) ذلك أن الفرع جنوب المدينة وغيقة وبدر غربها .

منشد (٤٣٤): لا أرى الشاعر قصد الماء الذي لبني تميم أو لبني أسد ، لبعد هذا عن مواطنه ، ولكنني أراه قصد الذي حدده ياقوت بأنه موضع بين رضوى وبين الساحل ، فهذا من بلاد الشاعر .

المنتقى (٢٦٠): القول بأنّه موضع بين أحد والمدينة لا يتفق مع قول الشاعر (فبيد المنقى) جمع بيداء، إذ المسافة بين أحد والمدينة قصيرة جداً، لا تبلغ خمسة أميال، ولعله في حدود المشارف وبصرى وحوران.

فو النجال ( ٢٢٩ ) : الموضع الذي بين الشام والسماوة بعيد جداً عن المواضع التي قرن الشاعر ذكرها بذي المزارع والنجال ، وأراه لم يقصد موضعاً يسمى بهذا الاسم ، وإنّما أراد الوصف جمع نجل (وهو الماء النز يجري في الوادي يجمع على نجال وأنجال ) .

النجيل (٣٧٤): ما ورد من تعريفه ذكره ياقوت في مادة (النخيل) – بالحاء – ولا أعرف صوابه من خطأه ، أما النجيل – بالحيم – فبعيد عن المدينة وهو أقرب إلى ينبع .

نخل (۳۸۲) : يعرف الآن باسم الحناكية ، واد فيه قرى كثيرة ، وبه يمر طريق حايل إلى المدينة ؛ الدرجة ۳۰ / ۲۰° طول شرقي و ۵۳ / ۲۲° عرض شمالي .

'خلة (١٠٩): هما نخلتان ، واديان عظيمان ، الجنوبي منهما يدعى نخلة اليمانية والشمالي يدعى نخلة الشامية ، ينحدران من سلسلة الجبال الواقعة بين مكان إحرام الحجاج ، فاليمانية من قرب قرن المنازل (السيل، كما يعرف الآن قرية معروفة) والشامية من قرب ذات عرق (الضريبة الآن) وينحدران صوب الغرب حتى يلتقيا ، فإذا التقيا سمي الوادي مر الظهران ، (وادي فاطمة الآن) وفي الواديين عيون وقرى كثيرة معروفة ، ثم ينحدر الوادي

ماراً بحدًا و قرية ) حيث يقطعه الطريق بين جدة ومكة ، ثم يفيض الوادي في البحر جنوب جدة ، على مسافة تقرب من عشرين كيلا ، وأشهر حجاج شرق البلاد ينحدرون من الواديين المذكورين (نخلة اليمانية ونخلة الشامية ) ثم تجتمع الطرق بقرب حدود الحرم . نخلة اليمانية من الدرجة ٢٠ - / ٤٠ إلى ٢٩ - / ٤٠ طول شرقي و ٧٠ - / ٢١ عوض شمالي ؛ نخلة الشامية من الدرجة ٢٠ - / ٤٠ إلى ٣٠ / ٤٠ طول شرقي و ١٥ / ٢١ عوض شمالي . شمالي .

نصع (١١٣): (في الخارطة خطأ: نعق) سلسلة جبيلات تمتد من غرب جبال الحمراء التي بدعها طريق المدينة إلى مكة يمينه ، وجبال نصع تمتد من جبال الحمراء نحو الغرب حتى تقرب من البحر، ويخترقها قديماً الطريق بين ينبع والمدينة وفي سفحها الجنوبي الغربي تقع بئر سَعيد إحدى مناهل الطريق القديمة ، ويقع في طرفها الغربي جبل يدعى نعيجة العذيبة (في الخارطة خطأ: جبل نياقة العزبة) ؛ من الدرجة ٣٠ / ٣٨ إلى ٤٥ / ٣٠ طول شرقي ومن ٥٥ / ٣٣ إلى ٥٠ / ٢٤ عرض شمالي .

نضاد (٣٠٠): هو جبل لا يزال معروفاً، متصل بسلسلة جبال النير الواقعة في عالية نجد، يدعه طريق مكة إلى نجد يمينه ؛ الدرجة ٣٠٠ / ٣٤ طرل شرقي و ٢٠ / ٢٤ عرض شمالي .

هامة (٣١٣): هناك هاماتكانت من حدائق المدينة مشهورة بجودة النخل وأراها أقرب إلى مراد الشاعر من التي بهجر (انظر المغانم: ٢٠٤).

هَوْشَى (٣٦٨) : كراع ممند من الحرة (حرة رهاط) صوب الغرب ، وفي مستدق هذا الكراع عقبتان متجاورتان بين مكة والمدينة في القديم ، وقد عدل عنهما الطريق ؛ الدرجة ٤٠٠/ ٣٩° طول شرقي و ٠٠/ ٣٣° عرض شمالي .

وادي القرى (٢٥٤): ليس وادياً ولكنه مجموعة أودية ، وقاعدة قراه الآن بلدة العلا الواقعة جنوب الحجر (مداين صالح)؛ تقع العلا بقرب الدرجة ٥٠ / ٣٧ طول شرقي و ٣٨ / ٣٦ عرض شماني .

الواديان ( ٣٧٥) : لا أرى أن الشاعر قصد البلدة التي في جبال الشراة قرب مدائن

لوط، ذلك أنّه يصف غيثاً، رسا فوق المدينة بين سلع والعقيق وفارع وأحد ووعيرة، ولعله يقصد أشهر واديين في المدينة : العقيق وقناة .

واسط (۱۲۷ ، ۲۲۳) : واد يقطعه الطريق المعبد بين المدينة إلى ينبع بعد أن يجتاز قرية بدر بما يقارب الـ ۲۵ كيلا ، ويصب الوادي في البحر ، وفي الوادي منهل بهذا الاسم ؛ من الدرجة ۲۹ م ۲۸ إلى ٤٠ م ۲۸ طول شرقي و ٥٠ م ۲۳ عرض شمالي .

وجرة (٢٨٦) : هو الطرف الشمالي الغربي من صحراء ركبة (وانظر المناسك ٢٠٢) بقرب الدرجة ٤٥٪ / ٤٠° طول شرقي و ١٠٪ ٢٢° عرض شمالي .

ودان (١٩٠): درست القرية الآن ، وحل محلها قرية تدعى مستورة على شاطىء البحر، يمر بها الطريق إلى مكة وجدة من المدينة بعد بدر؛ الدرجة ١٥ / ٣٨ طول شرقي و ٤٠ / ٢٣٠ عرض شمالي .

وعيرة (٣٧٥): لا أرى الشاعر يقصد الوعيرة التي هي حصن من جبال الشراة ، قرب وادي موسى ، بل قصد وعيرة ( بفتح الواو وكسر العين وبدون أَل ° ) وهو جبل شرقي جبل أُحد (وانظر المغانم : ٤٣٠) .

يليل (٢٢٧) : هو وادي بدر ، الذي يبعد عن المدينة بـ ١٤٨ كيلا ؛ الدرجة •٤ ً / ٣٨ طول شرقي و ٤٠ ً / ٣٣ عرض شمالي .

ينبع (٣١٢): يقصد وادي ينبع النخل، وهو ينحدر من فروع كثيرة من جبل جهينة، الأشعر، ومن رضوى، ومن الجبال الواقعة غرب الصفراء، ويتجه للجنوب الغربي حتى يصب في البحر جنوب ينبع البحر؛ من الدرجة ١٠ / ٣٨ إلى ٥٠ / ٣٨ طول شرقي ومن ٢٠ - ٣٤ إلى ٣٠ / ٣٤ عرض شمالي.

# فهَارِسُ لِدِّيوَان

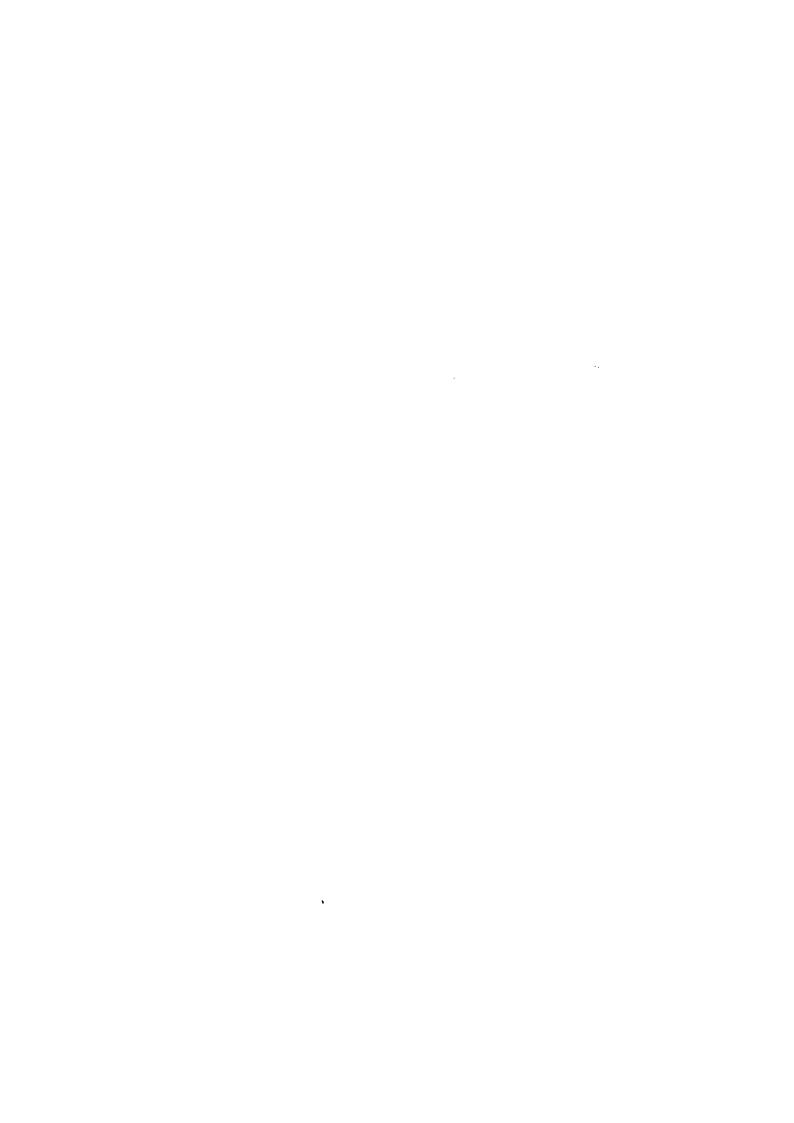

# ١ ــ فهرست أشعار كثير

| الصفحة              | عدد الأبيات | البحر  | القافية                 |
|---------------------|-------------|--------|-------------------------|
| ٤٨٧                 | <b>Y</b>    | الطويل | النوى                   |
| 290                 | ٣           | الكامل | ثر ی                    |
| <b>Y</b> 7 <b>Y</b> | ٣           | الطويل | أحسبا                   |
| ٥١٣                 | • • •       | D      | ومغاربا (اقرأ : ومغارب) |
| ۳۳۸                 | ٠           | ))     | ثيابها                  |
| ٨٢٢                 | ٣           | الوافر | الشيابا                 |
| 101                 | ٣١          | الطويل | فالمسارب                |
| 107                 | ١           | D      | راكبُ                   |
| 178                 | ٤٦          | ))     | و<br>عجيب               |
| ۳۸۷                 | ٣           | ))     | فتطيب                   |
| 104                 | ٣.          | D      | المثقب                  |
| ۳۱۵                 | • • •       | ))     | تراقبه (اقرأ : توامقه)  |
| مکرر ) ۱۶۸          | ۳ (فیها بیت | 1)     | التهابُها               |
| ٤٤٧                 | ٣           | )      | شبابها                  |
| 779                 | ٧           | ))     | فكثيبها                 |
| **1                 | ٣           | البسيط | منتسبُ                  |
| ٥٠١                 | 1           | الوافر | الشبابُ                 |
| ٣٣٩                 | 44          | الطويل | المطارب                 |
| ٣٤٣                 | 1           | D      | لغائب                   |
| ٥١٣                 | • • •       | ))     | لازبِ (اقرأ : لازم)     |
| 401                 | ٨           | ))     | مغيب                    |

| الصفحة | عدد الأبيات | البحو    | القافية                    |
|--------|-------------|----------|----------------------------|
| 377    | ٨           | الطويل   | المقرتب                    |
| 201    | ٣           | ))       | بحطب                       |
| 279    | ٥           | D        | لهب                        |
| 707    | ٤           | D        | کرب                        |
| 444    | ۲.          | الوافر   | ارتغاب                     |
| 0.1    | ١           | الكامل   | الألباب                    |
| 191    | ٣           | D        | عتب                        |
| 011    | • • •       | الخفيف   | الركاب (اقرأ : الرحال)     |
| 90     | ٤٣          | الطويل   | حلت                        |
| ۳۲۳    | ۲.          | N        | صُمت                       |
| 1.4    | ١           | v        | استقلت                     |
| 1.4    | 1           | n        | وتجلت                      |
| 1.4    | ١           | V        | فوّلت                      |
| 1.4    | ١           | ø        | تمنتت                      |
| 1.4    | ١           | <b>»</b> | جنت                        |
| 1.4    | ١           | V        | بظلت                       |
| 173    | (مکوّر )    | ))       | زلت                        |
| Y1.    | ۲.          | المتقارب | رماثا                      |
| ٥١٣    | • • •       | الكامل   | أرمائها (اقرأ : فرمالها)   |
| 012    | • • •       | الطويل   | مضارج (اقرأ : مضارح)       |
| 0.1    | 1           | D        | بليج                       |
| 1/4    | <b>Y1</b>   | الوافر   | الخروجُ                    |
| 0.1    | ١           | الطويل   |                            |
| 141    | ۲3          | ))       | ماصح                       |
| ۱۸۸    | ٤           | D        | المخرج ِ<br>ماصحُ<br>جارحُ |

| الصفحة      | عدد الأبيات | البحر    | القافية                |
|-------------|-------------|----------|------------------------|
| ٤٦٣         | 17          | الطو يل  | تصبحُ                  |
| ٤٧٩         | ٦           | ))       | متزحزح                 |
| १०९         | ٥           | ))       | صحيح                   |
| 0.4         | ١           | ))       | الصفائح                |
| ٥٠٢         | 1           | ))       | لأمالح                 |
| ۲۰۸         | c           | ))       | المبر دا               |
| 011         |             | ))       | رقدا (اقرأ : نخلا)     |
| 0.4         | ١           | البسيط   | جحدا                   |
| ٤٤١         | ٧           | الكامل   | سعو دا                 |
| ٣٢.         | 11          | الطويل   | فعابد                  |
| 444         | ١           | ))       | أو ابد ُ               |
| ٤٣٧         | ٧.          | ))       | ٽ <i>رعد</i> '         |
| 198         | ٣.          | Ŋ        | مفيد                   |
| Y • •       | Y0          | ))       | وسهودها                |
| 199         | ١           | D        | وسودها                 |
| 894         | ۲           | المتقارب | نعهد                   |
| 220         | ٦           | الطويل   | تبدي                   |
| 227         | ۲           | D        | جهدي                   |
| £44         | 19          | D        | ممرّد                  |
| 254         | o           | ))       | صاد                    |
| 719         | 7 £         | الوافر   | فؤادي                  |
| 012         |             | ))       | السفاد (اقرأ : الوداق) |
| ٣١١         | ۲           | الكامل   | بالعواد                |
| <b>£</b> 97 | ه أو ۱۰     | الرجز    | المهتدي                |
| 744         | ٥           | الطويل   | أزهرا                  |

| الصفحة         | عدد الأبيات | البحر  | القافية                |
|----------------|-------------|--------|------------------------|
| ٥٠٣            | ١           | الطويل | و الغمر ا              |
| 471            | ۳.          | D      | الأعاصر                |
| <b>"</b> ገለ    | ١٣          | ν      | فالأصافر               |
| ۲۰۵            | ١           | "      | التشاير                |
| ۳۲۸            | ٤           | ))     | منظرُ                  |
| 173            | (مکرّر )    | D      | يتغيير                 |
| ٤٧٤            | ۲           | ď      | هدير                   |
| ۰۰۳            | ١           | D      | قصير                   |
| 010            | • • •       | D      | وكرور (اقرأ : وكرار )  |
| ٤٢٦            | 11          | ))     | قفار                   |
| <b>* Y X X</b> | ٣           | ))     | نائرُ                  |
| ٥٢٨            | ١           | ))     | غادر                   |
| 173            | ٤           | ))     | و يطاير ه              |
| 414            | ٣٨          | D      | خدورها                 |
| 414            | ١           | ))     | عذيرها                 |
| ۳۰۰            | ١           | ))     | نورها                  |
| 279            | ١٢          | ))     | وازديارها              |
| ٤٧٧            | ٧           | انوافر | ,<br>عير               |
| ٤٧٤            | ۲           | ))     | قفار                   |
| 201            | ۲           | الطويل | الضرائير               |
| ٥٠٤            | ١           | ))     | البدر                  |
| ٥٠٤            | 1           | ))     | غمر                    |
| ٤٨٥            | ٧           | الكامل | النافر                 |
| ٥٠٤            | 1           | ))     | غبر                    |
| ٥١٥            |             | الخفيف | اليسار (اقرأ : النصال) |
|                |             |        |                        |

| الصفحة      | عدد الأبيات | البحر    | القافية                |
|-------------|-------------|----------|------------------------|
| 197         | (مکرّر )    | الوجز    | نمتري                  |
| ٥٠٤         | 1           | الطويل   | والتحفز                |
| 229         | ٣           | المتقارب | غضيضا                  |
| ٤٧٣         | <b>Y</b>    | الطويل   | يتجشعا (يتخشعا)        |
| 190         | ٤           | المتقارب | تابعا                  |
| ٥٠٤         | 1           | الطويل   | شروع م                 |
| ٤٠١         | ٣٨          | D        | يتقطع                  |
| १.५         | 1           | ))       | وأَصْلَعُ              |
| ٤٠٩         | (مکرّر )    | ))       | وتنزع ُ                |
| 010         |             | ))       | صادع (اقرأ : جارح)     |
| ٤٧٢         | 4           | الوافر   | فالبقيع                |
| ٤١*         | *1          | الطويل   | ونودع                  |
| ६ • ९       | ١٣          | ))       | مودع                   |
| ٤١٤         | Y           | Ŋ        | مشنع                   |
| 41.         | 1.          | ))       | جزوع ِ                 |
| <b>የ</b> ۳۸ | 1           | ))       | متالع                  |
| 2ለ3         | ٣           | Ŋ        | عاصفُ                  |
| 010         | • • •       | ))       | المحوف (اقرأ : المجود) |
| ٤٨١         | 17          | ))       | المتخوف                |
| 0.0         | ١           | البسيط   | خلفُ                   |
| 0.0         | ١           | الوافر   | وقوف                   |
| 747         | 1           | الطويل   | فيخلق                  |
| ٥٠٥         | ١           | n        | حقيق                   |
| ٤١٥         | 19          | D        | فالأبارق               |
| 017         | •••         | ))       | طابق (اقرأ : طابن)     |

0 V V

37

| الصفحة      | عدد الأبيات | البحر    | القافية                   |
|-------------|-------------|----------|---------------------------|
| ۳•٧         | 18          | الطوبل   | ناعقه                     |
| ۳۱.         | 1           | Ŋ        | مهارقه                    |
| ۳۱.         | ١           | D        | سمالقه                    |
| 277         | ٧           | البسيط   | خرق                       |
| ٤٨٨         | ۲           | ))       | فالحرق                    |
| 410         | 10          | الطويل   | محنق ِ                    |
| 747         | ٥           | D        | مشرق                      |
| 0.0         | ١           | D        | سبق                       |
| 191         | ٤           | انوافر   | صديق                      |
| <b>4</b> 44 | ٨           | D        | العناق                    |
| 7.0         | ١           | الحفيف   | الرقاق                    |
| ٣٤٦         | ۲١          | الطويل   | الرواتك                   |
| <b>"</b> ለፕ | 77          | D        | حقلا                      |
| ٥٠٧         | ١           | الوافر   | المطالا                   |
| ٧٥          | ٧٨          | انطويل   | ظلالها                    |
| 473         | ٤           | ))       | جماها                     |
| 411         | ۲           | البسيط   | السيلا                    |
| 710         |             | الوافر   | الكهولا (اقرأ : الكهولُ ) |
| 49 8        | ٣           | الكامل   | لما                       |
| 44.         | ١٦          | المتقارب | الطلولا                   |
| 794         | ٣١          | الطويل   | الغياطل ً                 |
| 440         | ۲١          | n        | القوابلُ                  |
| 200         | ٦           | ))       | مواثل                     |
| 7.0         | ١           | n        | ناهل                      |
| 405         | 44          | n        | يتبدل                     |

| الصفحة | عدد الأبيات | البحر    | القافية          |
|--------|-------------|----------|------------------|
| Y01    | 1           | الطويل   | آشهل             |
| Y0X    | 1           | ))       | أبخل             |
| 207    | ٣           | V        | مو کل            |
| 441    | 1.          | D        | ومحيل            |
| 119    | ١٨          | D        | مناز له          |
| 277    | ١           | ))       | حمائله           |
| 277    | •           | ))       | يباذئه           |
| £77.   | 1           | · _ ))   | فاعله            |
| 709    | 10          | y        | ؍ حمولها         |
| 401    | 11          | »        | الما             |
| 777    | ٥           | ))       | ر خلیلها         |
| 4.5    | ٧           | ))       | <b>رو</b> طولها  |
| ٥٠٦    | 1           | البسيط   | والطول           |
| 804    | ٥           | ))       | جمل ُ            |
| 710    | • • •       | ))       | بدل (افرأ : خلف) |
| 114    | ٥٥          | الوافر   | محيل             |
| 7.0    | 1           | »        | خللُ ُ           |
| 405    | ٨           | الكامل   | شمالها           |
| ۱۰۸    | ٤٧          | الطويل   | بقفول            |
| ۰۰۸    | 1           | »        | بخيل             |
| ٥٢٣    | (مکرتر)     | <b>»</b> | سبيل             |
| 74.    | ۱۸          | ))       | موكل             |
| 797    | ١           | »        | بافكل            |
| ٥٠٧    | ١           | D        | أبلي             |
| ٥٠٧    | 1           | ))       | الشمائل          |

| الصفحة      | عدد الأبيات | البحر  | القافية              |
|-------------|-------------|--------|----------------------|
| 41          | 74          | الطويل | ندائيها              |
| ٥٠٧         | ١           | البسيط | والجبل               |
| 747         | ٤           | الوافر | السؤال               |
| ***         | *1          | ))     | بعال                 |
| 448         | 74          | الكامل | بوال ِ               |
| 298         | ٣           | السريع | هامل                 |
| 790         | 74          | الخفيف | أحوال                |
| ٧٦٧         | ٥           | الطويل | الرواسما             |
| 171         | į o         | ))     | المتيما              |
| 144         | 1           | ď      | أخرما                |
| ٣٦٣         | ٤           | ,      | سواهما               |
| 171         | 44          | y      | رسوم                 |
| 14.         | ١           | 'n     | قديم                 |
| •• <b>V</b> | 1           | ))     | خموم                 |
| 411         | ٤           | y      | مصمم                 |
| 18.         | ٥٣          | ))     | فصريمها              |
| 777         | ٥           | ))     | وبهيمها              |
| 10.         | ٣           | D      | وبهيمها<br>وغيومها   |
| 0.9 6 0.0   | ١           | الواقر | وعيومها<br>بهيم<br>- |
| 7.0         | ١.          | الكامل | قديم                 |
| ٥٠٨         | 1           | ))     | زمزم                 |
| <b>19</b> A | ۲1          | الطويل |                      |
| ٣٣٣         | ۳۱          | D      | تکلتم<br>تتکلم       |
| 445         | ٩           | ))     | التوائم              |

| الصفحة      | عدد الأبيات | البحر   | القافية                 |
|-------------|-------------|---------|-------------------------|
| ٤٥٠         | ۲           | الطويل  | العمائم                 |
| ٤٥٠         | 1           | D       | المعاصم                 |
| 455         | ٧           | الوافر  | يدوم                    |
| 0 • 9       | 1           | الكامل  | الأحلام                 |
| 710         | • • •       | ))      | وقتومي (اقرأ : وقتومُ ) |
| 474         | ٧           | المنسرح | تم                      |
| ٤٧٥         | ٦           | الخفيف  | مليم                    |
| 0.9         | 1           | ))      | أبلحام                  |
| 0.9         | (شطران)     | الرجز   | لحمه                    |
| ٥٠٩         | 1           | الطويل  | والجننأ                 |
| ٤٩٠         | <b>Y</b>    | الوافر  | أجمعينا                 |
| 193         | ٥           | الخفيف  | أينا                    |
| <b>4</b>    | 10          | الطويل  | السوافن                 |
| 14.         | 44          | ))      | قرين ُ                  |
| 177         | ۳.          | ))      | حصونها                  |
| 7 £ 1       | 1           | ))      | حزونها                  |
| 722         | ٤           | ))      | يبينها                  |
| 7 2 7       | 1           | ))      | عيونها                  |
| 711         | 44          | ))      | عيونها<br>تدمتن ِ       |
| 704         | 1           | ))      | فاتتن                   |
| 01.         | 1           | ))      | المرحان                 |
| ٥١٧         | • • •       | ))      | مكان (اقرأ : سبيل)      |
| <b>rr</b> . | ۲           | البسيط  | ثمن                     |
| ٤٢٣         | ١٣          | الكامل  | ا دمان                  |
|             |             |         |                         |

| الصفحة | عدد الأبيات | البحر  | القافية                  |
|--------|-------------|--------|--------------------------|
| £0V    | ٣           | الكامل | الظعن                    |
| 470    | ١.          | الطويل | المغانيا                 |
| ٤٧١    | ۲           | 1)     | دواثيا                   |
| ٥١٧    |             | الوافر | العطايا (اقرأ : المطالا) |
| ٥١٠    | ١           | السريع | الهاويه                  |

# ٢ ـ أشعار لغير كثير أو مختلطة النسبة

| الصفحة      | الشاعر                           | البحر  | القافية       |
|-------------|----------------------------------|--------|---------------|
| ٥٢١         | كثير أو السيد الحميري            | الوافر | والعنائ       |
| ٥٢٢         | عبد القاهر البغدادي              | ))     | العلاء        |
| ٥٢٣         | كثير أويزيد بن الطثرية           | الطويل | طبيب          |
| ۲۲۵         | كثير أو عروة أو غير هما          | الطويل | ذنوب          |
| **          | المجنون أو غيره                  | ))     | نصيبها        |
| 740         | أبو علقمة االبارقي               | »      | المتكذب       |
| 370         | كثير أو بشار                     | ))     | قلبي          |
| 370         | كثير عزة أو كثير السهمي          | الخفيف | التسكاب       |
| <b>1.</b> V | كثير أو الأحوص                   | الطويل | <b>فر</b> َّت |
| 1.4         | أعرابي                           | ))     | وعلت          |
| 040 6 14    | كثير أو المضرب أو غيرهما         | ))     | ماسځ          |
| 770         | المجنون                          | ))     | المائح        |
| ٥٢٧         | كثيـّـر أو جميل                  | ))     | الذرارح       |
| 7.4         | كثيّر أو ذوالرمة                 | الطويل | أعودها        |
| 4 • 8       | كثير أو العوام بن عقبة           | ))     | أعودها        |
| 7 • £       | العوام أو كثير أو الحسين بن مطير | ))     | أعودها        |
| ٥٢٧         | كثير أو المجنون                  | البسيط | محسو د'       |
| 077         | كثير أو عمر أوالكميت بن معروف    | الطويل | طائر          |
| ٥٢٨         | أبو الصخر الهذلي                 | ď      | الحشر         |
| ٥٢٣         | )) )) ))                         | Ŋ      | الفجر         |

| الصفحة      | الشاعو                             | البحو  | القافية   |
|-------------|------------------------------------|--------|-----------|
| ٥٣٠         | معود الحكماء                       | الوافر | الصقور    |
| 079         | كثير أو العباس بن مرداس أو غير هما | ))     | الأمورُ   |
| 979         | كثير أو أعرابي أو غيرهما           | الكامل | و<br>هجير |
| ١٣٥         | عمر بن أبي ربيعة                   | البسيط | بالقمر    |
| ٥٣٢         | ابن مقبل                           | n      | دعر       |
| ١٣٥         | <b>ج</b> رير                       | الكامل | الغائر    |
| 74.         | ذو الرمة                           | الطويل | طوالعُ    |
| 44.         | p                                  | ))     | خاضع      |
| ٥٣٢         | كثير أو البعيث                     | n      | مقانع     |
| ٥٣٢         | كثير أو جميل أو جعديّ              | البسيط | أدع       |
| 74.         | ذوالرمة                            | الطويل | الوقائع   |
| ٥٣٢         | كثير أو عبيد بن أيوب               | الطويل | القفاقف   |
| ٥٣٣         | كثير أو أنصاري أو غير هما          | الرجز  | فوقتها    |
| 747         | الأحوص                             | الطويل | يتر قرق   |
| 747         | D                                  | ))     | المتفلق   |
| 740         | الأحوص أو عبدالعزيزبن وهب          | ))     | معرق      |
| ٥٣٣         | كثير أو أبو جندب                   | ))     | الأصادق   |
| ٥٣٣         | كثير أو ابن أبي دباكل              | ))     | علائقي    |
| 340         | كثير أو ابن الدمينة                | . ))   | دارك      |
| 045         | كثير أو غيره                       | . ))   | بارتحالك  |
| 045         | كثير أو جعفر الزبيري               | Ŋ      | ملل ْ     |
| <b>የ</b> ለ٦ | الأفوه الأودي                      | ))     | عبلا      |
| 049         | المتنبي                            | البسيط | زجلا      |
| 040         | الأعشى                             | الكامل | نز الها   |
| ٥٣٦         | كثير أو جميل أو غير هما            | الطويل | بلابله    |

| الصفحة | الشاعر                         | البحو   | القافية |
|--------|--------------------------------|---------|---------|
| 270    | الأعشى                         | البسيط  | زجل ُ   |
| ٥٣٥    | كثير أو نصيب                   | المنسرح | قبل ُ   |
| ٤٨٧    | كثير أو جميل                   | الطويل  | رجلي    |
| ٢٣٥    | كثير أو المجنون أو ابن الدمينة | ))      | أهل     |
| 741    | كثير أو نصيب                   | الوافر  | بانتحال |
| 144    | كثير أو سهل بن هارون           | الطويل  | أحزما   |
| ٥٣٨    | كثير أوالسيد الحميري           | الوافر  | لمقاما  |
| ٥٣٧    | كثير أو عبد الصمد الهشامي      | الكامل  | حماما   |
| ٥٣٩    | أبو تمام                       | الطويل  | حاكم    |
| 14.    | أبوكبير أو ابن ميادة أو غيرهما | ))      | غريم    |
| 10.    | كثير أو غيره                   | ))      | نجومها  |
| 10.    | ))                             | ))      | عقيمها  |
| 184    | )) ))                          | ))      | تخومها  |
| 770    | كثير أو ذو الرمة               | الوافر  | مستديم  |
| ٤٨٩    | كثير أو شاعر حجازي             | الطويل  | البهائم |
| ٥٣٧    | كثير عزّة أو كثير السهمي       | الخفيف  | اوإمام  |
| 140    | كثير أوغيره                    | الطويل  | متون'   |
| 771    | )) ))                          | ))      | تبين    |
| 171    | )) D                           | **      | فيهون   |
| 722    | كثير أو البعيث                 | ))      | صحونها  |
| ٥٣٨    | كثير أو الفرزدق                | البسيط  | واندين  |
| ۰۳۸    | كثير أو أبو بكر ابن مسور       | الخفيف  | هويا    |

# ٣ \_ فهرست الأعلام

ابن أبي العاصي = عبد الملك بن مروان **TTY , TTY , TTT , 197 , 197** أبو حفص = عمر بن عبد العزيز ابن أروى = عثمان بن عفان أبو خالد = يزيد بن عبد الملك ابن الأزرق المخزومي : ٤٦٩ أبو خبيب = ابن الزبير (عبد الله) ابن إسحاق: ٢٣٣ أبو العاصى : ١٦٨ ابن حرب = معاوية بن أبي سفيان أبو علقمة البارقي: ٢٣٤، ٢٣٥ ، ٢٣٦ ابن خولي = محمد بن الحنفية أبو الفرج الأصبهاني : ٣٣٠ ابن رمانة : ٣٠٤ أبو مروان = بشر بن مروان ابن الزبير: ٢٢٤ ، ٢٣٢ ، ٤٩٦ أبو الوليد = عبد الملك بن مروان ابن طاب : ۲۸۲ أبو وهب : ٣٥٣ ابن طلق : ۲۰۸ أسماء : ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۲ ، ۱۸۲ ، ابن عاتكة = يزيد بن عبد الملك ابن عباس : ١٢٦ ابن الكلبي : ۲۳۳ أم بكر: ٤٦٤ ابن ليلي = عبد العزيز بن مروان أم حزرة : ٣١٥ أم الحكيم: ٥٥ ، ٧٧ ابنة البكري : ٣١٦ أم الحويرث: ٣٧٦، ٤٦٩، ٤٧١، ٤٨٢ ابنة الضمري = عزة أم الصلت : ١٠٨ ابنة الكعبي : ٢٦٧ أبو بدر = خندق الأسدي أم عمرو: ١٤٤ ، ١٥٤ ، ١٩٢ ، ٢٣٠، أبو بكر الصديق ، عتيق : ٢١٥ ، ٤٩٠ ، 307 3717 3 877 3 013 3 713 3 773 3743 3 310 3 770 3 770 290 أبو بكر بن عبد العزيز بن مروان : ١٩٤ ، أم كلثوم : ٣٧٢ أم مالك : ١٧٥

أم الوليد: ١٦٠

بشر بن مروان : ۱۲۰ ، ۱۲۳ ، ۱۸۸ ،

177 , 677 , 577 , 637 , 510

بشينة: ٤٤٧

ثابت بن عبد الله بن الزبير: ٢٧٤

جعدة : ٤٩٣

جعفر بن قدامة : ٣٣٠

جمعة بنت كثير: ٢٣٣

جُمل: ٥٠٧

جميل بثينة : ٣٩٤ ، ٤٥٢ ، ٤٥٨

جنوب : ١٦٤

الحاجبية: ١٤١، ١٧٣، ٢٤٥، ٢٤٩، ظلامة: ٤٠١

٣٦٧ ، ١٤٥ (وانظر عزة)

حبتر بن سلول : ۱۱۳

حکیم : ۱۲۷

حماد بن إسحاق : ٣٣٠

حمزة بن عبد الله بن الزبير: ٢٧٤

خالد بن عبد الله الأسدى: ۲۷۲

خبيب بن عبد الله بن الزبير: ٢٢٤

خصيلة : ۲۹۸

خندق بن مرة الأسدي ، أبو بدر : ٢١٥ ،

717 , YIY , PIY

دعد : ٥٤٤

الرياب : ٣٦٨ ، ٧٢٥ ، ٢٨٥ -

سائب (الراوية) ۲۳۸ ، ٤٠١

سجيفة : ۲۱۰

سعاد: ۲٤۸

سعدی : ۱۵۲ ، ۱۵۳ ، ۱۵۵ ، ۱۷۰ ،

0P1 ) \*\*Y ) A3Y ) 0VY ) FVY )

£19 , 757 , 777 , 797

سعید بن خالد بن عمرو بن عثمان : ۲۷۱

سعید بن العاص : ۳۳۰

السعيدى : ۳۳۰

سلمي : ۱۱۸ ، ۲۷۳ ، ۱۹۶ ، ۲۸۳ ، ۲۹۰

. TOV . TE . . TT9 . TI7 . TIY

100 , 27V , 219 , TOA

الشرقي : ٢٣٣

عبد الرحمن بن إبريق الأزدي : ٤٦٩

عبد الرحمن بن الخضر الخزاعي : ٣٣٣

عبد العزيز بن عبد الصمد الهشامي : ٧٣٥

عبد العزيز بن مروان : ۱۹۷ ، ۲۷۹ ،

3P7 : 0P7 : XP7 : 1.77 : Y.73

. TIT . TII . T.V . T.O . T.E

017 , 717 , VIT , FIT , FID

. 014 . 44. . 444 . 445 . 444

٥٣٥ ، ٥٣٥

عبد الله بن جعفر: ٤٧١

عبد الله بن الزبير = ابن الزبير

عبد الملك بن مروان : ٧٥ ، ٨٤ ، ٨٥ ،

\* YE9 , YEY , YE0 , YE1 , YTT 270 , 270 عكرمة (مولي ابن عباس) : ١٢٦٠ 307 ) POY ) 157 ) 357 ) V57 )

> 177 , 3PT , 1F3 , FP3 عمر بن أبي ربيعة : ٣٩٤

عمر بن الخطاب : ٥٢٧ ، ٤٩٠ ، ٢٢٥ عدة : ١٧٤

عمر بن شبة : ٢١٥

عروة : ٥٠٤

۸٧١ ، ٢٧٩ ، ٣٣٣ ، ٨٣٣ ، ٨٣٥ عزة: ۷۱ ، ۹۵ ، ۹۷ ، ۹۸ ، ۲۹ ،

> عمرو: ١٠٥

٥١١ ، ٢٢١ ، ٧٢٧ ، ٨٢١ ، ٢٢٩

( 127 ( 12 . 140 ( 144 ( 141

( 107 ( 107 ( 150 ( 155 ( 154

101 ) POL ) TR ) 171 ) TR

( \AV ( \AT ( \AD ( \A£ ( \A)

PA( ) Y · Y ) F / Y \ Y Y Y > P Y Y >

. W7 . . YAO . YOE . YEE . YTV

ידי אי פרי אי דרי אי פרי אי פרי אי

( £1 · ( £ · 0 ( 44 ( 44 · 6 + 6 ) + 1 ) )

· 240 · 24. · 245 · 244 · 214

· £ £ Å · £ £ V · £ £ T · £ £ Y · £ £ \

( 204 ( 204 ( 201 ( 20+ ( 229

. 272 . 274 . 271 . 209 . 201

T. 0 , V. 0 , F/ 0 , 370 , F70

عفراء: ٥٠٤

عقسة : ٥٩٤

على بن أبي طالب : ٣٣٤ ، ٤٩٤ ، ٥٢١ ، مروان بن الحكم : ٤٩٥

عثمان بن عفان : ٤٩٠ ، ٢٢٥

عمر بن عبد العزيز: ١٦٦، ١٦٧، ١٧٧،

غاضرة: ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱

فاطمة: ٢٣٤

قبيصة بن ذؤيب الخزاعي : ٢٣٤

قطبة بنت بشر بن عامر : ١١٨

قىلة: ٢٠٥

كعب الأحبار ٢٣٢

لبني: ۲۷۰

لسنة: ٤٢٣

لیلی : ۱۰۸، ۲۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲،

311 3 011 3 711 3 807 3 837 3

V53 , V.0 , V/0 , 770 , 770

ماوية: ٤٨٨

محمد (رسول الله): ۲۱۰، ۲۲۰ ، ٤٩٤،

047 , 547 , 540

محمد بن الحنفية : ٢٧٤ ، ٤٩٥ ، ٤٩٦ ،

£9V

النهديّ العائف : ٤٠٥ ، ٢٦٤

هرقل : ۳۰۲

هند : ۲۵۵ ، ۲۲۸

الوليد بن عبد الملك : ٢٦٤

يزيد بن عبد الملك : ١٣١ ، ٣٣٩ ، ٣٤١ ،

337 , 737 , 937 , 107

المسور بن إبراهيم الزهري : ٢٠٨

مصعب الزبيري : ۲۳۳

معاوية بن أبي سفيان : ٣٠٢

ميسرة بن حدير = أبو علقمة البارقي

مية : ٥٠٦ ، ٣٣٥

نصيب الشاعر: ٤٨٩

## ٤ ـ فهرست القبائل والأمم

غسان: ۲۳٥

قریش : ۹۱ ، ۱۲۳ ، ۱۲۴ ، ۱۲۳ ،

7100170

کعب : ۲۱۵، ۲۹۲، ۳٤۹ ، ۳۲۹ ، ۲۷۹

کعب بن عمرو : ۲۳۸ ، ٤٧٩

کلب : ۱۲۰ ، ۹۹۲ ، ۹۹۷

کنانة قریش : ۲۳۳ ، ۲۳۰ ، ۲۳۲

هب: ٤٦٩

لؤى بن غالب : ٣٤١

بنو مالك : ١٦٨ ، ٢١٥ ، ٢٦٩ ، ٢٧٠ ،

481

بنو مالك بن أفصى : ۲۰۸

مرة : ٢١٥

آل مروان : ۲۶۱ ، ۲۶۱

مضر: ۲۳۳

TYY: Jea

بنو مليح بن عمرو : ٢٣٣

آل المهلب : ٣٥١

ينو النضر: ٣٣٤ ، ٢٣٦ ، ٢٣٦ ، ٣٣٤ ،

721

بنو نهد : ٤٦١

بنو هاشم : ۲۲٤

بنو وائل : ۲۹۲

آل يحصب: ٢٩٦

بنو أسد : ۲۱۷ ، ۲۲۱

بنو أمية : ٧٨ ، ٢٥١ ، ٢٨٢

إياد : ١٦٦

بلي : ٤٩٦ ، ٤٩٧

تجيب : ١٦٦

تغلب : ١٦٠

تميم : ۲۹۲

بنو جدی : ۸۰۵

بنو الحكم : ٢٨٣

خزاعة ٢٣٣ : ٢٣٦ ، ٢٦٩ ، ٤٧٩

الصلت بن النضر بن كنانة: ٢٣٣

بنو ضمرة : ۳۸۲، ۳۸۴، ۳۸۷، ۴۰۱،

۳۰۵ ، ۸۰۵

عاد: ۱۷۳

عامر: ۲۹۳ ، ۹۶۳

عبد شمس : ۸۰ ، ۸۱ ، ۲۲۱ ، ۲۵۷ ،

111

عيد مناف : ٣٤١

عتيب : ١٦٦

العرب: ٢٧١

ينو عمرو: ٢٣٥

عمرو بن لحيان : ٢٣٣

غالب: ٣٢٥

غامد : ١٦٦

غافق : ١٦٦

### هرست الأماكن

أعظام: ٣٣٣، ٢٥٥

الأفاهيد: ١٣٦

أبلحام ، انظر : روضة ألجام

أليل : ٣٧٤ ، ٥٥٢ وانظر : يليل

أملال (يريد ملل) ۲۸۵ ، ۳۹۸ ؛ وانظر:

ملل

الأنهاب: ٤٧٧

أيلة : ۱۹۸ ، ۱۲۰

بابليون : ٣٢٦

البحير : ٤١٢ ، ٤٣٤ ، ٥٥٧

بدا : ۳۲۳ ، ۳۵۰

البدائع (البديعان) : ٢٣٨

بدید : ۲۵۵ ، ۲۵۰

بدر: ۲۲۹

بذر: ۵۰۳

برام : ۳۱۷ ، ۵۵۳

بردی : ۷۸

برزة: ۸۲

البرق: ١٣٢، ٤٨٨

برق الأمالح : ٥٠٢

برق العناب : ۱۸۲

أبارق (بينة) : ٤١٥

أبرق الحنان : ٤٢٣ ، ٥٥١

أبرق دءاثا ( دآثا ) : ۲۱۰

أبرق ذي جدد : ۲۱۰

أبلي : ۱۳۲ ، ٤٢٧

أثال : ۲۸٦ ، 200

الأثيل : ۲۸٤ ، ۳٤۸ ، ۵۵۱

أجا: ٤٧٣

الأجاول : ٢٧٥

أجنادين : ۲٤٦ ، ۲٥٠

الأجيفر : ٢٢٢

أحد: ۳۷٥ ، ۵۵۲

أخرم : ۲۹۹

الأخشبان : ۲۹۹

أدمان (شعبة) : ٤٢٣

أذرعات : ۲۹۰

أرابن (ويروى : أرينة ) : ٢٨٥

أراك : ١٥٣

أرثد: ٣٤٨، ٢٥٥

أزنم (ويروى : أرنم) : ٣٣٣

الأصافر: ٣٦٨، ٥٥٢

| برقة الحرجاء : ٤٣٤                   | بينة : ۱۱۸ ، ۲۹۳ ، ۱۱۸            |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| برقة منشد : ٤٣٤ (وانظر منشد)         | تبالة : ۳۱٤ ، ۵۰۰                 |
| برقة واسط : ۱۷۱                      | تبیی : ۷۸                         |
| برك : ١٣٥                            | تربان (قرية ووادِ ) : ۱۸۹ ، ۵۵۶   |
| برك الغماد : ۲۲۱                     | ترعی : ۳۱۵ ، کم ٥٥                |
| برمة : ٤٥٨                           | تِرْیَمَ : ۱۳۵ ، ۲۹۹ ، ۳۵۷ ، ۵۵٤  |
| البرود : ۳۷۱                         | تَريم : ٤٧٧ ، ٥٥٥                 |
| البريح (؟) ١٦٥                       | - بـ .<br>تضرع : ٤١١              |
| البزواء: ۸۱ ، ۳۸۷ ، ۵۵۰              | تعار : ٤٢٧ ، ٤٣١                  |
| بساق : ٣٨٨ ، ٥٥٣ وانظر أيضاً : بصاق  | تغلم : ۲۹۸                        |
| بسیل : ۲۶۰                           | التغلمان : ۱۳۲ ، ۷۷۵              |
| بصاق : ۱۰۹ ، ۳٤٦                     | التقوى : ٣١٣                      |
| بصری : ۲۹۰ ، ۲۹۳                     | تمنی : ۳۵۷ ، ۵۵۶                  |
| البضيع : ۲۶۲ ، ۲۲۹ ، ۲۸۲ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ | تناضب : ۱۵۳                       |
| بطنان : ۲٤٦                          | ر د د د د د ۲۷ ، ۳۸۳ ، ۳۷۵ ، ۵۶ ، |
| بعاث : ۲۱۱                           | ٥١٥                               |
| بعال : ۲۸٤                           | ثافل : ۳٤۸ ، ٥٥٥                  |
| البقع (؟) ١٤١                        | ثبیر : ۳۱٤                        |
| البقيع (صوابه : النقيع ) : ٤٧١       | ٹری : ۸۲                          |
| بقیع الحیل : ۲۱۹                     | ثعال : ۲۸۰ ، ۲۸۰                  |
| البلاط: ٥٠                           | الثماد: ۲۲۲                       |
| بلاکث : ۲۷۹ ، ۳۱۴ ، ۳۸۰ ، ۳۵۰        | جاسم : ۲٤٦                        |
| البليد : ٣٤٦                         | الجباجب : ٣٤١                     |
| البويب : ۱۲۸ ، ۱۷۴ ، ۲۶۶             | جبة : ۳۹۱ ، ۵۰۰                   |
| بیدح (ویروی : بیذخ ) : ۷۷۶           | جبة أذرح : ٤٧٩                    |
| بیسان : ۱۵۳                          | جراب : ۵۰۳                        |
| بيشة : ١٨٦ ، ٤٢٦ ( ولعله الذي يليه ) | الجلس : ٤٣٥                       |
|                                      |                                   |

| الحب : ٤٠٣                           | جمدان : ۳۷۳                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| خبت طفیل : ۱۰۹ (وأنظر طفیل)          | جمع : ۲۲۸ ، ۵۵۰                                |
| الخبيب : ٢٩٤                         | جهینة (جبل) : ۲۰۸                              |
| الخُبَيْت : ٣٤٠ (لعله مصحف عن        | جؤاثاً : ٢١١                                   |
| سابقه)                               | جي ۸۲ ، ٥٥٥                                    |
| الخُرج (واد) : ۲٤٨                   | جيدة (يصحف: حيدة): ٣٧٤                         |
| الخرطومتان : ۲٤٦                     | الحجاز : ۵۳۳                                   |
| الخرماء : ۲۲۸                        | الحجون : ١٦٤ ، ٥٥٥                             |
| الخريق : ٢٦٦                         | الحراضة : ٤٣٩ ، ٥٥٥                            |
| خصوص الطفّ : ٤٨٦                     | حرض: ۲۸٤                                       |
| خفان : ۲۹۱                           | الحرق : ٤٨٨ (وإذا قرىء الحرق فهو               |
| خفینن ( ویقال : خفیننی ویصحف حفیتن ) | جمع خريق أي الأرض المطمئنة )                   |
| £44 6 £45 6 141                      | حزة (؟) ٤٨٦                                    |
| الخوّار : ۳۸۳                        | حسمى : ۱٤٠، ۲۲۹ ، ۲۶۱، ۳۱۷، ۵۵۰                |
| الخوي (وقرىء الحوي) : ٣٩٨            | حسنا: ۲۲۹ ، ۲۷۰ ، ۲۰۰                          |
| الخيف : ١١٥ ، ٥٥                     | الحطيم : ٥٠٨                                   |
| دارین : ۸۰ ، ۵۰۰                     | حقل : ۳۸۲ ، ۵۰۰                                |
| الدخول : ۲۰۵                         | حلوان : ۲۹۶ ، ۳۱۶                              |
| درّ ( ثجرة ) : ۱۳۲                   | حلية : ٨٣                                      |
| الدريجة : ٤٤١                        | الحمى : ۱۳۲، ۹۹۲، ۹۹۰، ۹۳۸، ۵۰۰                |
| دعان : ٤٢٤                           | الحماتان : ۱۷۲                                 |
| دمشق : ٤٦٣                           | حمامة (اسم ماء) ١٣٥                            |
| الدهالك: ٣٤٧ ، ٥٥٧                   | حمة (كتبت : حمّت ) : ۳۲۳                       |
| الدهنا : ۳٤٧ ، ٥٥٥                   | الحوف : ٣١٦                                    |
| الدوانك (الدونكان) : ٣٤٦             | حومل: ۲۰۵                                      |
| الدوداء: ٣٤٤                         | حیدة : ۶۳۹ (وانظر جیدة )<br>خال (أکیمة ) : ۲۲۷ |
| دونان : ۱۶۶                          | حان ( ا دیمه ) : ۲۲۷<br>الحائعان : ۲۲۷         |
| دونان . ۱۱۶                          | 117.000-1                                      |

الدونكان : ١٣٢ ، ٢١٣ نادونكان : ٤٢٦

دوة : ۲٤٩ ، ۳۹۷ ذو معيط : ۳۹۷

دير سمعان : ۱۷۹ ، ۳۸ ، ۵۳۸ ، ۲۹۹

ذات النصال : ۳۹۷ ، ۳۹۷

ذروة : ۲۷۳ ذو وجمى : ۳٤٦

الذنائب : ٣٦٨ ، ٤٣٤ ، ٤٨٣ ، ٤٣٤ ، ٥٥٧ ، ١٥٥ ، ٤٨٣ ، ١٥٥ ، ١٥٥٠

ذهبان : ۳۷۳ ، ۵۰۷ ، ۵۰۷ ، ۵۰۸

ذو أفق : ١٣٣ د ٢٥٧ ، ٢٥٧

ذو البليد : ٣١٢

ذو جراول : ۲۹۹

ذو حماس : ۲۶۱ ، ۲۵۸ ۲۵۸

ذو خشب : ٤٣٣ زحاب : ٢٤٦

ذو دم : ۳٤٦

ذو دوران : ۷۸ ، ۶۷۹ ، ۲۸ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ ،

ذو ذروان (صوابه: ذو دوران) : ۲۲٤، ٥٥٥ دو ذروان (صوابه: خو دوران) : ۲۷۵، ۵۰۵

ذو الرمث : ۱۸۵ ( بئر ) : ۲۰۸

ذو ريط : ۱۵۲

ذو سلم : ٣٣٩ ألرقيم : ٣٤٤

ذو عبب : ۲۵۷ (کبة : ۹۲ ، ۵۰۸

ذو غزال : ٩٦

رکیح : ۲۱۱ ذو الغصن : ۲۲۱ رماح (وقریء : رماخ ) : ۷۹، ۵۰۰

ذو المأثول : ۲۲۸ , ملة لد : ۲۲۸

ذو المر : ٣٦٧ ، ٥٥٧ الرنقاء : ٣٢٢

ذو مراخ (أو مراح): ٤٨٨ زنين: ١٧٣

ذو المرخ : ۱۸۱ واوة : ۱۸۹ ، ۵۵۵

ذو المزارع : ۲۲۹ فو ۱۸ ، ۵۹۰

الروضتان : ۱۲۲ ، ۲۱۱ ، ۶۸۲ الشعيبة : ٧٧٤ ، ٥٥٥

روضة أليت (أو آليت أو ألية) ٢١٢ شغب : ۲۰۳ ، ۳۳۵ ، ۲۰۰

روضة ألجام (أو آجام) : ١٢٦ ، ٥٠٩ شغبي : ٣٦٣ ، ٥٦٠ (هو الذي قبله)

روضة شوطي : ١٢٦

ريعان (جبل أوبلد) ٣٣٩

شنوكة : ۱۷۳ ریم: ۲۸۱، ۳٤٤، ۲۸۵، ۹۰۹، ۹۰۹

زمزم: ۳۳۱، ۸۰۸، ۲۲۰

السرير : ١٧٣ ، ١٨٥ ، ١٩٤ ، ٢٧٥

سرير البضيع : ٣٩٧

سکر (موضع بصعیدبمصر) : ۳۵۰

السكران: ٣٧٣

سلع : ۳۷۵ ، ۵۵۹

سماهیج : ۲۱۱

سميحة: ۱۸۲ ، ۳۵۷ ، ۹۹۱

سن سميرة: ٨٣

سهوة : ٣٥٤ ، ١٢٥

سويقة: ١٩٠، ٣٦٠، ٤٠٣، ٥٥٩

شابة: ۱۳۲، ۲۷۷ (ويحتمل أن يكون مغيراً فياس : ١٦٠ ، ٤٠٣

عن ساية والعكس )

الشام: ۲۰۰، ۲۰۷، ۲۰۶

الشبا: ٧٦ ، ١٢٨ ، ١٢٩ ، ١٣٥ ، ١٩٤ ،

**279 : 474 : 499** 

الشرى: ۲۷۷

شراوة : ٢٥٦

الشرية (؟) ١٩٩

الشطان: ٤٠٢

شطب : ۲۹۸ ، ۲۹۸

الشقائق: ٢١٦ ، ٥٦٠

شنائك : ٣٤٨ ، ٥٦٠

شهد: ٤٧٩

شوطی : ٤٧٥

شوطان: ٤٠٢

صرخد: ۳۹۲، ۲۳٤

صرما قادم: ۱۵۳

صعد: ۲۲۷

الصعيد: ٥٣٥

الصفا: ٣٤٠

صناد : ۱۰۹ ، ۳۲۳ ، ۵۵۳

ضاجع : ۱۳۲

ضاحك: ٣٧٣

ضمضم: ۲۹۹

ضيير: ١٧٧

الضئيد: ٣٦٧

الطف : ٤٨٦

طفیل ۱۰۹ ، ۵۲۰

طيخ : ٤٣٩

ظبية : ١٩٥

الظهران: ٥٦١ ، ١٦٥

الظواهر : ٣٦٨

عابد : ۳۰۰ ، ۳۲۰

عينونا (عين أنا) : ٢٨٦ ، ٢٦٥ عارم (سجن) : ۲۲٤ غالب : ۱۹۳ ، ۳٤٠ عالج: ۲۳۸ ، ۲۲۱ عانات : ۸۳ غراب: ۲۷۹، ۲۷۹ الغرابات : ٤٣٣ ، ٢٢٥ عباثر : ۱۷۲ ، ۳۷٤ ، ۲۹۰ غران : ۲۸۲ ، ۳۲۰ عبقر: ۲٦٤ غزال (ثنية): ٣٩٦ عبود: ۳۹۸ ، ۲۱۰ الغضى : ٣٧٢ ، ٣٦٣ (ولعلها : الغصن) العبوقرة : ٤٧٤ الغميس: ٣٩٨ العبيازء: ٣٩٧، ٥١٥ الغميم : ٣٩٦ ، ٣٢٥ العذيب (العذيبة) : ٧٥ ، ٢٧٥ ، ٢٦٥ الغور : ۱۱٤ ، ٤٤٥ العراق: ٢٣٥ ، ٤٦٨ غور تهامة : ١٦٥ عرب: ۲۹٤ غول: ۳۲۰ ، ۳۲۰ العرج: ۳۹۷، ۲۹۰ غيقة : ١٩٤ ، ١٥١ ، ١٨٥ ، ١٩٤ ، عرم (واد) : ۲۷۳ عَنَزْور : ١٠٩ ٥٩١،١١٢، ٩٢٢، ٥٧٢،١٤٠٣٥ عُسفان : ۳۹۳ ، ۲۲۰ فارع : ۳۷۵ ، ۲۶۵ فراقد: ۲۸۵ ، ۳۱۵ عش ( هو ذو العش ) : ٣٧٥ فرش الجبا : ١٥١ عفاریات : ۱۹۰ ، ۲۷۸ الفرع : ٤٧٤ العقيق : ٣٩٧ ، ٣٧٥ ، ٥١٥ ، ٥٦٢ فرعان: ٤٠٢ العلاية: ٢٧٦، ٢٢٥ فعری : ۳۱۵ العلق : ٤٨٨ فلج: ٤١٦ ، ١٦٥ عمق: ٤٧٢ العناب ( برق وسهل ) ۱۸۲ ، ۲۷۹، ۲۲۰ الفوائج (عيون) ٢٣٤ ، ٥٦٤ (وقرثت : الفوائح ) العنانة: ٢٢٩ فيدة : ۳۹٦ ، ۶۲۵ العناقان : ۳۰۲ ، ۲۲۰ فيفاء آل (ولا يقال فيفا غزال): ٩٦ العواقر (جبال) ٣٧٣ فيفا خريم : ٤٣٩ ، ٥٦٤ عوف: ٤٣١

عین شمس : ۳۲۰

فيفا رشاد: ٤٣٩

مبركان : ۲۹۳ القادسية: ٢٧٧ قبال : ۲۸٦، ۲۳۸ (والصواب : قيال ) متالع ۲۳۸ ،۲۳۰ قتائدات : ۱۹۱ ميرة: ۱۸۱ ، ۳۵٤ ، ۱۲۰ مجاح: ٤٧٢ ، ٥٦٧ (ويتعدد تصحيفه) قدس : ۲۱۵ ، ۲۸۸ ، ۲۱۵ مجالخ: ١٥٩ قراضم : ۲۳۷ المجمر : ٢٥٤ قرن : ۱۷۳ المحصد : ١٥٩ قرقز (؟) ۲۲٤ ، ١٥٥ محنّيات (؟) ٤٧٤ قسطل البلقاء: ٣٤٠ القسطلان (القسطل) ٣٤٩ المحو: ٣٧٤، ٣٩٠، ٢٧٤، ٢٥٥ قطن الحمي : ١٣٥ ، ٥٦٥ مدين : ٤٤١ ، ٥٣١ ، ٧٦٥ قلهی (قلهیا) : ۱۳۱ المدينة: ٢٦٧ المذرّى: ٤٧٣ القنان: ٣١٥ قنونی : ۲۱۵ ، ۲۱۷ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ مر : ۱۸۵ ، ۱۷۳ ، ۱۸۹ ، ۲۸۹ المرابد: ٣٧٣ القهب: ۱۳۲، ۲۱۹ المراض: ۲۹۸ ، ۲۹۸ قهر: ۳۲۳ ، ۲۰۵ کنک : ۱۵۷ مرج راهط: ۲۲۲ ، ۲۲۷ مرجم: ۲۹۸ کتانه : ۲۸۰ ، ۳۱۳ ، ۳۹۸ الكدر: ١٣٢ مرخ مخلص : ٤٧٤ المرختان : ٣٤٨ الكديد: ۳۹۷، ۲۲۰ كربلاء: ٢١٥ مردفة: ١٩١ المروراة : ١٩٩ الكربون: ٣٦٠ الكعبتان : ۱۹۸ مروة : ٣٤٠ مریخة : ١٣٥ كلفي : ۲۷۵ المسروح : ١٨١ اللعباء: ١٣٢، ١٩٩، ٢٩٥ مسکن : ۲۵۰ ، ۳٤۲ لفت : ۳۹۷ ، ۲۲۰ مصر: ۷۷ ، ۱۲۸ ، ۲۷۹ لوذ الحصي : ١٣٢ المضيّح: ۲۹۹، ۲۹۹، ۲۲۰ للة ٤١٦، ١٢٥ المآثب: ٣٤٠ مظعن: ٢٤٩ المأزمان: ٩٦، ٢٢٥ المقاريب: ٤٠٢ المقطم : ٣٠٠ مباضع: ۸۲

النقيع : ٣٩٠ مکة : ۱۹۲، ۲۵۲، ۲۱۵ نهبل: ٣٦٧ 11K: N.T النياع (ولعل الصواب: النباع) ٣٢٣ ملکوم : ۵۰۳ النيل: ۲۸۱ ، ۳۰۱ ملل : ۱۸۹ ، ۲۰۸ ، ۹۳۵ ، ۲۰۵ (وانظر هامة : ۳۱۳ ، ۲۹۰ أملال) الهدملة: ٣٧١ مني : ۱۰۹، ۱۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۵۲، هرشي : ۳٦۸ ، ۲۹۹ 010 ( 11 , 4.0 الواديان : ۳۷۰ ، ۷۰۰ منبج : ۲٤٦ وادی برمة : ۳۱٤ المنتضى : ٣١٤ ، ٥٦٨ وادي البليد : ١٧٢ منشد ٤٤٤ ، ٢٥٥ وادي الجحوف (ولعله: الحجون): ٣٩٧ منصح: ٤٧٩ وادي الدوم : ٤٥٢ المنقى : ۲۲۰ ، ۲۲۰ وادى العشيرة : ٣٧٣ موزن: ۷۹، ۲۵۱، ۵۵۳ وادی غران : ۳۱۶ الموقر : ٣٤٩ ، ٣٤٤ ، ٣٤٩ وادي القرى : ٢٥٤ میافارقین : ۲۵۱ واسط: ۱۲۷ ، ۲۲۳ النبعة : ٨٨٤ وجرة : ۲۸٦ النجال: ٢٢٩ وجمة: ٣١٣ نجد : ۲۷۷ ، ۲۳۱ ، ۵۶۵ ودان ۱۹۰ ، ۳۲۷ ، ۴۷۹ ، ۹۲۵ النجيل (مصغراً أو مكبراً ) : ١٧١، ٣٧٤، وعيرة: ٥٧٠ ؛ ٥٧٠ ٥٦٨ (وقد يرد : النخيل والنجير والبحير ) يبة: ٢٢١ نخال: ۲۸٥ یحموم: ۳۲۱ نخل : ۲۸۲ ، ۲۸۸ يدوم: ٣٤٤ نخلة : ۱۰۹ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۸ ، ۸۲۵ یرمرم: ۳۰۲ اليلابن: ٤٧٥ نصع: ۱۱۳ ، ۲۹۹ نضاد : ۳۰۰ ، ۲۹۰ يلبن: ۲٤٨ ، ۳۱۷ يليل: ۲۹۱،۲۲۷، ۱٤، ۳۸۲، ۳۱٤، ۲۹۱، ۷۷۰

اليمن : ٢٥٢ ، ٤٥٧ ، ٤٦٩

ينبع : ۱۷۲ ، ۳۱۲ ، ۳۷۶ ، ۳۰۲ ، ۵۷۰

نعف میاس : ۳۱۶

نعمان: ۱۵۷ ، ۱۸۷

نقيب: ١٦٤

#### مصادر المقدمة والتحقيق

#### أ ـ المصادر المخطوطة

الأماكن للحازمي (نسخة لا له لي ، رقم : ٢١٤٠)
الأنوار ومحاسن الأشعار لأبي الحسن الشمشاطي (نسخة طوبقبوسراي ، رقم : ٢٣٩٢)
حلية المحاضرة للحاتمي (مخطوطة القرويين )
الحماسة البصرية لعلي بن أبي الفرج بن الحسن البصري (نسخة رئيس الكتاب ، رقم : ٧٨٧)
الزاهر لابن الأنباري (مخطوطة جامعة دمشق) .
سرور النفس بمدارك الحواس الحمس للتيفاشي (نسخة أحمد الثالث ، رقم : ٢٥٥٧)
صفوة الأدب (الحماسة المغربية) للجراوي (مخطوطة جامعة دمشق)
الفسر في شرح ديوان المتنبي (١ – ٣) لابن جني (مخطوطة قونيه)
مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري (نسخة آيا صوفيا)
منتهى الطلب من أشعار العرب جمع محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون (نسخة لاله لي، رقم : ١٩٤١)
نوادر الهجري – نسخة القاهرة – (نسخة دار الكتب المصرية ، رقم : ٢٣٤)
نوادر الهجري – النسخة الهندية – (نسخة مكتبة الجمعية الآسيوية في كلكته بالهند)

#### ب - المصادر المطبوعة

آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني (بيروت: ١٩٦٠) الإبانة عن سرقات المتنبي للعميدي (القاهرة: ١٩٦١) الإبدال (١-٢) لأبي الطيب اللغوي (دمشق: ١٩٦٠ – ١٩٦١) أبو علي الهجري للشيخ حمد الجاسر (الرياض: ١٩٦٨) إرشاد الأريب لياقوت الحموي (القاهرة: ١٩٣٦ – ١٩٣٨)

الأزمنة والأمكنة للمرزوقي (حيدر أباد : ١٣٣٢ ) أساس البلاغة للزمخشري (بيروت : ١٩٦٥) رسالة استتار الإمام لأحمد بن إبراهيم النيسابو ري (مجلة كلية الآداب بالجامعة المصرية : (97: 4/2 الأشباه والنظائر (حماسة الخالديين) (١ – ٢) – القاهرة : ١٩٥٨ الاشتقاق لابن دريد (القاهرة: ١٩٥٨) إصلاح المنطق لابن السكيت (القاهرة: ١٩٥٦) كتاب الأضداد لابن الأنباري (الكويت: ١٩٦٠) الأغاني (١ – ٢٥) لأبي الفرج الأصبهاني (دار الثقافة ، بيروت : ١٩٥٧ – ١٩٦٤) رسالة افتتاح الدعوة للقاضي النعمان بن محمد (بيروت : ١٩٧٠) الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب لابن السيد البطليوسي (بيروت: ١٩٠١) الأمالي (١-٢) لأبي على القالي (القاهرة: ١٩٥٣) أمالي الزجاجي (القاهرة : ١٣٨٢) أمالي المرتضى (١ – ٢ ) – القاهرة : ١٩٥٤ ) الإنباه على قبائل الرواة لابن عبد البر (القاهرة: ١٣٥٠) أنساب الأشراف للبلاذري (الطبعة الأوروبية : ١٨٨٢) أنساب الأشراف (٤ - ٥) للبلاذري (القدس: ١٩٣٨) أنوار الربيع (مختصر ربيع الأبرار للزمخشري) الإيضاح في علل النحو للزجاجي (القاهرة : ١٩٥٩) البارع في اللغة لأبي على القالي (لندن: ١٩٣٣) البحر المحيط لأبي حيان الجياني (مصر: ١٣٢٨) البخلاء للجاحظ (القاهرة: ١٩٤٨) البديع في نقد الشعر لأسامة بن متقذ (القاهرة: ١٩٦٠) البصائر والذخائر (١ – ٤) لأبي حيان التوحيدي (دمشق : ١٩٦٤ – ١٩٦٩) بلاد العرب للحسن بن عبد الله الاصفهاني (الرياض: ١٩٦٨) البيان والتبيين (١ – ٤) للجاحظ (القاهرة: ١٩٦١)

تاج العرس في شرح القاموس (١٠ ــ ١٠) للزبيدي (بولاق: ١٣٠٧)

تاريخ الطبري (الطبعة الأوروبية) تاريخ اليعقوبي (١ – ٢ ) – بيروت : ١٩٦٠ تبصير المنتبه (١ – ٤) لابن حجر العسقلاني (القاهرة : ١٩٦٢ – ١٩٦٧) التبيان في شرح الديوان (١ – ٤) للعكبري (القاهرة: ١٩٣٦) التبيان في علم البيان لابن الزملكاني (بغداد: ١٩٦٤) تثقيف اللسان لابن مكى الصقلي (القاهرة: ١٩٦٦) تحرير التحبير لابن أبي الأصبع (القاهرة: ١٣٨٣) تزيين الأسواق للأنطاكي ( مصر : ١٣٠٢ ) التشبيهات لابن أبي عون (كمبردج: ١٩٥٠) التصحيف والتحريف لأبي أحمد العسكري (القاهرة : ١٩٦٣) تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون للصفدي (القاهرة : ١٩٦٩) التمثيل والمحاضرة للثعالبي (القاهرة : ١٩٦١) تهذیب تاریخ ابن عساکر (۱ – ۷) – دمشق: ۱۳۲۹ تهذيب اللغة (١- ١٤) للأزهري (القاهرة: ١٩٦٤) ثلاثة كتب في الأضداد (بيروت : ١٩١٢) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي (القاهرة : ١٩٦٥) الجامع لابن على الرضا محمد الباقر (طهران: ١٢٧٤) جامع بيان العلم لابن عبد البر (المدينة المنورة) الجمان في تشبيهات القرآن لابن ناقيا (الكويت: ١٩٦٨) جمع الجواهر في الملح للحصري (القاهرة: ١٩٥٣) الجمل للزجاجي (الجزائر: ١٩٢٦) جمهرة الأمثال (١-٢) لأبي هلال العسكري (القاهرة: ١٩٦٤) الحماسة لابن الشجرى (حيدر أباد: ١٣٤٥) حماسة البحتري (بيروت : ١٩١٠)

> الحيوان (١ – ٧) للجاحظ (القاهرة : ١٩٣٨ – ١٩٤٥) حياة الحيوان الكبرى (١ – ٢) للدميري (مصر : ١٢٩٢)

الحور العين لنشوان بن سعيد (القاهرة : ١٩٤٨)

```
خزانة الأدب (١ – ٤) للبغدادي (بولاق: ١٢٩٩)
           الحصائص (١ ـ ٣) لابن جني (القاهرة: ١٩٥٢ – ١٩٥٦)
           الدرر اللوامع على همع الهوامع للشنقيطي (القاهرة : ١٩١٠)
                   دلائل الإعجاز للجرجاني (مطبعة السعادة ، القاهرة)
                            درة الغواص للحريري (ليبزج: ١٨٧١)
                               ديوان ابن الدمينة (القاهرة : ١٩٥٩)
                              ديوان أبي بن مقبل (دمشق : ١٩٦٢)
             ديوان أبي تمام (١-٤) – (القاهرة : ١٩٥١ – ١٩٦٥)
                                   ديوان الأعشى الكبير (بيروت)
                                  دیوان جریر (بیروت : ۱۹۳۰)
                           ديوان جميل بثينة (مكتبة مصر ، القاهرة)
                               ديوان ذي الرمة (كمبردج: ١٩١٩)
                        ديوان عمر بن أبي ربيعة (بيروت : ١٩٦١)
                         ديوان كعب بن زهير (القاهرة : ١٩٥٠)
                           ديوان مجنون ليلي (تحقيق فراج ، القاهرة )
                           ذم الهوى لابن الجوزي (القاهرة : ١٩٦٢)
                  الذهب المسبوك لعبد الرحمن الإربلي (بغداد: ١٩٦٤)
                       رسالة الغفران للمعرى (دار المعارف ، القاهرة)
                          الرسالة الموضحة للحاتمي (بيروت : ١٩٦٥)
رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة للشريف الغرناطي (مصر: ١٣٤٤)
                  الروض الأنف (١-٢) للسهيلي (مصر: ١٩١٤)
                     روضات الجنات للخوانساري (طهران : ١٣٦٧)
                 زهر الآداب (۱--۲) للحصري (مصر: ١٩٥٣)
                               الزهرة لابن داود (بيروت: ١٩٣٢)
                           الزينة لأبي حاتم الرازي (القاهرة: ١٩٥٧)
          سرقات أبي نواس لمهلهل بن يموت (دار الفكر العربي : ١٩٥٧)
                    سمط اللآلي (١-٢) للبكري (القاهرة: ١٩٣٦)
```

```
السيرة (١-٤) لابن هشام (القاهرة: ١٩٥٥)
                شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام ( القاهرة : ١٩٦٣ )
                             شرح أدب الكاتب للجواليقي (القاهرة : ١٣٥٠)
        شرح أشعار الهذليين (١ –٣) صنعة أبي سعيد السكري (القاهرة: ١٩٦٥)
                          شرح تهذيب الألفاظ لابن السكيت (بيروت: ١٨٩٥)
                       شرح حماسة أبي تمام (١ – ٤) للتبريزي (مصر: ١٢٩٦)
                       شرح ديوان ابن أبي حصينة (١ – ٢ ) – دمشق : ١٩٥٧
             شرح ديوان الحماسة (١ – ٤) للمرزوقي (القاهرة : ١٩٥١ – ١٩٥٣)
                               شرح ديوان المتنبي للواحدي (برلين : ١٨٦١)
                          شرح شواهد قطر الندى للشربيني (القاهرة : ١٢٩٨)
                                    شرح شواهد الكشاف (مصر : ١٢٨١)
شرح الشنتمري على شواهد الكتاب (على هامش كتاب سيبويه ، ط . بولاق : ١٣١٨ )
                                شرح شواهد المغني للسيوطي (مصر : ١٣٢٢)
                   شرح القصائد السبع الطوال لابن الأنباري (القاهرة: ١٩٦٣)
               شرح المضنون به على غير أهله لابن عبد الكافي (القاهرة: ١٩١٣)
     شرح المفصل لابن يعيش (إدارة الطباعة المنيرية بمصر ، وطبعة ليبزج : ١٨٨٢)
                            شرح المفضليات لابن الأنباري (بيروت: ١٩٠٦)
                 شرح المقامات الحريرية (١-٢) للشريشي (مصر: ١٣٠٠)
                 شروح سقط الزند للمعري (١ –٥ ) – القاهرة : ١٩٤٥ – ١٩٤٨
             الشعر والشعراء (١ – ٢) لابن قتيبة (دار الثقافة ، بيروت : ١٩٦٤)
                                     الصبح المنبي للبديعي (القاهرة: ١٩٦٣)
                      الصداقة والصديق لأبي حيان التوحيدي (دمشق: ١٩٦٤)
                              صفة جزيرة العرب للهمداني (القاهرة: ١٩٥٣)
                      كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري (القاهرة: ١٩٥٢)
                          طبقات فحول الشعراء لابن سلام (القاهرة : ١٩٥٢)
                                 الطبقات الكبرى لابن سعد (بيروت: ١٩٥٧)
                             عبث الوليد لأبي العلاء المعري (القاهرة : ١٩٧٠)
```

العقد (١ – ٧) لابن عبد ربه (لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة) العمدة (١:٢) لابن رشيق (مصر: ١٩٠٧) عمدة الأخبار في مدينة المختار للعباسي (الطبعة الثالثة) عيار الشعر لابن طباطبا (القاهرة: ١٩٥٦) عيون الأخبار (١ – ٤) لابن قتيبة (القاهرة : ١٩٣٤ – ١٩٣٠) العيون والحدائق في أخبار الحقائق لمؤلف مجهول (ليدن : ١٨٧١) الفاخر لابن سلمة الضبي (القاهرة : ١٩٦٠) الفاضل للمبرد (القاهرة: ١٩٥٦) الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي (تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد ، القاهرة) فصل المقال في شرح الأمثال للبكري ( الخرطوم : ١٩٥٨ ) الفصول والغايات للمعرى (القاهرة: ١٩٣٨) قطب السرور للرقيق (دمشق : ١٩٦٩) الكامل (١ - ٤) للمبرد (مطبعة نهضة مصر ، القاهرة : ١٩٥٦) الكامل في التاريخ لابن الأثير (بيروت: ١٩٦٥) كناب سيبويه (١-٢) – بولاق : ١٣١٨ لباب الآداب لأسامة بن منقذ (القاهرة: ١٩٣٥) لحن العوام للزبيدي (القاهرة: ١٩٦٤) لسان العرب (١ – ١٥) لابن منظور (بيروت : ١٩٥٦) الكتاب المأثور لأبي العميثل (حيدر أياد : ١٩٢٥) مجموعة المعاني لمؤلف مجهول (الجوائب: ١٣٠١) المحاسن والأضداد المنسوب للجاحظ (مصر: ١٣٢٤) المحاسن والمساوىء للبيهقى (بيروت : ١٩٦٠) محاضرات الأدباء (١ – ٤) للراغب الأصبهاني (بيروت: ١٩٦١) المحكم والمحيط الأعظم (١ – ٣) لابن سيده (مصر : ١٩٥٨) المختار من شعر بشار (القاهرة : ١٣٥٣) مختصر الفرق بين الفرق للرسعني (مصر: ١٩٢٤) المخصص (١-١٧) لابن سيده (بولاق)

```
المرصع لابن الأثير (فايمار ، فلبر : ١٨٩٦)
                                       مصارع العشاق للسراج (بيروت : ١٩٥٨)
                          المصون في الأدب لأبي أحمد العسكري (الكويت: ١٩٦٠)
     مضاهاة أمثال كتاب كليلة ودمنة من استخراج أبي عبد الله اليمني (بيروت : ١٩٦١)
                           المعاني الكبير (١ – ٣) لابن قتيبة (حيدر أباد: ١٩٤٩)
                             معاهد التنصيص (۱-٤) للعباسي (مصر: ١٩٤٧)
              معجم البلدان (١ – ٦) لياقوت الحموي (ليبزج: ١٨٦٦ – ١٨٧٠)
                                      معجم الشعراء للمرزباني (القاهرة : ١٩٦٠)
                   معجم ما استعجم (١-٤) للبكري (القاهرة: ١٩٤٩ - ١٩٥١)
                                           المعرب للجواليقي (القاهرة : ١٣٦١)
                          المغانم المطابة في معالم طابة للفيروزابادي (الرياض: ١٩٦٩).
                      مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام (القاهرة: ١٩٥٩)
المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية للعيني (على هامش خزانة الأدب للبغدادي) ــ القاهرة:
                                   كتاب المقالات والفرق للقمي (طهران : ١٩٦٣)
                     مقالات الإسلاميين للأشعري (فيسبادن : ١٩٦٣ – الطبعة الثانية)
                            مقاييس اللغة (١ – ٦) لابن فارس (القاهرة: ١٣٦٦)
                                     الملل والنحل للشهرستاني (ط الكيلاني القاهرة)
                              المنازل والديار لأسامة بن منقذ (موسكو : ١٩٦١)
                 المنقوص والممدود للفراء والتنبيهات لعلى بن حمزة (القاهرة : ١٩٦٧)
                           الموازنة (١-٢) للآمدي (القاهرة : ١٩٦١ – ١٩٦٥)
                                              الموشى للوشاء (القاهرة: ١٩٥٣)
                                            الموشح للمرزباني (القاهرة: ١٩٦٥)
                                    نثار الأزهار لابن منظور (الجوائب : ١٢٩٨)
                                       نسب قريش للمصعب (القاهرة: ١٩٥٣)
                                  نظام الغريب للربعي (نشر برونله ، الطبعة الأولى )
                             نقائض جرير والأخطل (المطبعة الكاثوليكية ، بيروت)
```

نهاية الأرب (١ – ١٨) للنويري (مصر : ١٩٢٥)

نور القبس المختصر من المقتبس للمرزباني من اختصار أبي المحاسن اليغموري (بيروت : ١٩٦٤)

الوافي بالوفيات (١ – ٤) للصفدي (فيسبادن : ١٩٥٩)

الوحشيات لأبي تمام (القاهرة : ١٩٦٣)

الوساطة للجرجاني (الطبعة الثالثة ، القاهرة)

وفاء الوفا (١ – ٢) للسمهودي (مصر : ١٣٢٦)

وفيات الأعيان (١ – ٢) لابن خلكان (القاهرة : ١٩٤٨)

# تصويبات

| صواب                         | خطأ       | سطر    | صفحة         |
|------------------------------|-----------|--------|--------------|
| ودعان                        | وودعان    | 7 19   | ١٣٥          |
| الأشعر ِ                     | الأشقر    | YY / q | 415/15.      |
| نخلى                         | ومخلاء    | 10     | 144          |
| بالأثيل                      | بالأثل    | ١٨     | 198          |
| ابن غنم (كما في جمهرة ابن    | ابن جن    | 19     | <b>Y 1</b> V |
| الكلبي وابن حزم)             |           |        |              |
| الأبواء أسفل هر شي على ميلين | ودان أسفل | ٨      | <b>77</b> V  |
| منها مما يلي المغرب وهرشى    | هرشي …الخ |        |              |
| ثنية الخ وودان أسفل من       |           |        |              |
| الأبواء ، وبين ودان وهرشي    |           |        |              |
| خمسة أميال                   |           |        |              |
| ينحدر                        | بنجد      | *1     | <b>***</b>   |
| إلى الساحل                   | الساحل    | 77     | <b>4</b> 7 £ |
| واد                          | دار       | ١٣     | ٤٣٥          |
| ذي خشب                       | خشب       | 19     | 249          |
| النقيع                       | البقيع    | ۸،۳    | £VY          |

# فهرست المحتويات

| VI — •           | • | • | • | •    | •         | • (       | مقدمة المحقق  |           |
|------------------|---|---|---|------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| 294-44           | • | • | • | •    |           | عزتة      | ديوان كثير    |           |
| ٠١٠ ـــ ٤٩٩      | • |   |   |      | •         | ة لكثير   | أبيات مفرد    |           |
| 014-011          |   |   |   |      | •         | القوافي   | أبيات مغيرة   |           |
| 10-130           |   | • | • | •    |           | ة لكثير   | أشعار منسوبا  |           |
| ۳۶۰ ــ ۱۷۰       |   |   |   | 0.   | •         |           | ت . ت         | استدر اکا |
| 024              | • | • | • | •    | •         | ل ا       | ت على القصائا | استدراكا  |
| 019-011          | • | • | • | •    |           | Č         | ت في التخريج  | استدراكا  |
| 0 1 - 00 1       |   |   |   |      |           |           | الشيخ حمد ا   |           |
| 740 - 180        | • |   |   |      |           | ٠.        | ديوان .       | فهارس الا |
| ۵۸۲ — ۵۷۳        |   |   |   | •    | •         | •         | أشعار كثير    | فهرست     |
| ۵۸۵ — ۵۸۳        | • | • | • | ىبة  | لمطة النس | ير أو مخت | أشعار لغير كث | فهرست أ   |
| ۶۸۹ <u>-</u> ۱۸۹ | • |   |   | •    | •         |           | الأعلام       | فهرست     |
| 09+              |   |   |   |      |           |           | لقبائل والأمم |           |
| 100-             |   |   |   | •    |           |           |               | فهرست ا   |
| 7.7-099          |   |   |   | en 2 |           | • (       | قدمة والتحقيق | مصادر الم |
| 099              |   |   |   | •    |           |           | المخطوطة      | المصادر   |
| 7.7 099          |   |   |   | •    |           |           | المطبوعة      |           |
| 7.4              |   |   |   |      |           | •         |               | تصويبات   |
| ٦٠٨              |   | • | • | •    |           |           | المحتو بات    | فه ست     |